

قضايا التوعية الإسلامية (١٩)

# معجم (ُلقاب (للآل و(الأصماب

الباحثان في مركز البحوث والدراسات بالمبرة

بدس محمد باقر BBager@gmail.com

سائد صبحي قطوم Saedqattom@gmail.com

الجزء الأول

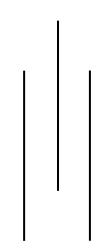

معجم ألقاب الآل والأصحاب

## فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

٣٩٨٠٣. ٩٢٢ قطوم، سائد صبحى شحادة / بدر محمد باقر.

معجم ألقاب الآل والأصحاب/ سائد صبحى ، شحادة قطوم/ بدر محمد باقر.

ط١. \_ الكويت: مبرة الآل والأصحاب، ٢٠١٥

١٤٠٠ ص ؟ ٢١ سم .

١. الصحابة والتابعون ـ تراجم ٢. السيرة النبوية أ. العنوان

رقم الإيداع: ١٤١/ ٢٠١٥

ردمك: ٦ - ٢٣ - ٦٤ - ٩٩٩٦٦ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

> الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م



هاتف: ۲۲۵٦۰۳٤۰ ـ ۲۲۵٦۰۲۰۳ فاکس: ۲۲۵٦۰۲۰۳ الکویت ص. ب: ۱۲٤۲۱ الشامیة الرمز البریدي ۷۱٦۵۵ الکویت E ـ mail: almabarrh@gmail. com www. almabarrah. net



المقدمة





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد:

تنشأ الروابط بين البشر إما بالنسب أو المصاحبة، وشرفها بحسب رتبة المنتسب إليه أو المصاحب، فكيف إن كان هو سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، فلا شك بأن صحبته أو الانتساب إليه شرفٌ في نفسه، وتمام المنَّة وكمال التشريف أنْ يجتمع للمرء الصحبة الشريفة، والنسب الطاهر.

ويتحقق شرف الصاحب والمنتسِب بأدائه ما عليه من حقوق تلك الصحبة أو الانتساب، وهو التزام المعروف، وحسن الاقتداء والتأسي، فيه يتم التشريف ويكمل الانتفاع، وقد من الله تعالى على صحابة رسول الله تعالى بتلك الصحبة الشريفة، وعلى آله بهذا النسب الطاهر، وكان آله وأصحابه \_ سلام الله عليهم \_ في زمنه هم المخاطبين ابتداء بقوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْر أُمّة أُمّة المُرْجَتُ لِلنّاسِ ﴾، بتحقيقهم لشرط الصحبة والانتساب، وكان الامتنان على من بعدهم بهم، وعلينا بهم، وبكل مَن



سبقنا باقتفاء أثرهم والتزام هديهم.

ومن حقوقهم علينا: إحياء فركرهم، وبيان فضلهم، وهو مقصود ما بين يديك من أوراق، أردنا فيها أداء بعض حقهم علينا، من خلال معرفة أسمائهم وألقابهم؛ فالمحب يتلهف إلى مطالعة سيرة من يحب، ويتلمس آثارهم الباقية؛ خلقًا ساميًا، وذِكْرًا عاطرًا، يضيء القلب بحسن التأسي، وجميل الاقتداء، وقد صدق فقيه الملة أبو حنيفة هي أذ يقول: (الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحبُّ إليَّ من كثيرٍ من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم)(۱) ولئن قعدت بنا الهمة عن تمام الاقتداء، فلا أقل من خفقات الحب والموالاة، رجاء أن يتفضل علينا من رحمنا بحبهم، وأنعم علينا بموالاتهم، بجميل جوده، وعظيم إحسانه، وأن يشملنا قوله صلايها المراه مع من أحب»(٢).

وقبل الشروع في المقصود يحسن أن نقدم بمباحثَ مختصرةٍ حول كلِّ من: الاسم، والكنية، واللقب، مع بيان للمنهج الذي حاولنا الالتزام به في الكتاب، والله المستعان وعليه التكلان.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله (۱/٥٠٥)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (٢٣/١)، وفيه: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم، بدل: مجالستهم.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٦١٦٨).



# ﴿ أُولاً : الاسم ﴿ حَ

من الغريب أن يحتاج المتكلّم إلى وضع حدٍّ ليوضح للقارئ ما يعرفه مُذْ وُلِد! وليس يحوجنا إلى ذلك قصور في القارئ، بل قصور وغلطٌ شاب مناهجَ التعليم، فصار الكتاب الذي يخلو من مناقشة الحدود لكل لفظة \_ وإن كانت جليةً واضحةً \_ قبل انتقال الكاتب إلى مراده، كتابًا قليل الفائدة، ناقصَ الرُّتبة، سالكًا غير سبيل العلم، وهو آفة من آفات العلوم المعاصرة!

والاسم الذي ينبغي أن نحدًه هنا كي يكون الكتاب كثير الفائدة، سليم المنهجية، هو أول ما يعرفه الإنسان، إذ أنه بمجرد إدراكه محيطه الذي يحيا فيه، يتعرف على اسمه، وأسماء من حوله، ولا يستطيع فهم هذا العالم، ومعرفة من فيه، إلا بالأسماء التي يتلقاها ويتعلمها، فإما أن يتلقى ذلك تلقيًا صحيحًا مستويًا، فيزداد علمًا، أو يتلقاه تلقيًا منقوصًا مشوهًا، يجعل علاقته بالأشياء وتصوره عنها تصورًا مشوشاً.

وبذلك تعجب أن تجد من الكتب التي تفرد صفحاتٍ لتعريف الاسم، والردِّ على التعريفات التي سُبق بها هذا المعرِّف، وبيان وجه القصور فيها، والقضية لا تحتاج إلى ذلك، فالاسم معرفة لا يعرف!

نعم؛ يمكننا أن نُعَرِّف الاسم لخصوصية عرضت على المعنى، كأن يكون له وضع اصطلاحي من قبل المشتغلين ببعض العلوم، كعلم النحو مثلاً، ولكن تبقى المبالغة في محاولة تعريفه ضررًا كضرر التقصير



في تعريفه \_ المصطلح \_ وربما أكبر.

وليس هذا مخصوصاً بتعريف الاسم، بل هو كذلك في كل التعريفات، فإنك تجد الكتب الموضوعة للمبتدئين انشغلت في قسم لا بأس به منها بمناقشة الحدود المنطقية، وإيراد الاعتراضات عليها، والجواب عنها، والاعتراض على الأجوبة، والاعتراض على الاعتراض، وهكذا يتحير طالب العلم، فيبذل جهده لاستيعاب هذا التعقيد، الذي لا يزيده استيعابه علماً، ولا ينقصه جهله به!

فيكفينا في الاسم أن نقول: هو ما وُضع دلالةً على المسمى، كـ«زيد»، للدلالة على شخص زيد، أو «أُحُد»، للدلالة على جبل أُحد، ونحو ذلك.

والاسم ليس شيئاً عابرًا في ديننا، بل وجدنا له آدابًا وضوابط، ينبغي أن يراعيها المُسَمِّي، منها: اختيار أحسن الأسماء للولد، وأحسنها ما كان فيه تعبيدٌ لله جل وعلا، وأحسن المُعَبَّدِ هو كما قال رسول الله صلى شائية الله عبد الله، وعبد الرحمن (۱).

## تغيير الأسماء القبيحة:

قد أُثِرَ عن النبي صلى النبي صلى الأسماء القبيحة إلى حسنة، فقد قال أبو هريرة عن النبي صلى النبي صلى النبي صلى النبي الاسم القبيح إلى الاسم

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، ح (٩٤٩).



الحسن »(۱) ، وروي عن أمِّنا الصِّدِّيقة هِ أَن النبي صلى الله الله الكَّمَا (كان يغير الاسم القبيح) (٢) .

ورُوِي عن سهل بن سعد ﷺ: «أن رجلاً كان اسمه أسود، فسماه النبي ملى المينانية المينام أبيض» (٣).

قال البغوي هي: إنما غير اسم الأصرم؛ لأن معنى الصرم القطيعة، فكُرِه لهذا (٥).

وقال أبو داود عِيَّر النبي صلى الله السمَ العاص، وعزيز، وعَتَلَة، وشيطان، والحَكَم، وغُراب، وحُباب، وشهاب، فسماه هشامًا، وسمَّى حَرْبًا: سِلْمًا، وسَمَّى المُضطَجع المنبَعِث، وأرضًا تُسمَّى عَفِرة سماها خَضِرَة، وشِعْبَ الضَّلالة سَمَّاه شعبَ الهدى، وبنو الزنْية سماهم بني الرِّشدَة، وسمَّى بني مُغوِية بني رِشدة (٢).

قال الخطابي رها: «أما العاص فإنما غيّره كراهة لمعنى العصيان،

<sup>(</sup>١) شرح السنة للبغوي ح (٣٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ، ح (۲۸۳۹).

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة لأبي نعيم، ح (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ح (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة للبغوي (١٢/٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢٨٩/٤).



وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام، وعزيز إنما غيّره لأن العزة لله سبحانه، وشعار العبد الذلة والاستكانة، وقد قال سبحانه عندما يُقرِّع بعض أعدائه: ﴿ ذُقَ إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩]، وعتلة معناها الشدة والغلظة، ومنه قولهم: رجُلٌ عُتُلّ، أي: شديد غليظ، ومن صفة المؤمن اللين والسهولة، وقال صليفياتهام: ((المؤمنون هينون)(۱). وشيطان اشتقاقه من الشطن وهو البُعْد من الخير، وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس، والحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لم يُردَّ حُكْمُه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله سبحانه، ومن أسمائه الحكم.

وغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد. ثم هو حيوان خبيث الفعل، خبيث الطعم، وقد أباح رسول الله صلى الله على الله قتله في الحل والحرم.

وحُباب نوع من الحيات، وقد رُوِي أن الحباب اسم الشيطان، فقيل: إنه أراد به المارد الخبيث من شياطين الجن، وقيل: إن نوعًا من الحيات يقال لها الشياطين، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَ السَّالِينِ ﴾ [الصافات: ٦٥]، والشِّهابُ شُعْلَةٌ من النار، والنار عقوبة الله سبحانه، وهي محرقة مهلكة.

وأما عفرة فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئًا، أخذت من العفرة وهي لون الأرض، فسماها خضرة على معنى التفاؤل؛ لتخضر وتمرع»(٢).

X

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك، ص (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/١٢٧).





# نأثير الأسماء على المسميات:

خط الإمام ابن القيم هي مبحثاً لطيفاً لبيان الهدي النبوي في هذا الباب، ننقله بتمامه للفائدة، قال هي «لما كانت الأسماء قوالب للمعاني، ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح، والخفة والثقل، واللطافة والكثافة كما قيل:

# وقلما أبصرت عيناك ذا لقبِ إلا ومعناه إن فكرتَ في لَقَبِه!

«وكان طلائما المستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريداً أن يكون حسن الاسم حسن الوجه» (١).

وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة ، كما «رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع ، فأتوا برطب من رطب ابن طاب ، فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا ، والعاقبة في الآخرة ، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب $\binom{(1)}{2}$  ، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه» $\binom{(1)}{2}$ .

«وندب جماعة إلى حَلْب شاة، فقام رجل يحلبها، فقال: ما

<sup>(</sup>۱) مسند البزار، ح (٤٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۲۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ح (٢٧٣١).



اسمك؟ قال: مُرَّة، فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: ما اسمك؟ قال: (أظنه) حرب، فقال: اجلس، فقام آخر، فقال: ما اسمك؟ فقال: يعيش، فقال: احلبها»(۱).

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين، فسأل عن اسميهما، فقالوا: فاضح ومخزٍ، فعدل عنهما، ولم يجز بينهما.

ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام، عَبَر العقلُ من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص، فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ، وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب وسلاً عن اسمه، فقال: جمرة، فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب، قال: ممن؟ قال: من الحرقة، قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار، قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى، قال: اذهب فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمر كذلك أن فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى المنابئة من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك، وقد أمر النبي صلى المنابئة المنابئة

<sup>(</sup>١) من مرسل يحيى بن سعيد في الموطأ، كتاب الاستئذان ح (٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه معمر بن راشد في جامعه، ح (١٩٨٦٤)، والإمام مالك في موطئه، ح (٢٥)، طعبد الباقي.



وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها<sup>(۱)</sup>، وفي هذا \_ والله أعلم \_ تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء؛ لتكون الدعوة على رءوس الأشهاد بالاسم الحسن، والوصف المناسب له.

وتأمل كيف اشتُق للنبي ملهنياية اليلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة: محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره: أحمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته ملهنياية اليلم لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل، كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بهذه الكنية، وكذلك تكنية الله في لعبد العزى بأبي لهب؛ لما كان مصيره إلى نار ذات لهب، كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، وهو بها أحق وأخلق.

ولما قدِم النبي صلى الماية الما المدينة ، واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم ، غير بطيبة (٢) ؛ لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب ، بما في معنى طيبة من الطيب ، استحقت هذا الاسم ، وازدادت به طيباً آخر ، فأثر طيبها في استحقاق الاسم ، وزادها طيباً إلى طيبها .

ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب، قال النبي صلى الله البعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يا بني عبد الله! إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم» (٣)، فانظر كيف

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده، ح (٢١٦٩٣)، وأبو داود، ح (٤٩٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم ، ح (١٣٨٥) ، ومسند الإمام أحمد ، ح (١٨٥١٩) ، و ح (٢٠٨٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحق في سيرته ، ص (٢٣٢) ، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (٢/٧١٤).



دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم، وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة، وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد، ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: ﴿اللهُ الّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوّة ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ وَشَيْبَة ﴾ [الروم: ١٥]، وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم، وضعف ينالهم، وكان أقرانهم من المسلمين على، وعبيدة، والحارث(١) هيه، ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو، والعبودية، والسعي الذي هو الحرث، فعلَوْا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة.

ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه، ومؤثراً فيه، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله، وعبد الرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما، كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة

<sup>(</sup>۱) وهم الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع فجعل الثالث هو الحارث بينما هو حمزة في المتبارزين عند ذكره لغزوة بدر، وحمزة اسم من أسماء الأسد، وهو دال على القوة والشجاعة، ومناسب لما ذكره ابن القيم رحمه الله، فكانت أسماء المسلمين الثلاثة دالة على العبودية والعلو والقوة والشجاعة، فسبحان المدبر.





المحضة ، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده ، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفاً ، ورجاء وإجلالاً وتعظيماً ، فيكون عبداً لله ، وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره ، ولما غلبت رحمته غضبه ، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب ، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر »(١).

ويبقى لنا في هذا الباب إجابة سؤال يتعلق به، وهو: هل تغيير الأسماء المكروهة واجب؟

استدل أهل العلم على عدم الوجوب بما رواه سعيد بن المسيب في أن جده حزنًا قدم على النبي صلى المين فقال: «ما اسمك؟». قال: اسمي حزن، قال: «بل أنت سهل». قال: ما أنا بمغير اسماً سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: «فما زالت فينا الحزونة بعد (۲)» (۳).

فقال ابن بطال في: «هذا الحديث يدل أن أمره في بتغيير الأسماء المكروهة ليس على وجه الوجوب، وأن ذلك على معنى الكراهية؛ لأنه لو كان على معنى الوجوب لم يجز لجدِّ سعيد الثبات على حزن، ولا سوّغ النبي ذلك»(٤).

زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/۳۰ ـ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح (٥٠/١٠): «يريد اتساع التسهيل فيما يريدونه، وقال الداودي يريد الصعوبة في أخلاقهم، إلا أن سعيداً أفضى به ذلك إلى الغضب في الله، وقال غيره يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم، فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ص (٦١٩٠).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٩/٣٤٦).



وقال القسطلاني على وجه الحديث أن التغيير ليس على وجه المنع من التسمي بالقبيح، بل على وجه الاختيار، فيجوز تسمية الرجل القبيح بحسن، والفاسق بصالح؛ لأنه صلى القبيح بحسن، والفاسق بصالح؛ لأنه صلى الله الم يلزم حزنًا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك، ولو كان ذلك لازمًا لما أقره على قوله: ما أنا بمغير اسمًا سمانيه أبى (۱).

وهذا يصح إذا لم يكن في الاسم محذور شرعي، وكان تغييره من باب التفاؤل، كحال اسم حزن رفي أما في الأسماء التي حوت مخالفات شرعية، كالتعبد للأصنام، أو تعظيمها، أو التسمي فيما كان من خصوصيات الله جل وعلا فتغييره واجب، والله تعالى أعلم.

ومن الطرائف المذكورة في غرابة بعض الأسماء، ما رواه الخطيب البغدادي على بسنده إلى أحمد بن يونس بن سنان الرقي، قال: «قدمتُ العراق في طلب العلم، فصرتُ إلى البصرة، ثم صرتُ إلى بغداد، ثم صرتُ إلى أبي نعيم إلى الكوفة، قال: فقال لي أبو نعيم: ممن أنت؟ قال: قلت: من أهل الرقة. قال: فقال لي: وفيما قدمت؟ قال: قدمتُ إلى العراق في طلب العلم، قال: فقال لي: وإلى أين صرتَ؟ قال: قلت له: إلى البصرة، قال: فمن مُحدِّث البصرة؟ قال: قلت له: إلى البصرة، قال: فمن مُحدِّث البصرة؟ قال: قلت له: مسدَّد بن مسرهد بن مسربل بن أربد الأسدي، قال: فقال لي: وإلى أين هذه النسبة بسم الله الرحمن الرحيم كانت رقية العقرب!». قال: ثم قال لي: وإلى أين صرتَ؟ قلت: إلى بغداد، قال: فمن مُحدِّث

<sup>(</sup>١) شرح القسطلاني (١١٢/٩).



بغداد؟ قال: قلت له: سعدویه، قال: فمن قاضیهم؟ قلت: شعبویه، قال: فمن قاصُّهم؟ قلت: سيفويه. قال: ويحك ويُمطَرون؟!»(١).

> \* \* \*

<sup>(</sup>١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (٧٦/٢).





## ﴿ ثانيًا : الكنية ﴿

الكنية: هي ما وضع ثانياً للدلالة على الذات، وصُدِّر بأبٍ أو أمَّ أو ابنٍ أو بنتٍ، وقال الزبيدي في معناها: «الكُنية على ما اتفق عليه أهل العربية هو ما صُدِّر بأب أو أم أو ابن أو بنت على الأصح في الأخيريْن، وهو قول الرَّضي، وسبقه إليه الفخر الرازي»(١).

وأصلها اللغوي من التورية ، قال ابن فارس في: «الكاف والنون والحرف المعتل يدل على تورية عن اسم بغيره . يقال: كنيت عن كذا ، إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه . وكنوت أيضاً . ومما يوضح هذا ، قول القائل:

# وإنى لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب أحياناً بها فأصارح

ألا تراه جعل الكناية مقابلة للمصارحة، ولذلك تسمى الكنية كنية، كأنها تورية عن اسمه»(٢).

وقال الحافظ على: «الكنية بضم الكاف وسكون النون، مأخوذة من الكناية، تقول كنيتُ عن الأمر بكذا، إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحاً، وقد اشتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء،

<sup>(</sup>١) تاج العروس (٢٦/٣٩).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٥/١٣٩).



كأبي طالب، وأبي لهب، وغيرهما، وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر، وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعاً (١).

والكنى قد اعتنى بها العرب، وكان أصلها فيما حكاه الصالحي: «أنه كان ملك من ملوكهم الأُول وُلد له ولد، توسّم فيه أمارة النّجابة، فشغف به، فلما نشأ وترعرع وصلح لأن يؤدّب أدب الملوك، أحب أن يفرد له موضعًا بعيدًا من العمارة، يكون فيه مقيمًا يتخلَّق بأخلاق مؤدّبيه، ولا يعاشر من يضيع عليه بعض زمانه، فبنى له في البريّة منزلًا ، ونقله إليه ، ورتب له من يؤدبه بأنواع من الآداب العلمية والملكية، وأقام له ما يحتاج إليه من أمر دنياه، ثم أضاف إليه من هو من أقرانه وأضرابه، من أولاد بني عمه وأمرائه؛ ليؤنسوه، ويتأدبوا بآدابه، ويحبّبوا إليه الأدب بموافقتهم له عليه. وكان الملك في رأس كل سنة يمضي إلى ولده، ويستصحب معه من أصحابه من له عند ولدِه ولد؛ ليبصروا أولادهم، فكانوا إذا وصلوا إليهم، سأل ابن الملك عن أولئك الذين جاءوا مع أبيه ليعرفهم، فيقال له: هذا أبو فلان، وهذا أبو فلان، يعنون آباء الصبيان الذين عنده، فكان يعرفهم بإضافتهم إلى أبنائهم، فمن هنالك ظهرت الكنى في العرب» (٢).

ومن اللطائف التي تذكر في الباب: أن بعض الكنى كانت سبباً لشهرة صاحبها، وانتشار ذكره، ككنية «أبو حيان» مثلاً، صاحب

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١٦٠/٥).

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (۲/٥٣٦).



التفسير، إذ قال فيها على: «ولا سيما إذا كانت الكنية غريبة، لا يكاد يشترك فيها أحد مع من تكنى بها في عصره، فإنه يطير بها ذكره في الآفاق، وتتهادى أخباره الرفاق، كما جرى في كنيتي بأبي حيان، واسمي محمد، فلو كانت كنيتي أبا عبد الله أو أبا بكر، مما يقع فيه الاشتراك، لم أشتهر تلك الشهرة»(۱).

# حواز التكني:

X

تحت باب «جوازِ الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها»، قال النووي هيه: «هذا الباب أشهر من أن نذكر فيه شيئًا منقولًا، فإن دلائله يشترك فيها الخواص والعوام، والأدب أن يُخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية، وكذلك إن كتب إليه رسالة، وكذا إن روى عنه روايةً، فيُقال: حدّثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان، فلان بن فلان، وما أشبهه»(٢).

وفي التكنية تأليف لقلب المكنّى؛ لما تحمله من تشريف له، قال القلقشندي هي: «واعلم أن الأوّلين أكثر ما كانوا يعظّمون بعضهم بعضاً في المخاطبات ونحوها بالكنى، ويرون ذلك في غاية الرّفعة ونهاية التعظيم، حتّى في الخلفاء والملوك: فيقال: أبو فلان فلان، وبالغوا في ذلك حتّى كنّوا من اسمه في الأصل كنية، فقالوا في أبي بكر «أبو

<sup>(1)</sup> البحر المحيط في التفسير (9/01).

<sup>(</sup>٢) الأذكار للنووي، ص (٢٩٤).



المناقب»، اعتناء بشأن الكنية، وربما وقف الأمر في الزمن القديم في تكنية خاصة الخليفة وأمرائه على ما يكنيه به الخليفة، فيكون له في الرّفعة منتهى ينتهي إليه، ثم رجع أمرهم بعد ذلك إلى التعظيم بالألقاب، على أن التعظيم بالكنى باقٍ في الخلفاء والملوك فمن دونهم إلى الآن، على ما ستقف عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى، وكذلك القضاة والعلماء، بخلاف الأمراء والجند والكتّاب، فإنه لا عناية لهم بالتكنّي.

ثم لا فرق في جواز التكنّي بين الرجال والنساء، فقد كانت «عائشة» أمّ المؤمنين رهيه تكنّى «بأمّ عبد الله»، وكذلك غيرها من نساء الصحابة والتابعين، كان لهنّ كنى يكتنين بها»(۱).

والتكنية كذلك من باب الفأل الحسن، قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: «قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له، وللأمن من التلقيب؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصاً فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، ولهذا قال قائلهم بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب (٢)» (٣).

X

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (٥/٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) حديث بادروا: رواه الدارقطني في الأفراد (٣٧٠/٣)، وابن عدي في الكامل (٢) حديث بادروا: رواه الدارقطني في الأفراد (١٧٢/٢)، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، قال ابن الجوزي في الموضوعات (١٧٢/٢): هذا حديث V يصح.

وقال الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب (٤١/١): إسناده ضعيف، والصحيح عن ابن عمر قوله.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٥٨٢/١٠).



وقال ابن القيم على: «ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده، ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص، ولا لأبي ذر ابن المنذر ابن اسمه ذر، ولا لخالد ابن اسمه سليمان، وكان يكنى أبا سليمان، وكذلك أبو سلمة، وهو أكثر من أن يُحصى، فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد، ولا أن يكنى باسم ذلك الولد»(۱).

# التكني بأبي القاسم:

X

قال الإمام النووي هي: «روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن جماعة من الصحابة، منهم جابر (۲) ، وأبو هريرة (۳) هي أن رسول الله ملهناية النام ، قال: «سَمُّوا باسْمي، وَلا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي».

قلت: اختلف العلماءُ في التكنّي بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: فذهب الشافعي في ومَنْ وافقه: إلى أنه لا يَحِلُّ لأحد أن يَتَكَنَّى أبا القاسم، سواء كان اسمه محمدًا أو غيره، وممّن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمةُ الحفّاظُ الثقات الأثبات الفقهاء المحدّثون: أبو بكر البيهقي (٤)، وأبو محمد البغوي (٥) في كتابه «التهذيب»، في أول «كتاب البيهقي

<sup>(</sup>١) تحفة المودود بأحكام المولود، ص (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ح (٣١١٤)، ومسلم، ح (٢١٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ح (٣٥٣٩)، ومسلم، ح (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٤) الآداب للبيهقي، ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة (٣٣١/١٢).



النكاح»، وأبو القاسم بن عساكر (١) في «تاريخ دمشق».

والمذهب الثاني: مذهب مالك هيه: أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصًا بحياة رسول الله صلى الله على النهاء النهاء الله على النهاء الله على النهاء ال

والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.

قال الإمام أبو القاسم الرافعي (٢) من أصحابنا: يُشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث .

وأما إطباق الناس على فعله، مع أن في المتكنين به والمكنين الأئمة الأعلام، وأهل الحلّ والعقد والذين يُقتدى بهم في مهمات الدين، ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقًا، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته صليفياتهم، كما هو مشهور من سبب النهي في تكنيّ اليهود بأبي القاسم، ومناداتهم: يا أبا القاسم، للإيذاء، وهذا المعنى قد زال، والله أعلم»(٣).

وقد تعقبه السبكي (٤) بأنه «رجَّح منع التكنية بأبي القاسم مطلقاً، ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كنّاه، فقال: «المحرَّر للإمام أبي

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۳/۳ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير للرافعي (٢٦٢/٧).

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووى، ص (٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٧٣/١٠).



القاسم الرافعي» (۱) ، وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط ، أو يسميه باسمه ، ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف منعها ، وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز ، أو إلى أنه مشتهر بذلك ، ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ، ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ ، والله أعلم» (۱) .

ولا يظهر لنا أن في كلام النووي ترجيحاً للمنع، لا في ما نقلناه من كتابه «الأذكار»، ولا في شرحه على مسلم، بل قد فهم بعض أهل العلم أن النووي هي يميل للجواز، وهو الأشبه بكلامه، فعند حكاية ابن كثير هي لمذاهب العلماء في المسألة، قال: «والثاني: وهو مذهب مالك، واختيار النووي \_ هي \_ إباحته مطلقًا؛ لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته، زال بموته مهلئية الميام» (٣).

وفي الروضة صرح النووي بميله إلى إجازته بعد وفاة النبي ملائيلية الله مطلقاً، فقال بعد حكايته لمذهب مالك: «وهذا المذهب أقرب» (١٤)، وبهذا لا يصح تعقب السبكي هي والله تعالى أعلم.

وأما عن ترجيح أحد الأقوال، فبعد اختلاف هؤلاء الأعلام في هذه المسألة يبقى الترجيح من حق من بعدهم بلا إشكال، بل قد يجب

× R

<sup>(</sup>١/١) منهاج الطالبين (١/٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (١٠/٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) الفصول في السيرة، ص (٣٤١).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٦/٧).



الترجيح على بعضهم، إلا أنه لن يرفع الخلاف، ولن يضيف إلى قول القائل الأول قوة، مع قصور المتأخر عن رتبة الأوائل، خاصة وأن كل الأقوال لها حظ من النظر في الأدلة، فليس فيها ما هو مخالف للدليل من كل وجه، وإنما الاختلاف راجع لفهم الدليل، فالخوض فيه وبحثه بغرض إثبات قوة أحد المذاهب، والانتصار له، ليس له كبير فائدة، والله تعالى أعلم.

# ○ تكنية الرجل بأبي فلانة:

X

قال النووي هي: «باب جواز تكنية الرجل بأبي فُلانة، وأبي فُلان، والمرأة بأمّ فلان، وأمّ فُلانة: اعلم أن هذا كلّه لا حَجْرَ فيه، وقد تكنّى جماعاتُ من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بأبي فلانة، فمنهم عثمان بن عفان هي ، له ثلاث كنى: أبو عمرو، وأبو عبد الله، وأبو ليلى، ومنهم أبو الدرداء وزوجته أمّ الدرداء الكبرى، صحابية، اسمها خيرة، وزوجته الأخرى أمّ الدرداء الصغرى، اسمها هُجَيْمة، وكانت جليلة القدر، فقيهة فاضلة، موصوفة بالعقل الوافر، والفضل الباهر، وهي تابعية.

ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزوجته أُمّ ليلى، وأبو ليلى وزوجته صحابيان.

ومنهم أبو أُمامة ، وجماعات من الصحابة .

ومنهم أبو رَيْحانة، وأبو رَمْثة، وأبو رِيمة، وأبو عَمْرة بشير بن



عمرو، وأبو فاطمة الليثي، قيل اسمه عبد الله بن أنيس، وأبو مريم الأزدي، وأبو رُقيَّة تميم الداري، وأبو كريمة المقدام بن معد يكرب، وهؤلاء كلُّهم صحابة. ومن التابعين أبو عائشة مسروقُ الأجدع،

## ○ تكنية المرء نفسه:

وخلائق لا يُحصون»<sup>(۱)</sup>.

× R

كره أهل العلم أن يكني الرجل نفسه في كتاب ونحوه، إلا إن قصد التعريف، كأن يكون بكنيته أشهر، ونحو ذلك، قال النووي في الأدبُ أن لا يذكر الرجلُ كنيتَه في كتابه ولا في غيره، إلا أن لا يعرف إلا بكنيته، أو كانت الكنية أشهر من اسمه (٢)، وقال أيضاً: «لا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به، وإن تضمن تبجيلاً له، إذا لم يعرفه المخاطب إلا به، بأن يكني نفسه، أو يقول: القاضي فلان، أو الشيخ فلان أو نحوه (٣)، وقال الحافظ في: «قالوا الكنية للعرب كاللقب للعجم، ومن ثم كُره للشخص أن يكني نفسه إلا إن قصد التعريف (٤).

ومن اللطائف في الباب: ما رواه الخطيب في تاريخه: عن أبي بكر بن إسماعيل الوراق، قال: دققتُ على أبي محمد يحيى بن صاعد

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي، ص (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) الأذكار للنووى، ص (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (١٠/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر (٥٨٢/١٠).



بابه، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا أبو بكر بن أبي علي، يحيى هاهنا؟ فسمعتُه يقول للجارية: هاتي النعل حتى أخرج إلى هذا الجاهل الذي يكنى نفسه وأباه ويسمِّينى، فأصفعه (١).

## ○ تكنية الكافر:

X

قال النووي في: «قد اختلف العلماء في ذلك، واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة، وقال بعضهم إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف، وإلا فلا؛ إذ في التكنية تعظيم وتكبير» (٢)، وقال ابن عبد البر في بجواز «تكنية الكافر إذا كان وجها ذا شرف، وطمع بإسلامه، وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمع بإسلامه؛ لأن الطمع ليس بحقيقة توجب عملاً، وقد قال صليفياتيام: «إذ أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه» (٣)، ولم يقل إن طمعتم بإسلامه، ومن الإكرام دعاؤه بالتكنية، وقد كان الكلبي يقول في قول الله في : «فقولا له قولا لينا»، قال: كنيّاه» (٤).

والظاهر أن الاختلاف راجع إلى جهة النظر، فمن نظر إلى تعظيم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲/۲۵).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم (۸۳/۳).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ح (٢٥٥٨٤)، وابن ماجه في سننه، ح (٣٧١٢)،
وغيرهما، وليس في أحد المصادر لفظ: (أو كريمة قوم).

<sup>(</sup>٤) التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد (٢٥/١٢).



الكافر منع، ومن نظر إلى ما يترتب على ذلك من مصالح أجاز، والتقييد وعدم الإطلاق لا بالمنع ولا الجواز أولى، إذ مردُّ ذلك إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في إكرامه جاز، وإن كانت في امتهانه وانتقاصه وزجره منع، والله تعالى أعلم.

# تغيير الكنى المنكرة:

X

يجري على الكنى ما جرى على الأسماء، فإن انطوت الكنية على معنى قبيح حَسُن تغييرها، وقد يجب إن كان المعنى ممنوعاً شرعاً، روى أبو داود في سننه، وغيره: عن يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده شريح، عن أبيه هانئ: أنه لما وفد إلى رسول الله ملائلة مع قومه، سمعهم يكنُّونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله ملائلة من فقال: (إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم، فلم تكنى أبا الحكم؟) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله ملى شائلة المؤلمة: ((ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟) قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: ((فمن أكبرهم؟)). قلت: شريح، قال: ((فأنت أبو شريح)).

والكنى الحسنة من أدلة سلامة عقول الرجال، وقد قيل: «كنية الرجل أحد شواهد عقله، واسمه أحد شواهد عقل أبيه» (٢)، ومن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، ح (٤٩٥٥)، وصححه الألباني رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (٢/٣٦٦).



## اللطائف في الباب:

X

قال ابن قتيبة على: «وقد يقدح في الحسن قبح اسمه، كما ينفع القبيح حسن اسمه، ويزيد في مهانة الرجل فظاعة اسمه، وترد عدالة الرجل بكنيته ولقبه، ولذلك قيل: اشفعوا بالكنى، فإنها شبهة، وتقدم رجلان إلى شريح، فقال أحدهما: ادع أبا الكويفر ليشهد، فتقدم شيخ، فرده شريح ولم يسأل عنه، وقال: لو كنت عدلاً لم ترض بها، ورد آخر يلقب «أبا الذّبّان»، ولم يسأل عنه،

وسأل عمر (۱) رجلاً أراد أن يستعين به على أمر عن اسمه واسم أبيه، فقال: ظالم بن سرّاق، فقال: تظلم أنت، ويسرق أبوك! ولم يستعن به.

وسمع عمر بن عبد العزيز رجلاً يدعو رجلاً: يا أبا العمرين، فقال: لو كان له عقل كفاه أحدهما! ومن هذا الضرب قول الأعشى: وقد غدوتُ إلى الحانوت يتبعني شاو مشلّ شلول شلشل شول

وهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد، وكان قد يستغنى بأحدها عن جميعها. وماذا يزيد هذا البيت أن كان للأعشى أو ينقص؟»(٢).

و «قيل لبعضهم: قد رزقت ابناً، فاختر له كنية، فقال: كنُّوه أبا عبد رب السموات السبع ورب العرش العظيم» (٣).

<sup>(</sup>١) في المعرفة والتاريخ (٢٠١/٣)، السائل هو عثمان بن أبي العاص.

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء (١/١٧).

<sup>(</sup>٣) نثر الدر في المحاضرات (١٠٤/٧).





وأيضاً: «نادى منادي معاوية وهو يعرض الجند: أين فيشلة بن الرهاز؟ فأقبل فتى شاب، فقال معاوية: ويلك! ما هذا الاسم؟ قال: سماني به أبي، قال: فهلاً غيرت بالكنية؟ قال: قد فعلت، قال: ما الكنية؟ قال: أبو اليقاط، فنفاه»(١).

وقيل لرجل: أبو من؟ فقال: أبو عبد الملك الكريم الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فقال: مرحباً بك يا نصف القرآن! (٢).

#### ) فائدة:

التشريف والتعظيم في الكنى ليس على وجه الاطراد، وإنما هو الاستعمال الغالب، والكنى لا تدل على ذلك بمجردها، «بل قد يكون الاستعمال الغالب، والكنية، ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم»(٣)، وقد كنى الله تعالى أحد أعدائه في قوله: ﴿تَبَتَّ يَدَا أَيِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾، وقد استدل بعض أهل العلم بذلك على أن الاسم أشرف من الكنية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نثر الدر في المحاضرات (١٠٤/٧).

<sup>(</sup>٢) نثر الدر في المحاضرات (١٠٥/٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٥٠٤/٨).



## ·

X

## ﴿ ثَالثًا : اللقب ﴿ حَالثًا

اللقب: هو ما وضع للدلالة على الذات، لا على سبيل الابتداء، وقصد به المدح أو الذم، أو تعلق بقصة أو نسبة.

## ○ جواز التلقيب:

ليس في جواز تلقيب الغير بالألقاب الحسنة خلاف، وإنما جاء النهي عما فيه تزكية للنفس وهو نهي يتوجه إلى من لقب نفسه بما فيه تزكية، وإلا فما زال الصالحون يلقبون غيرهم بألقاب فيها تزكية، كشيخ الإسلام، والزاكي، والطيب، والبحر، وغيرها، قال السخاوي والقب النبي مل المنابقة من أصحابه، منهم أبو بكر، بالصّديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين، وعلي بأبي تراب، وخالد بن الوليد بسيف الله، وأبو عبيدة بن الجراح بأمين هذه الأمة، وحمزة بأسد الله، وجعفر بذي الجناحين، وسمى قبيلتي الأوس والخزرج الأنصار، فغلب عليهم وعلى حلفائهم، وكان الحسن البصري سمى محمد بن واسع سيد القراء، وسفيان الثوري يدعو المعافى بن عمران ياقوتة واسع ميد المبارك يلقب محمد بن يوسف الأصبهاني عروس الزهاد، وأشرف من اشتهر باللقب الجليل: إبراهيم الخليل، وموسى الكليم، وعيسى المسيح، صلى الله وسلم عليهم» (۱).

<sup>(</sup>١) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢٢١/٤).





قال الزمخشري على: «فقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب، ولم تزل في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في المخاطبات والمكاتبات من غير نكير، غير أنها كانت تطلق على حسب استحقاق الموسومين بها»(١).

وإن كان اللقب الحسن الأصل فيه الجواز، إلا أنه يقبح إن كان مشتملاً على معنى لا يصدق على الملقب به، بل يعلم من حاله مناقضته من كل وجه، قال الزمخشري عن ذلك: «وأما ما استحدث من تلقيب السفلة بالألقاب العليّة، حتى زال التفاضل، وذهب التفاوت، وانقلبت الضعة والشرف، والفضل والنقص، شرعاً واحداً فمنكر، وهَبُ أن العذر مبسوط في ذلك، فما العذر في تلقيب من ليس في الدين بقبيل ولا دبير، ولا له فيه ناقة ولا جمل، بل هو محتو على ما يضاد الدين وينافيه، بجمال الدين وشرف الإسلام؟ هي لعمر الله الغصة التي لا تساغ، والغبن الذي يتناءر (٢) الصبر دونه، نسأل الله إعزاز دينه، وإعلاء كلمته، وأن يصلح فاسدنا، ويوقظ غافلنا» (٣).

<sup>(</sup>١) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) «النائرة: هي الحقد والعداوة، والكائنة تقع بين القوم، فمجاز الكلمة: أن الصبر نفسه \_ من فجور هذا الغبن \_ لا يطيق احتماله» وهذه الفائدة نقلاً عن الشيخ وجدان العلي نفع الله به، والشيخ إحدى حسنات العلامة أبي فهر محمود شاكر رحمه الله تعالى ورضى عنه.

<sup>(</sup>٣) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (٤٨٢/٢).





# ○ التجوز في إطلاق بعض الألقاب:

الأصل في الألقاب السيئة المنع، قال تعالى: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِٱلْأَلْقَابِ ﴾، إلا أن يكون القصد فيها التعريف والتمييز، فقد تسامح أهل العلم فيه، قال الحافظ على: «وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقّب، ولا إطراء فيه مما يدخل في نهى الشرع، فهو جائز أو مستحب، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه، إلا إن تعين طريقاً إلى التعريف به، حيث يشتهر به، ولا يتميز عن غيره إلا بذكره، ومن ثم أكثر الرواةُ من ذِكر الأعمش والأعرج ونحوهما، وعارم وغندر وغيرهم، والأصل فيه قوله صلى الماية الهام لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال: (أكما يقول ذو اليدين،٠٠)(١)، وشذَّ قوم فشددوا، حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: «أخاف أن يكون قولنا حميداً الطويل غيبة»، وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها: «وفي القوم رجل في يديه طول»، قال ابن المنير: «أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز ، وإن كان للتنقيص لم يجز»، قال: وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة التي دخلت عليها، فأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلىنطية المام: اغتبتيها (٢)، وذلك أنها لم تفعل هذا بياناً، وإنما قصدت الإخبار عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ح (٤٨٢)، ومسلم، ح (٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن وهب في جامعه، ح (٥٥٨)، وابن راهويه في مسنده، ح (١٦١٣)، وأحمد في مسنده، ح (٢٥٧٠٨)، وغيرهم.





صفتها، فكان كالاغتياب»(١).

وقال في النزهة: «من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به، إلا عند قصد التعريف به، ليتميز من غيره بغير قصد ذم، قال أبو حاتم الرازي: ثنا عبدة بن عبد الرحيم، سألت عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل، وحميد الأعرج، فقال: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس.

وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه، قال: إذا لم يعرف إلا به جاز، ثم قال: الأعمش إنما يعرفه الناس بهذا، فسهل في مثله إذا اشتهر به.

وسئل عبد الرحمن بن مهدي: هل فيه غيبة لأهل العلم؟ قال: لا، وربما سمعت شعبة يقول ليحيى بن سعيد: يا أحول، ما تقول في كذا؟

قلت: هذا لا يدل على جواز دعاء من به عاهة بذلك، وأحسن أحوال هذا أن يقال: لعله كان يرى جوازه إذا رضي من به ذلك.

ومتى لم يكن التعريف بعين اللقب فهو أولى ، بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم ، وسلك الشافعي فيه مسلكاً حسناً ، فكان يقول: أخبرني إسماعيل الذي يقال له: ابن علية ، فجمع بين التعريف والتبري من التلقيب هيه (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١٠/٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباب في الألقاب (١/٥٤).



وقال النووي هي: «ويحرم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواء كان صفة له، كالأعمش، والأجلح، والأعمى، والأصم، والأقرع، والأعرج، والأبرص، والأحول، والأثبج، والأصفر، والأحدب، والأزرق، والأفطس، والأشتر، والأثرم، والأقطع، والزمِن، والمقعد، والأشلّ، سواء كان صفة لأبيه أو أمه، أو غير ذلك مما يكرهه.

واتفقت العلماء على جواز ذكره بذلك على سبيل التعريف، لمن لا يعرفه إلا بذلك، كهؤلاء المذكورين في المثال، فإنهم أئمة وعلماء مشهورون بهذه الألقاب في كتب الحديث وغيرها، ولا يعرفهم أكثر الناس إلا بالألقاب.

واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحسن، وما لا يكرهه، كعتيق لقب أبي بكر الصديق، وأبي تراب لقب علي بن أبي طالب، وذي اليدين لقب الخرباق بن عمرو، وسرق لقب الحباب بن أسد الجهني، فهؤلاء صحابيون، وشيء، لقبهم النبي مهاشطين بهذه الألقاب، وكانوا يحبونها»(۱).

## الألقاب الممنوعة:

إضافة إلى الألقاب المشتملة على الإساءة، فقد منع الشارع من الألقاب ما كان مختصاً بالباري سبحانه، ولا يليق بغيره، وفي الحديث:

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات (١٢/١).



"أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك" وقد فهم منه بعض أهل العلم إطلاق المنع ، وبعضهم فهم منه المنع مقيداً أن يراد به مضاهاة الملك سبحانه ، أما إن كانت النية التقييد بملوك الدنيا فحكمه الجواز ، وقد اشتعل هذا السجال في دولة بني بويه ، عندما أراد جلال الدولة أن يزاد في لقبه شاهنشاه الأعظم ، وهي ملك الملوك بالفارسية ، فأمر بذلك ، "فخطب له به ، فنفر العامة ورمُوا الخطباء بالآجر ، ووقعت فتنة ، وكتب إلى الفقهاء في ذلك ، فكتب أبو عبد الله الصيمري الحنفي أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية ، وقد قال الله تعالى: "وَنَّ الله عَلَى فَرَاءَهُم مَلِكُ ، وإذا أن يكون بعضهم فوق بعض ، لتفاضلهم في كان في الأرض طول ، جاز أن يكون بعضهم أعظم من بعض ، وليس في ما القوة والإمكان ، وجائز أن يكون بعضهم أعظم من بعض ، وليس في ما يوجب التكبر ولا المماثلة بين الخالق والمخلوقين .

وكتب أبو الطيب الطبري أن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه: ملك ملوك الأرض، فإذا جاز أن يقال: كافي الكفاة، وقاضي القضاة، جاز ملك الملوك، فإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة، وفيه قولهم: اللهم أصلح الملك، فينصرف الكلام إلى المخلوقين»(٢).

وعلق ابن الجوزي على الخبر قائلاً: «الذي ذكره الأكثرون

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (٦٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٢٦٤/١٥).



في جواز أن يقال ملك الملوك هو القياس، إذا قصد به ملوك الدنيا، إلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي()، لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع، ولكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل)(). وكلامه لا يتوجه على فتواهم في هذه المسألة، إذ أن فيما نقله عنهم إثبات علمهم بالنقل، وأنهم لا يرونه مفيداً للإطلاق، لا أن النص خفي عنهم، أو أنهم تعمدوا مخالفته، فالخلاف في دلالة الدليل، لا في أصله، والله تعالى أعلم.

والعجيب أن هذا الصنيع هو ما خُتمت به دولة بني بويه، قال السبكي هي: «ولم تمكث دولة بني بويه بعد هذا اللقب إلا قليلاً، ثم زالت كأن لم تكن، ولم يعش جلال الدولة بعد هذا اللقب إلا أشهراً يسيرة، ثم ولي الملك الرحيم منهم، وبه انقرضت دولتهم» (٣) ، فسبحان الملك.

وقال ابن القيم عنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام: فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة، وحاكم الحكام، قياساً على ما يبغضه الله ورسوله

<sup>(</sup>١) وقد حكي عنه موافقة من أجاز، والأكثر حكوا أنه منع الجواز وشدد فيه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٢٦٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢٧٢/٥).





من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس.

وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس، وسيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله على فهو سيد ولد آدم، فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك»(١).

### ○ فائدة:

بعض من جوَّز لجلال الدولة البويهي التسمِّي بملك الملوك، قال بعدم جواز تسمي الماوردي بأقضى القضاة!، قال ياقوت الحموي في ترجمة الماوردي: «يكنى أبا الحسن، ويلقب أقضى القضاة، لقب به في سنة تسع وعشرين وأربعمائة، وجرى من الفقهاء كأبي الطيب الطبري والصيمري إنكار لهذه التسمية، وقالوا: لا يجوز أن يسمّى به أحد، هذا بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز تلقيب جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بملك الملوك الأعظم، فلم يلتفت إليهم، واستمر له هذا اللقب إلى أن مات، ثم تلقب به القضاة إلى أيامنا هذه، وشرط الملقب بهذا اللقب أن يكون دون منزلة من تلقب بقاضي القضاة على سبيل الاصطلاح، وإلا فالأولى أن يكون أقضى القضاة أعلى منزلة» (\*).

## ○ الفرق بين الاسم والكنية واللقب:

قال ابن القيم هي الفرق بين الاسم والكنية واللقب: «هذه

<sup>(</sup>١) تحفة المودود بأحكام المولود، ص (١١٥).

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (٥/٥٥٩).



الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بها، فإنها تفترق في أمر آخر، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحاً أو ذمًّا، أو لا يفهم واحدًا منهما، فإن أفهم ذلك فهو اللقب، وغالب استعماله في الذم، ولهذا قال الله تعالى ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّالَقَبِ ﴾، ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواء كان فيه، أو لم يكن، وأما إذا عُرف بذلك واشتهر به، كالأعمش، والأشتر، والأصم، والأعرج، فقد اضطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديماً وحديثاً، وسهّل فيه الإمام أحمد.

قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يكون له اللقب لا يعرف إلا به، ولا يكرهه، قال: أليس يقال سليمان الأعمش، وحميد الطويل، كأنه لا يرى به بأساً.

قال أبو داود: سألت أحمد عنه مرة أخرى، فرخص فيه، قلت: كان أحمد يكره أن يقول الأعمش، قال الفضيل: يزعمون كان يقول سليمان.

وإما أن لا يفهم مدحاً ولا ذماً، فإن صُدِّر بأب وأم فهو الكنية، كأبي فلان، وأم فلان، وإن لم يصدَّر بذلك فهو الاسم، كزيد، وعمرو، وهذا هو الذي كانت تعرفه العرب، وعليه مدار مخاطباتهم، وأما فلان الدين، وعز الدين، وعز الدولة، وبهاء الدولة، فإنهم لم يكونوا يعرفون ذلك، وإنما أتى هذا من قبل العجم»(۱).

<sup>(</sup>١) تحفة المودود بأحكام المولود، ص (١٣٥).



وقال الحافظ على: «فالاسم والكنية واللقب يجمعها العَلَم على العَلَم على العَلَم على العَلَم على الله الله الله المالة المالة الكنية ما صدرت بأب أو أم، وما عدا ذلك فهو الاسم»(١).

وأشكل على التفريق باعتبار المدح والذم، أو باعتبار التصدير أن بعض الأسماء قصد بها المدح كمحمد وصالح، فهو اسم لا لقب، رغم قصد المدح، وكذلك بعض الأسماء صُدِّر بأبٍ أو أمِّ، كتسمية الولد بأبي بكر، أو البنت بأم كلثوم، فيكون اسماً لا كنية رغم التصدير.

فأجيب عنه بجوابات، منها: ما نقله الصّبّان عن بعضهم، فقال: «والذي يظهر أن الاسم ما وضعه الأبوان ونحوهما ابتداء كائناً ما كان، وأن ما استعمل في ذلك المسمى بعد وضع الاسم، فإن كان مشعراً بمدح: كشمس الدين فيمن اسمه محمد، أو ذمّ: كأنف الناقة فيمن اسمه ذلك، فلقب، أو كان مصدراً بأب كأبي عبد الله فيمن اسمه ذلك، أو أمّ كأمّ عبد الله فيمن اسمها عائشة، فكنية، وعلى هذا يصح ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض عليه أمير إفريقية في تكنيته بأبي ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض عليه أمير إفريقية في تكنيته بأبي القاسم، مع النهي عنه، فأجاب بأنه اسمه لا كنيته، نقله شيخنا عن الشنواني، وحاصل الجواب: أن اعتبار الإشعار والتصدير إما يكون بعد وضع الدال على الذات ابتداء والظاهر أن الموضوع للذات ابتداء محمد فهو الاسم، والموضوع ثانياً مشعراً جمال الدين فهو اللقب» (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر (۲/۵۱).

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١١/١).



ويعجبني ما قاله مصطفى الغلاييني هي: «العَلمُ الاسمُ ما وُضع لتعيين المُسمّى أولًا، سواءٌ أدلَّ على مدح، أم ذم، كسعيد وحنظلة، أم كان لا يَدُلُّ، كزيد وعمرو، وسواءٌ أُصدِّر بأب أو أم، أم لم يُصدَّر بهما، فالعبرةُ باسميَّةِ العلم إنما هو الوضعُ الأوَّليُّ.

والعلَمُ الكُنيةُ ما وُضع ثانيًا (أي بعد الاسم) وصُدِّر بأب أو أمّ، كأبي الفضل، وأم كلثوم.

والعلَمُ اللَّقبُ ما وُضعَ ثالثًا (أي بعد الكُنية) وأشعرَ بمدح، كالرَّشيد وزَينِ العابدين، أو ذمِّ كالأعشى والشَنْفرى، أو نسبة إلى عشيرة، أو قبيلة، أو بلدة، أو قُطر، كأن يُعرَف الشخصُ بالهاشمي، أو التميمي، أو البغدادي، أو المصري.

ومَن كان له علَمٌ مُصدَّر بأب أو أم، ولم يُشعِر بمدح أو ذمّ، ولم يوضع له غيرُه، كان هذا العلم اسمه وكنيته، ومن كان له علمٌ يدلُّ على مدح أو ذمّ، ولم يكن مصدَّرًا بأب أو أمِّ، ولم يكن له غيرُه، كان اسمه ولقبه، فإن صُدِّرَ \_ مع إِشعارِه بمدح أو ذمّ \_ بأب أو أُمّ، كان اسمه وكنيته ولقبه.

فالمشاركة بين الاسم والكُنية واللّقب قد تكون، إن وضِعَ ما يَصلحُ للمشاركة وضعًا أوَّليًّا» (٢).

<sup>(</sup>١) ليس قيدًا لازمًا.

<sup>(</sup>٢) جامع الدروس العربية (١١٠/١).





وحاصل ما سبق أن بين الاسم واللقب والكنية تداخلاً واشتراكاً، والاسم يعمُّها كلها، فيصح أن تقول إن أبا طالب اسم، وإن لم يكن موضوعاً ابتداء، حتى أنهم «كانوا يكتبون: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان، لأن الكنية بكمالها صارت اسما»(۱)، وكذا يصح أن يقال عن اللقب اسم، وقد نقل الزبيدي على تعقب شيخه لمن غلَّط الجوهري في قوله: «جحا اسم» بينما هو لقب، فقال عن «قال شيخنا(۲): وهذا لا يعد من الغلط في شيء لأن الاسم يعم اللقب والكنية على ما عرف في العربية، على أنه قد يكون له اسمان، إذ جحا لا دلالة فيه على ذم أو مدح، فتأمل»(۲).

وهذا الاشتراك في معنى الاسم واللقب والكنية، جعل بعضهم ينفي الفرق بينها فقيل: «لا فرق بين الثلاثة إلا بالحيثية فقط، كأبي الخير، من حيث الدلالة على الذات اسم، ومن حيث التصدير كنية، ومن حيث الإشعار لقب»(٤).

والصواب التفريق باعتبار كل من الوضع والإشعار والتصدير، فالاسم يعمها كلها، وما وضع ابتداء، فلم يُشعِر، ولم يُصدَّر، فاسم فقط، وما وضع ابتداء، وصُدِّر بأب أو أم، وأشعر بالمدح، فاسم وكنية

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن، ص (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الإمام اللغوي أبو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسي.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (٣٢٦/٣٧).

<sup>(</sup>٤) حاشية الخضري على ابن عقيل (٦٣/١).



ولقب، وإن صُدِّر ولم يُشعِر، فاسم وكنية، وإن أشعر ولم يُصدَّر، فاسم ولقب، ويكون الاشتراك بين الكنية واللقب إن صُدِّر وأشعر، ويكون الافتراق بينهما إن صُدِّر ولم يشعر، أو أشعر ولم يُصدَّر، والله تعالى أعلم.

### ○منهج العمل في الكتاب:

بعد استقراء ما تيسر من كتب سير الصحابة وكتب أنساب آل البيت الطاهر، جعلنا عمدة الكتاب ذكر اللقب، ومعناه إن شابه غموض، ثم ذكر اسم صاحب اللقب وشيء من سيرته، وسبب اللقب إن كان له ذكر في كتب الأوائل، أو تصور السبب باعتبار معناه اللغوي، أو شيء من سيرته، كما أننا تحرينا وجود بعض اللطائف الواردة في سيرة صاحب اللقب؛ من طيّب الحكم، أو حَسَن الشعر، أو حميد المواقف، ونحوها، مما يزين الكتاب، ويدفع عن القارئ الإملال.

وقد حاولنا استقصاء ألقاب الصحابة قدر الطاقة، وبحسب ما بين أيدينا من كتب التراجم، واعتمدنا في الصحبة أعم تعاريفها، وهو إثبات اللقاء مع الإيمان، ولو كان باعتبار إيمان الأبوين، ليدخل في ذلك الرضيع الذي باركه النبي ملسطية اليهم ونحوه، كما أننا تجوزنا بإدخال المختلف في صحبتهم، إذ ليس الغرض من الكتاب إثبات الصحبة، وإنما التعريف بالألقاب والسير، فكان إثبات الصحبة من عالم متأهل وإنما التعريف بالألقاب والسير، فكان إثبات الصحبة من عالم متأهل



كافياً عندنا لأن نفسح له ذكراً في الكتاب، وإن كان يترجح عندنا أنه في رتبة التابعين.

وأما في ذكر ألقاب آل البيت الشريف، فقد اقتصرنا على الذين قضوا في القرون الثلاثة الأُول، ولم يكن في ذكر ألقابهم استقصاء، إذ أن تعدد الطبقات، وكثرة العدد، وتفرقهم في البلدان، وقلة المدون من أخبارهم كان مانعاً من ذلك، وإنما أخذنا بنبذة منها مع العناية بالمشاهير منهم.

وفي حال تعددت الألقاب لصاحب الترجمة، فقد استغنينا بذكر ترجمته تحت أحدها \_ أشهرها غالباً \_، والإشارة إلى موضع وجودها في الكتاب تحت ألقابه الأخرى.

وأما إن تعددت الشخوص واتَّحد اللقب؛ فكان ذكر تراجمهم بحسب الشهرة والفضل، وكذلك ترتيب الأسباب بحسب ذكر أصحاب اللقب.

وعند ذكر الأسماء والأنساب، التزمنا ما قرره أئمة الشأن، وبيانه بلسان الإمام النووي في وقوله: «عادة الأئمة الحذاق المصنفين في الأسماء والأنساب أن ينسبوا الرجل النسب العام ثم الخاص؛ ليحصل في الثاني فائدة لم تكن في الأول، فيقولون مثلاً: فلان بن فلان القريشي الهاشمي؛ لأنه لا يلزم من كونه قرشياً كونه هاشمياً، ولا يعكسون فيقولون: الهاشمي القرشي، فإنه لا فائدة في الثاني حينئذ، فإنه يلزم من كونه هاشمياً كونه هاشمياً،



فإن قيل: فينبغى ألا يذكروا القرشي، بل يقتصروا على الهاشمي.

فالجواب: أنه قد يخفى على بعض الناس كون الهاشمي قرشيا، ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية، كالأشهل من الأنصار، فيقال: الأنصاري الأشهلي، ولو اقتصروا على الأشهلي لم يعرف كثير من الناس أن الأشهلي من الأنصار أم لا، وكذا ما أشبهه، فذكروا العام ثم الخاص؛ لدفع هذا الوهم، وقد يقتصرون على الخاص، وقد يقتصرون على العام، وهذا قليل.

ثم إنهم قد ينسبون إلى البلد بعد القبيلة ، فيقولون: القرشي المكي أو المدني ، وإذا كان له نسب إلى بلدين بأن يستوطن أحدهما ثم الآخر نسبوه غالبًا إليهما ، وقد يقتصرون على أحدها ، وإذا نسبوه إليهما قدموا الأول ، فقالوا: المكي الدمشقي ، والأحسن: المكي ثم الدمشقي ، وإذا كان من قرية بلدة نسبوه تارة إلى القرية ، وتارة إلى البلدة ، وتارة إلى البلدة ، وتارة إليهما ، وحينئذ يقدمون البلدة ؛ لأنها أعم كما سبق في القبائل »(۱).

وأما الإحالات، فقد كانت في ختام الترجمة بشكل مجموعي، بحيث يتمكن الراغب في الاستزادة من مراجعة تلك المصادر، وكان لذلك استثناءات رأينا أن تمام الفائدة يتحقق فيها بإفراد المعلومة بمرجعها استقلالاً.

وقد اعتمدنا الترتيب الهجائي في ذكر الألقاب، سوى ما حلَّينا به

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات (١٣/١).



الكتاب بتصدير ذكر ألقاب سيد الآل والأصحاب؛ رجاء بركة ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أماتنا الله تعالى على حبه، واتباع هديه وسنته، وحشرنا في زمرته وحزبه، وسقانا يوم القضاء من حوضه،

منًّا منه تعالى وكرمًا وفضًّلاً ، فهو أهل المنِّ والكرم والفضل.

وحالنا في كتابنا هذا معك \_ أيها القارئ \_ كقول القائل: «وما أبرئ نفسي مع ذلك من النقص والتقصير، وكيف أدعي غير هذا، ووطنى العجز، ومأواي الذل، وصفتى النقصان؟

هكذا جبلني الجابل، وعليه أخبرني المخبر، وإنما أنسب إلى الكمال لأنه وارد علي، وينسب إلي النقص لأنه صادر عني، فإضافة الكمال إلي استعارة، وإضافتي إلى النقص حقيقة، وهكذا مُعَيِّري والشامت بي والضاحك من خطئي، إلا من عصمه الله تعالى فأيده، ورحمه فسدده، فكن \_ أيدك الله \_ شاكراً لصواب ما يمر بك في هذا الكتاب، عاذراً في خطأ ما يلوح لك، واعمل بحكم الحرية، وعصبية الإنسانية، في نشر جميل أنت أولى بنشره، وستر قبيح أنت أحق بستره، والسلام»(۱).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر (١٥٦/٢).



## ألقاب المصطفى ملاسنعاية الديم



قد ذكرنا في المقدمة أن الكتاب مخصص لذكر ألقاب الآل والأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن البدهي أن الآل والأصحاب ما نالوا هذه المكانة إلا لاتصالهم ـ النسبي، أو الزماني، والمكاني ـ بخير البرية الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، فبه شرفنا وشرفوا، وبه بلغوا، وبه عزوا، وبه سادوا، فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته.

فكان من المناسب والحال كذلك، أن نستهل بذكر ألقاب سيد الآل والأصحاب في غرة هذا الكتاب، فنستضيء بنور بركته، ونعطر الأجواء بذكره.

رب ارزقنا شفاعته، واجمعنا به \_ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم \_ جوارك في الجنة، فأنت الكريم المنان.

# ◄﴿ أُولاً: الخلاف في ألقابه مايلتماية اليام ﴿

كثرت الأقوال في عدد أسمائه وألقابه صلى المياية الميام، وذلك راجع لتعدد المشارب والأهواء والفهوم، وبعض الخلافات مردها إلى سبب



علمي وهو أقلها.

X

والأسباب العلمية يمكن حصرها في سببين:

١ \_ الصحة والثبوت، وهو مبحث حديثي.

٢ ـ الخلاف في منهجية استنباط الألقاب، والتفريق بين الاسم
واللقب والوصف، وهي مباحث أصولية ولغوية.

أما الأسباب غير العلمية فترجع إلى:

### الخلل في مفهوم الحب، والخلل هنا من جهتين:

١ ـ اعتقاد وجوب جمع الفضائل للمحبوب، فبعضهم من فرط حبه للمصطفى صلى المعلى المعتمد في تكلف إثبات فضائل ـ بظنه وانظر النقطة الثانية ـ وإن لم يُقِم عليها دليلاً، وذلك أنه يظن أن عدم إثباتها نقص في المحبوب (حاشاه)، وفي المحب، ولو تدبر حاله لعلم أنه في تكلفه منتقص لمحبوبه (حاشاه)، فلو أنه في قرارة نفسه رأى أن ما ثبت من فضل كاف لاستحقاق المحبوب لتلك المنزلة في نفسه، لما تكلف له وزوَّر، وأوضح الأمثلة على فساد هذا التصور نسبة نبي الله عيسى ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ إلى الربوبية.

٢ ـ مفهوم الفضيلة، فينبغي أن نفرق بين ما هو فضيلة في نفس الأمر، وبين ما يعده بعض الناس فضيلة، وقد لا يكون كذلك، وهنا ننبه أن بعض الناس اعتبر أن قاعدة: تعدد الأسماء دلالة على عظم



المسمى كلية مستغرقة، مطردة ومنعكسة، وبالتالي عدَّ كثرة الأسماء، فضيلة وقلتها نقصاً، فدعاه ذلك إلى التكلف في استنباط الأسماء، حتى أوصل بعضهم أسماء النبي صلى الماء اللي ألف اسم، وردُّ هذا الفهم بيِّنُ لا يحتاج تكلفاً، إذ يكفينا أن ننظر إلى أفاضل لا ألقاب لهم، وأشياء لا فضل لها، أو معدودة بين الخسائس، ورغم ذلك هي كثيرة الألقاب، وسنعرض هنا عن التمثيل، إذ أن ذلك سيضطرنا إلى الجمع بين جليل وحقير، ونخشى أن يكون في ذلك انتقاص لمكانة الجليل، فأعرضنا عنه، واكتفينا بذكر كيفية النقض، وتركنا التمثيل المدلل على صحته للقارئ.

ونرتب أقوال العلماء في أسمائه صلى المياية الهام تنازلياً بحسب عدد الأسماء المذكورة:

قال ابن العربي في إن الله سبحانه وتعالى خطط النبي ملى المعلى الله الله الله ملى الله الله الله الله الله وعدد له أسماءه، والشيء إذا عظم قدره عظمت أسماؤه، قال المحض الصوفية: لله تعالى ألف اسم، وللنبي ألف اسم (١).

وقال السيوطي رهيه: قال بعض العلماء: للنبي ملسطية النهم ألف اسم بعضها في القرآن والحديث وبعضها في الكتب القديمة (٢).

وقال صاحب المرقاة: وقد أفرد السيوطي رسالة سماها: (البهجة

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن لابن العربي ( $(\pi)$  ٥٨٠ – ٥٨١).

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى (١٣٢/١).



السوية في الأسماء النبوية)، وقد اشتملت على بضعة وخمسمائة من الصفات المصطفوية، ولخصتها بإخراج تسعة وتسعين اسماً من صفاته العليا، على طبق عدد أسماء الله الحسني<sup>(۱)</sup>، وقد نظرنا في مطبوع النهجة السوية للسيوطي، فوجدنا الأسماء سبعين وأربعمائة (۲).

قال الصالحي عليه الله وقفت عليه من ذلك خمسمائة اسم، مع أن في كثير منها نظراً (٣).

وقال القسطلاني: ورأيت في كتاب «أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي: قال بعض الصوفية: لله تعالى ألف اسم، وللنبي ملى النهائية الله ألف اسم، انتهى.

والمراد الأوصاف: فكل الأسماء التي وردت أوصاف مدح، وإذا كان كذلك، فله مله المنافية المنام من كل وصف اسم، ثم إن منها ما هو مختص به، أو الغالب عليه، ومنها ما هو مشترك، وكل ذلك بين بالمشاهدة لا يخفى، وإذا جعلنا له من كل وصف من أوصافه اسماً، بلغت أوصافه ما ذكر، بل أكثر، والذي رأيته في كلام شيخنا في «القول البديع»، والقاضي عياض في «الشفا»، وابن العربي في «القبس»، والأحكام له، وابن سيد الناس، وغيرهم، يزيد على الأربعمائة، وقد

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٣٦٩٦/٩).

<sup>(</sup>٢) النهجة السوية في الأسماء النبوية، تحقيق أحمد عبد الله باجور، الدار المصرية اللبنانية.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (١/٧٠٤).



سردتها مرتبة على حروف المعجم(١).

X

وقال الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية في كتابه (المستوفى في أسماء المصطفى): إنه إذا فحص عن جملتها من الكتب المتقدمة، والقرآن العظيم، والحديث النبوي، بلغت ثلاثمائة اسم (٢).

وذكر أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن الحرالي تسعة وتسعين اسماً (٣).

وبعد أن ذكر ابن العربي في قول بعض الصوفية عن أسماء الله تعالى ، وأسماء رسوله صلى العربي في قول بعض الألف ، قال: فأما أسماء الله فهذا العدد حقير فيها ، ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَلَا أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلُو جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (١/٤٤).

 <sup>(</sup>۲) إمتاع الأسماع (۱۳۸/۲).

<sup>(</sup>٣) إمتاع الأسماع (١٣٨/٢).



المحلل، المحرم، الواضع، الرافع، المخبر، خاتم النبيين، ثاني اثنين، منصور، أذن خير، مصطفى، أمين، مأمون، قاسم، نقيب، مزمل، مدثر، العلي، الحكيم، المؤمن، الرءوف، الرحيم، الصاحب، الشفيع، المشفع، المتوكل، محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، المقفي، العاقب، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة، عبد الله، نبي الحرمين، فيما ذكر أهل ما وراء النهر.

وله وراء هذه فيما يليق به من الأسماء ما لا يصيبه إلا صميان (۱)(۲).

وجعلها ابن فارس في كتابه: (أسماء الرسول صل المثانية المثم) عشرين اسماً، هي: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، المقفي، الشاهد، المبشر، النذير، الداعي إلى الله، السراج المنير، الرحمة، نبي الملحمة، الضحوك، القتال، المتوكل، القثم، الفاتح، الأمين، الخاتم.

وهو ما أحصيناه في مطبوع الكتاب، بينما قال ابن الجوزي على ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوي أن للنبي صلى في اللاثة وعشرين اسماً: محمداً، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفى، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملاحم، والشاهد، والمبشر، والنذير، والضحوك، والقتال، والمتوكل، والفاتح، والأمين، والخاتم،

<sup>(</sup>١) في التاج (٤٤٥/٣٨): الصميان من الرجال: الشديد المحتنك السن.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  أحكام القرآن لابن العربي  $(\pi/0.00-0.00)$ .





وذكر الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر عشرين اسماً (٢).

والأقوال في عدد أسمائه صلوات ربي وسلامه عليه كثيرة، وقد قدمنا سبب تعددها، وإن اقتصرنا على المرفوعات والموقوفات التي نصت على التسمية صراحة، وتحرينا صحة الأسانيد، فستنحصر الأسماء بعشرة أو أحد عشر اسماً وتراه بعد قليل بإذن الله تعالى.

وهذه الكثرة في أسمائه مردها إلى اشتقاق الأسماء من الأوصاف مع تكلف زائد، قال الحافظ ابن حجر في وغالب الأسماء التي ذكرها أي ابن دحية \_ وُصف بها النبي صلى المياية الدام ، ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية ، مثل: عدّه اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة ثم النون ، في أسمائه ، للحديث المذكور في الباب بعده في القصر الذي من ذهب وفضة إلا موضع لبنة ، قال: فكنت أنا اللبنة ، كذا وقع في حديث أبي هريرة ، وفي حديث جابر: موضع اللبنة (٣).

واشتقاق الأسماء من الأوصاف ليس ممنوعاً مطلقاً، ولكن لابد أن ينضبط ولا يترك لذوق المرء، وإلا أدى ذلك إلى إطلاق أسماء لا

<sup>(</sup>١) تلقيح فهوم أهل الأثر، ص (١٥).

<sup>(</sup>٢) إمتاع الأسماع (١٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٦/٨٥٥).





تليق بمقامه الشريف، فالأذواق تتباين، والإدراكات تتفاوت.

ولأجل ذلك يمكننا الاستعانة بما ذكره العلامة ابن القيم هي: «لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح، فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه، ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك، فلا يكون له منه اسم يخصه.

وقال جبير بن مطعم: سمى لنا رسول الله صلى الله على نفسه أسماء، فقال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى، والعاقب الذي ليس بعده نبى».

وأسماؤه صلىتعلية اليام نوعان:

أحدهما: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل، كمحمد، وأحمد، والعاقب، والحاشر، والمقفى، ونبى الملحمة.

والثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ، ولكن له منه كماله ، فهو مختص بكماله دون أصله ، كرسول الله ، ونبيه ، وعبده ، والشاهد ، والمبشر ، والنذير ، ونبي الرحمة ، ونبي التوبة .

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم، تجاوزت أسماؤه المائتين، كالصادق، والمصدوق، والرءوف الرحيم، إلى أمثال ذلك، وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم، وللنبي ملهنطية المهم ألف اسم، قاله أبو الخطاب ابن دحية، ومقصوده الأوصاف»(١).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٨٥/١).



فضابط الاشتقاق المقبول عند ابن القيم عنه أن يكون الوصف مما اختص به النبي ملهنياتي الله أو غلب اختصاصه به ، أما الأوصاف المشتركة ، فلا يشتق له منها أسماء .

وبرأينا: أن هذا الضابط قد يقلل الخلاف، إلا أنه لن يحسمه، وإنما سيقودنا إلى باب جدل آخر، وهو هل اختص النبي صلى المالية الماله بالوصف الفلاني أم لا؟.

والقول الفصل: أن هذا باب يسعنا تركه، وفي ما ثبت له من أسماء غُنية وكفاية، وقد يفتح هذا باباً للجدل في صحة ثبوت الاسم وعدمه، ولكن ذلك سيكون في نطاق ضيق، وسبيل حسمه ممكن، والاشتغال فيما وراء ذلك لا تترتب عليه ثمرة، بل غيره أولى منه، والله تعالى أعلم.

### ○ فائدة:

X

قال القاضي عياض عن اسمي محمد، وأحمد: «ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه، وبدائع آياته، فن آخر، هو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه، أما أحمد الذي أتى في الكتب، وبشرت به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يُدعى به مدعُوُّ قبله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب، أو شك، وكذلك محمد أيضاً لم يُسمَّ به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبيل وجوده صلى المياية الميام وميلاده أن نبياً يبعث اسمه غيرهم، إلى أن شاع قبيل وجوده صلى المياية الميام وميلاده أن نبياً يبعث اسمه



محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهم: محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم، ويقال: أول من سمي محمداً محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد من الأزد، ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة، أو يدعيها أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحداً في أمره، حتى تحققت السمتان له يظهر عليه سبب يشكك أحداً في أمره، حتى تحققت السمتان له مل من ينازع فيهما»(۱).

وفي كلامه شقان، الأول: صواب، وهو المنع من اجتماع التسمية ودعوى النبوة من أحد، ممن تسمى بمحمد في زمن رسول الله ملاسطية الميام ، وعدم التسمي باسم أحمد قبله، وتأمل رحمة الله بخلقه، ورأفته بهم، إذ لو ادعى أحد المحمّدين النبوة، للبس ذلك على الكثيرين في زمن النبوة وبعدها، ولكن الله سلّم، فله الحمد والمنة.

وأما الخطأ: فحصره التسمية بمحمد في الستة المذكورين، وقد شركه السهيلي في الغلط، وحصرهم بثلاثة، فقال: «لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبله مهناية النام إلا ثلاثة، طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد مهناية النام، وبقرب زمانه، وأنه يبعث في

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى \_ وحاشية الشمنى (١/٢٩)





واستدرك ذلك عليهم الحافظ ابن حجر فقال: «وهو حصر مردود، وقد جمعتُ أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد، فبلغوا نحو العشرين، لكن مع تكرر في بعضهم، ووهم في بعض، فيتلخص منهم خمسة عشر نفساً»(٢).

## ○ فائدة أخرى:

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: «وأول من سمي في الإسلام أحمد، أبو الخليل بن أحمد العروضي» (٣).

وقال أبو العباس المبرد: «فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى المبارد عبد المبارد عبد المبارد عبد المبارد عبد المبارد عبد المبارد الم

واعترض بعضهم على ذلك، وأجاب آخرون عن الاعتراض، ولكن نكتفي بما اشتهر، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروض الأنف (٢/٩٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري لابن حجر (٦/٦٥٥).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۱۲٦/۱۲).

<sup>(</sup>٤) المتفق والمفترق (7/1).





## حى ثانياً: الأحاديث الواردة في ألقابه صلى المثاية الديم السجيد

ا \_ عن أبي هريرة الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمّماً، تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمّماً، وأنا محمد»(١).

٢ – عن جبير بن مطعم و الله صليفياته الله صليفياته مال الله صليفياته الله الله صليفياته الله يقول: (إن لي أسماء أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي: الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر: الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال معمر: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه، ح (٣٥٣٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، ح (۳۵۳۲)، ومسلم، ح (۲۳۵۶)، ومعمر بن راشد في جامعه (۲) رواه البخاري، ومالك في موطئه (۲/۱۰)، ومن طريقه: النسائي في الكبرى (۲۹/۱۰)، ورواه ابن وهب في جامعه (۱۶۰)، والحميدي في مسنده (۲۹۹۱)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱/۳)، والإمام أحمد في مسنده، ح (۲۲۷۳۱)، والدارمي في سننه (۲۸۲۲)، والترمذي في سننه، ح (۲۸٤۰)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/۱۵)، وأبو يعلى في مسنده (۳۸/۱۳)، والدولابي في الكنى (۲/۱)، وابن حبان في صحيحه (۲۱۹/۱۲)، والطبراني في الكبير (۲/۱۲)، والبيهقي في الدلائل (۱/۱۵)، وفيه: وأنا العاقب. يعني الخاتم، وغيرهم، كلهم من طريق: الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/٦٥): لكن روى البيهقي في الدلائل من طريق=



وفي رواية: بزيادة: (الخاتم)(١).

X

وفي رواية: (المقفي)<sup>(۲)</sup>، و(الهادي)<sup>(۳)</sup>، بدل: (الماحي).

وفي رواية: «أنا محمد، وأحمد، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الملحمة»(٤).

## وفي رواية: «أنا محمد ، وأحمد ، والمقفي ، والحاشر ، ونبي الرحمة ،

= ابن أبي حفصة ، عن الزهري ، في حديث محمد بن جبير بن مطعم: وأنا العاقب. قال: يعنى الخاتم.

قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (٢٩٤/٤): وكأنه أراد: زيادة الخاتم وهم من بعض الرواة في حديث جبير؛ لأنه إنما جاء تفسيراً للعاقب، لا اسماً برأسه، فلا ينافي قوله: «لي خمسة أسماء»، وليس النزاع في أنه من أسمائه، فلا نزاع فيه، وخاتم النبيين، بل في وروده في حديث جبير.

- (۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۱۰٤/۱)، والإمام أحمد في مسنده، ح (١٦٧٨) و و ح (١٦٧٧٠)، والطبراني في الكبير (١٣٣/٢)، والبيهقي في الدلائل (١٥٥/١)، من طريق: حماد بن سلمة، عن أبي بشر، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه. ورواه ابن سعد في الطبقات (١٠٥/١)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/٢٦٦)، والطحاوي في المشكل (١٨١/٣)، والآجري في الشريعة (٣/١٤٨١)، والحاكم في المستدرك (٤/٤٠٣)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١٦٠١)، والبيهقي في الدلائل (١٥٦١)، من طريق: سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، أنه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال: له: أتحصي أسماء رسول الله ماله عليه التي كان جبير يعني ابن مطعم يعدها؟
  - (٢) رواه الحاكم في المستدرك (٢٦٠/٢)، من طريق: حماد بن سلمة، به.
    - (٣) رواه ابن قانع في معجمه (١٤٧/١)، من طريق: حماد بن سلمة، به.
    - (٤) رواه الطيالسي في مسنده (٢٥٢/٢)، من طريق: حماد بن سلمة، به.



ونبي الملحمة ، صابِتْ عِلَيْ آديام »(١).

يتضح من خلال حديث أبي هريرة ﴿ وَجبير بن مطعم ﴿ يَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

أحمد، محمد، الماحي، الحاشر، العاقب، الخاتم، المقفي، الهادي، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة.

٣ ـ عن جابر بن عبد الله هي قال: قال رسول الله مل الله على قدمي ، «أنا أحمد ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، فإذا كان يوم القيامة فإن لواء الحمد معي ، وكنت إمام المرسلين ، وصاحب شفاعتهم »(٢).

واضح من خلال حديث جابر الله أن الأسماء المذكورة فيه مشتركة مع حديث جبير بن مطعم، ولا زيادة فيها.

وفي رواية: (ونبي الملحمة)، بدل (ونبي الرحمة)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه ابن الجعد في مسنده ، ح (٤٧٩) ، من طريق: حماد بن سلمة ، به .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير (١٨٤/٢)، والأوسط (٤٤/٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٢) رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه عروة بن مروان، قيل فيه: ليس بالقوي، وبقية رجاله وثقوا.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ، ح(٥٥٥) ، والطيالسي في مسنده (١/٣٩٦) ، وابن أبي شيبة=





واضح من خلال حديث أبي موسى الله أن الأسماء المذكورة فيه مشتركة مع حديث جبير بن مطعم الله ، ولا زيادة فيها.

٥ ـ عن حذيفة بن اليمان ، قال: بينما أنا أمشي في طريق المدينة ، قال: إذا رسول الله صلى الميان المشيء فسمعته يقول: «أنا محمد ، وأحمد ، ونبي الرحمة ، ونبي التوبة ، والحاشر ، والمقفي ، ونبي الملاحم »(١).

واضح من خلال حديث حذيفة الله أن الأسماء المذكورة فيه مشتركة مع حديث جبير بن مطعم الله الله ولا زيادة فيها، إلا لفظة (نبي الملحمة) جاءت هنا بالجمع في بعض الروايات (نبي الملاحم).

حدثنا سيف بن وهب، عن أبي يحيى التيمي، قال: حدثنا سيف بن وهب، عن أبي الطفيل هي عند ربي عند ربي عشرة

<sup>=</sup> في مصنفه (٦/١٣)، والإمام أحمد في مسنده، ح (١٩٥٢٥)، و ح (١٩٦٢١)، و ح (١٩٦٢١)، و ح (١٩٦٥١)، والبزار في مسنده (٤٠/٨)، وأبو يعلى في مسنده (١٩٦٨)، والبروياني في مسنده (١٩٨٠)، والدولابي في الكنى (٣/١)، وابن حبان في صحيحه (٢٢٠/١٤)، والطبراني في الأوسط (٣/٥١)، والصغير (١٤٣/١)، والحاكم في المستدرك (٢/٩٥١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وغيرهم، كلهم من طريق: عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/١٦)، والإمام أحمد في مسنده، ح (٣٣٤٤)، و و ح (٢٣٤٤٥)، والترمذي في الشمائل (٣٠٦)، والبزار في مسنده (٢٩٤/٧، وابن ٣٠١)، والدولابي في الكنى (٣/١)، وابن الأعرابي في معجمه (١٧٧/١)، وابن حبان في صحيحه (٢٢١/١٤)، والآجري في الشريعة (٣/٥٥١)، وصححه الشيخ الألباني، والشيخ شعيب.



أسماء»، قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والفاتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر.

قال أبو يحيى التيمي: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين: طه، وياسين (١).

(۱) رواه الآجري في الشريعة (۱٤٨٨/٣)، وابن عدي في الكامل (٤/٥٠٩)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٨/٣)، ورواه أبو نعيم في الدلائل (٦١)، وابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (٥/٥٥)، والديلمي في الفردوس (٤٢/١). قال ابن عدي: ولسيف بن وهب غير ما ذكرت قليل، وقد نسبه يحيى القطان، وابن حنبل إلى الضعف.

قال على بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فحمص وجه، وقال: كان هالكاً من الهالكين. وقال شعبة عنه، فقال: كان فسلاً. وضعفه النسائي، وقال: ليس بثقة. وقال البخاري في تاريخه: قال لي عمرو بن على: سمعت أبا عاصم، قال: رأيت سيف بن وهب، وكان حسن الحديث. وقال الأثرم، عن أحمد: زعموا أنه ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.

التاريخ الكبير (٤/ ١٦٩)، الكامل في الضعفاء (٥٠٩/٤)، تهذيب الكمال (٣٣٦/١٢)، ميزان الاعتدال (٢٩٨/٤)، تهذيب التهذيب (٢٩٨/٤).

قلت: أبو يحيى التيمي هو إسماعيل بن إبراهيم التيمي الأحول، كما جاء مصرحاً به في رواية أبي نعيم، وابن عساكر.

قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عنه، فقال: ضعيف الحديث، وسألتُ أبي عنه ثانيا، فقال: قال ابن نمير: ضعيف جداً.

وقال البخارِي: ضعفه لي ابن نمير جداً. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن المديني، ومسلم، والدارقطني: ضعيف. وقال ابن معين: يكتب حديثه، وقال ابن حبان: يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوى عندهم، وقال ابن عدى: ولأبي يحيى التيمي=



واضح من خلال

واضح من خلال حديث أبي الطفيل الله في زيادة في بعض الأسماء عن حديث جبير، وهي:

أبو القاسم، الفاتح، طه، ياسين.

فيصبح مجموع الأسماء خمسة عشر اسماً.

٧ حديث عائشة، وأنس، وعلي، وأسامة بن زيد، وابن عباس، هي عند ربي عشرة عباس، هي معلى الله صلى الله صلى الله عند ربي عشرة أسماء: وأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب، الذي ليس بعدي أحد، وأنا الحاشر، الذي يحشر الله الخلائق معي على قدمي، وأنا رسول الرحمة، ورسول التوبة،

هذا أحاديث حسان، وليس فيما يرويه حديث منكر المتن ويكتب حديثه.
التاريخ الكبير (٢/٢١)، الكامل في الضعفاء (١/١٠٥)، تهذيب الكمال (٣٨/٣)،
ميزان الاعتدال (٢١٣/١)، تهذيب التهذيب (٢٨١/١).

قال الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد (١/٥٠٤): قال ابن دحية رحمه الله تعالى: هذا سند لا يساوي شيئاً، يدور على وضاع، وهو أبو يحيى، وضعيف وهو سيف. وأقره الشيخ على ذلك. وليس كذلك، فإن أبا يحيى التميمي اثنان، أحدهما: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فهذا هو الوضاع المجمع على تركه، وليس هو الذي في سند هذا الحديث. والثاني: أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي. كذا سمي هو وأبوه في رواية ابن عساكر، وهو كما قال الحافظ في التقريب ضعيف. والله تعالى أعلم.

قال الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية (٤/٢٧٨): أي لا وضاع، فيكون في سنده ضعيفان، فهو ضعيف فقط، ورواه البيهقي عن محمد بن الحنفية مرسلاً فيعتضد. قلت: أثر ابن الحنفية رواه البيهقي في الدلائل (١٥٨/١).



ورسول الملاحم، وأنا المقفي، قفيت النبيين عامة، وأنا قثم، والقثم: الكامل الجامع (١).

هذا الحديث فيه زيادة اسم وهو: قثم، فيصبح المجموع ستة عشر اسماً.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (٣٣٥/٨)، وقال: وهذه الأحاديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بواطيل، وأبو البختري جسور من جملة الكذابين الذين يضعون الحديث، وكان يجمع في كل حديث يريد أن يرويه أسانيد، من جسارته على الكذب، ووضعه على الثقات.

<sup>(</sup>٢) قال ملا علي قاري في شرح الشفا (١/٥٠٥): بفتح همزة فسكون حاء مهملة فكسر تحتية فدال مهملة مضمونة غير منونة، وفي نسخة بضم الهمزة وكسر الحاء وسكون الياء التحتية، وفي نسخة وهي موافقة لما ذكر الحلبي بضم فسكون ففتح، وفي أخرى بكسر التحتية، وهي التي اقتصر عليها الدلجي، وفي أخرى بضم ففتح فسكون، وفي أخرى فسكون ففتح، وهو مختار الحلبي وصوبه الأنطاكي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (١/٥٤٨)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣) رواه ابن عدي في إسناده: إسحاق بن بشر، أبو حذيفة البخاري، قال ابن عدي عنه: وهذه الأحاديث مع غيرهما مما يرويه إسحاق بن بشر هذا غير محفوظة كلها، وأحاديثه منكرة، إما إسناداً، أو متناً، لا يتابعه أحد عليها. قلت: والحديث ذكره ابن عراق،=



في هذا الحديث زيادة اسم جديد، وهو: أحيد. فيكون المجموع سبعة عشر اسماً.

٩ ـ عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص هي، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله الله التوراة؟ قال: ﴿ يَكَأَيُّهُا وَأَجِلَ ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ﴾ ، وحرزاً للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سمّيتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا: لا إله إلا الله ، ويفتح بها أعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً » (١).

هذا الحديث أضاف اسماً جديداً عن الأسماء الواردة في حديث جبير، وهو: المتوكل، فيصبح عدد الأسماء ثمانية عشر اسماً.

١٠ \_ حديث ابن عباس ، «أنا الضحوك القتَّال ((٢).

أخرجه أحمد بن فارس في كتاب: «أسماء رسول الله صلى شعلية الدلم

والفتني، والشوكاني في الموضوعات، وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع.
انظر: تنزيه الشريعة (٣٣٨/١)، تذكرة الموضوعات (٨٦)، الفوائد المجموعة (٣٢٦)، الضعيفة (٤٦/٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه، ح (٢١٢٥).

<sup>(</sup>۲) أورده \_ هكذا \_ غيرُ واحد من العلماء، انظر \_ مثلًا \_: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۲) . (۲۵۷/۲۸)، تفسير ابن كثير (۲۵۷/۲۸).





ومعانيها»، (ص ٣١)، قال: حدثنا سعيد بن محمد بن نصر، حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ـ على ـ.

وعن مقاتل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ـ ، قال:

(اسمه في التوراة: أحمد؛ الضحوك القتال، يركب البعير، ويلبس الشملة، ويجتزى بالكسرة، سيفه على عاتقه).

عزا الحديث إلى ابن فارس ذاكرًا سندَه الأولَ: السيوطيُّ في «الرياض الأنيقة» (ص٢٠٢). ووقع عنده: (عبد العزيز بن سعيد) بدل (عبد الغنى بن سعيد)، وهو تصحيف.

وعبد الغني بن سعيد \_ هذا \_ هو الثقفي \_ لا: الأزدي الحافظ؛ فإنه متأخر \_، ذكره ابن حبّان في «الثقات»، وقال فيه ابن يونس: «ضعيف الحديث».

قال ابن حجر: و ((ابن يونس أعلم به) (۱) . أيْ لأنه مصريٌ ، وبلديُّ الرجل بحاله أعرف (۲) .

وذكر أيضًا في الإصابة: أنه «أحد الضعفاء المتروكين» (٣).

<sup>(</sup>١) الثقات (٤٢٤/٨)، تاريخ ابن يونس (٢١/١)، لسان الميزان (٥/٢٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر \_ مثلًا \_: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (۱۰۷۵)، علل الحديث لابن أبي حاتم (۲)، (۲۱۶)، (٤٩٤)، ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين (ص: ٤٢، ٢٦، ٤٤)، الكامل لابن عدي (٤/٣٩٨)، الإرشاد في معرفة علماء الحديث \_ منتخبه \_ (١/٠٥٤)، الإكمال لابن ماكولا (٢/٢٨).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١/٤٧٦).





وشيخه: موسى بن عبد الرحمن: قال فيه ابن حبان:

"وضع على ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس كتابًا في التفسير، جمعه من كلام الكلبي، ومقاتل بن سليمان؛ وألزقه بـ(ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس)، ولم يحدث به ابن عباس!، ولا عطاء سمعه!، ولا ابن جريج سمع من عطاء!.

وإنما سمع ابن جريج من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفًا شبيهًا بجزء، وعطاءٌ الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا ولا رواه.

لا تحل الرواية عن هذا الشيخ، ولا النظر في كتابه إلا على سبيل  $(1)^{(1)}$ .

وقال ابن عدي: «منكرُ الحديث»، وساق جملةً من حديثه، ثم قال: «لا أعلم له أحاديث غير ما ذكرته، وقد يقبل بابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>، وهذه الأحاديث بواطيل»<sup>(۳)</sup>.

وقال الخليلي: «وعن ابن جريج في التفسير: جماعة رووا عنه، وأطولها ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي، عن عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن محمد، عن ابن جريج، وفيه نظر»(١).

<sup>(</sup>١) المجروحين (٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٢) هكذا العبارة في المصدر.

<sup>(</sup>۳) الكامل (۸/۲۷).

<sup>(</sup>٤) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣٩١/١ ـ ٣٩٢).



وعد ابن حجر \_ أيضاً \_ هذه النسخة من النسخ التفسيريَّة الواهية ؛ لوهاء رواتها (١) .

ويشبه أن تكون رواية ابن فارس هذه من كتاب التفسير \_ هذا \_، وهو تارةً يضاف إلى موسى بن عبد الرحمن \_ كما تقدَّم \_، وتارةً إلى عبد الغنى (٢)، وتارةً إلى بكر بن سهل (٣).

والحديث \_ مع ما تقدَّم \_ موقوفٌ على ابن عباس، حاكيًا له عن بنى إسرائيل، وليس مرفوعًا كما أورده بعضٌ مَن ذكر الحديث.

وقد جاء نحوه ضمن خبر إجلاء بني النَّضير الطويل: ذكره الواقدي في مغازيه عن شيوخه، به مرسلًا (١٤).

وفيه: أنَّ النبي صلى الله الله الله المحمد بن مسلمة: (اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم، إن رسول الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلده فلما جاءهم، قال: إن رسول الله أرسلني إليكم برسالة، ولست أذكرها لكم حتى أعرفكم شيئاً تعرفونه.

<sup>(</sup>١) العجاب في بيان الأسباب (٢٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر \_ مثلًا \_: الإصابة في تمييز الصحابة (٢/١٥)، طبقات المفسرين للداوودي (٣٣٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر \_ مثلًا \_: التدوين في أخبار قزوين (١٨٩/١)، (٢٠٨/١)، (٢٢١/١)، (٣٢٨/١)، (٢٢١/١)، (٢٢٠/١)، (٢٢٠/١)، (٢٢٠/١)، (٢٢٠/١)، (٢٢٠/١)، وانظر كلامَ المعلمي \_ رحمه الله \_ عن حال بكْر بن سهل \_ هذا \_ في «الفوائد المجموعة» (ص: ٤٨٤)، ففيه فوائد.

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي (١/٣٦٧)، وعنه: أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (ص: ٤٩٤).



قال: أنشدكم بالتوراة التي أنزل الله على موسى، هل تعلمون أني جئتكم قبل أن يبعث محمد صلى الميانية الله ، وبينكم التوراة، فقلتم لي في مجلسكم هذا: يا ابن مسلمة، إن شئت أن نغديك غديناك، وإن شئت أن نهودك هودناك. فقلت لكم: غدوني ولا تهودوني، فإني والله لا أتهود أبداً! فغديتموني في صحفة لكم، والله لكأني أنظر إليها كأنها جزعة، فقلتم لي: ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود، كأنك تريد الحنيفية التي سمعت بها، أما إن أبا عامر قد سخطها وليس عليها، أتاكم صاحبها الضحوك القتال، في عينيه حمرة، يأتي من قبل اليمن، يركب البعير، ويلبس الشملة، ويجتزئ بالكسرة، سيفه على عاتقه، يركب البعير، ويلبس الشملة، ويجتزئ بالكسرة، سيفه على عاتقه، ليست معه آية، هو ينطق بالحكمة، كأنه وشيجتكم هذه، والله ليكونن بقريتكم هذه سلب وقتل ومثل! قالوا: اللهم نعم، قد قلناه لك). الحديث بطوله.

وهو مرسل، وبيّنةٌ حالُ الواقدي(١).

هذا الأثر أضاف اسمين للنبي صلى الميارة الماء الضحوك ، والقتّال . فيصبح المجموع عشرين اسماً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديث (أنا الضحوك القتّال) عبارة عن مقال للكاتب أبي عبد الله التميمي وفقه الله تعالى في منتدى أهل الحديث.





### الخلاصة:

هذا ما وقفتُ عليه من جملة الأحاديث الواردة في أسماء النبي ملسطية النبي ملسطية النبي معنا أن جملة عددها عشرين اسماً، وبعد البحث والفحص تبين معنا أن هناك أحاديث لا تثبت سنداً، بل هي أقرب إلى الوضع، وعليه تكون الأسماء كالتالي:

١ \_ محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحى، أسماء ثابتة.

٢ \_ المقفي، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة أو الملاحم.
أسماء ثابتة.

٣ \_ الخاتم. اسم ثابت. لكن البعض جعله اسماً مستقلاً، والبعض
الآخر جعله بمعنى العاقب.

٤ \_ الهادى اسم ثابت .

٥ \_ المتوكل اسم ثابت

٦ ـ الفاتح، أبو القاسم، طه، ياسين. أسماء غير ثابتة. مع
ملاحظة أن أبا القاسم هي كنية النبي صلى شاية الهام، وهي ثابتة بلا خلاف.

٧ \_ قثم اسم غير ثابت .

٨ \_ أحيد. اسم غير ثابت.

٩ \_ الضحوك، القتَّال. اسمان غير ثابتان.



المحصلة النهائية للأسماء الثابتة للنبي صلىتماية النهام: أحد عشر السماً، إذا جعلنا الخاتم بمعنى العاقب.

واثنا عشر اسماً، إذا جعلنا الخاتم اسماً مستقلاً. والله أعلم.

\*\* \*\* \*\*

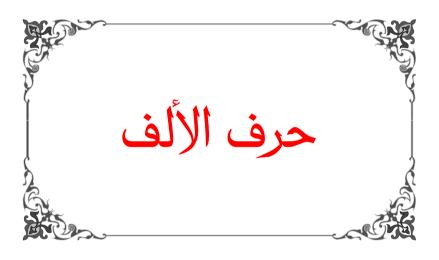





# ــِهِ إِبْرَاهِيمُ الأَزْرَقُ هِــ

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن إبراهيم (الفأفأ، قتيل با خمرا) بن عبد الله (المحض) بن الحسن (المثنى) بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

أمه: أم ولد. له عقب بينبع، وولده داود، وكان أميراً في هذه القرية، وله عقب كثير.

قال صاحب اللباب: يقال لعقبه بنو الأزرق، والأزرقية منسوبة إليه، أكثرهم بالعراقين والحجاز (۱).

### اللقب: 🕏 سبب

قال صاحب اللباب: سمي بذلك لزروقة في عينيه (٢).

# → إِبْرَاهِيمُ شَعْرَة -

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

إبراهيم بن محمد بن الحنفية واللهيم.

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية، ص (۹)، تهذيب الأنساب، ص (٤٠)، المجدي، ص (٢٢٥/)، لباب الأنساب (٢٢٥/١)، الفخري، ص (٨٧)، الشجرة المباركة، ص (١٣٨)، الأصيلي، ص (٨٥)، عمدة الطالب، ص (١٣٢).

<sup>(</sup>٢) لباب الأنساب (١/٥٢١).



أمه: مسرعة ابنة عباد بن شيبان. وقيل: مشرعة. وقيل: بشرة. وقيل: بسرة. وقيل: سليمة.

قال العمري النسابة: وأما إبراهيم بن محمد، فاختلفوا في لقبه، فقال شيخنا أبو عبد الله بن طباطبا: يقال له شعرة، وقال غيره: بل الشين مفتوحة \_ شَعرة \_، وقال الدنداني النسابة: يقال له يسرة، وقال غيره: بل بشرة، كلُّ ذلك قيل وروي.

قال أبو نصر البخاري: أعقب علي وإبراهيم وعون أولاد محمد بن علي، ثم انقرض نسلهم، فمن انتسب اليوم إليهم فهو دعي كذاب قطعاً (۱).

#### اللقب: 🕸 سبب

× R

لم نرَ من نص على سبب تلقيبه بذلك ، فالله أعلم .

## ه ابْنُ الْبَرْصَاءِ<sup>(۲)</sup> هـ

### ، المعنى اللغوي:

برص: الباء والراء والصاد أصل واحد، وهو أن يكون في الشيء

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۹۱/۵)، أنساب الأشراف (۲۷۱/۳)، سر السلسلة العلوية، ص (۸۵)، تهذيب الأنساب، ص (۲٦٤)، لباب الأنساب (۲۷۳/۱، ۳۵٦)، المجدى، ص (٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر أهل السير لقب «ابنة البرصاء» وذكروا أن اسمها هند \_ وقيل: عمرة \_ بنت يزيد الكلابية، وبأن النبي مهنائية اللهم قد تزوجها ولم يدخل بها، انظر الإصابة (٩/٨)، سبل الهدى والرشاد (٢٢٨/١٢).



لمعة تخالف سائر لونه، من ذلك البرص. وربما سمُّوا القمر أبرص.

والبرصاء: صفة وقد يقصد بها الداء المعروف، وهو بياض يقع في الجسم، وقالوا إن الحُسن قد يكون مراداً بها، فيكنى بها عن شدة البياض، وعلى هذا الوجه يكون المراد مخالفتها للون بنات جنسها، وقالوا إن من ذلك قول شبيب ابن البرصاء:

أنا ابن برصاء بها أجيب هل في هجان اللون ما تعيب والله تعالى أعلم (۱).

#### من لقب بذلك:

X

هذا اللقب يعرف به كل من الحارث بن مالك بن قيس الليثي، وأخوه خالد بن مالك الليثي، وإن كان الأول أشهر، والبرصاء هي أمهما وقيل جدتهما أم أبيهما.

وقد ذُكِرت قصة إسلام الحارث في خبر سرية غالب بن عبد الله الليثي، وبقي الحارث إلى زمن معاوية هو ولم نقف على ذكر لزمن وفاة أخيه خالد هو (٢).

#### اللقب: اللقب:

البرصاء: هي أمهما، وقيل: جدتهما أم أبيهما، نسبا إليها، وهذا

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢١٩/١)، لسان العرب (٥/٧)، تاج العروس (٢١٩/١).

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ((7/7))، معجم الصحابة للبغوي ((1/930))، معرفة الصحابة لأبي نعيم ((7/7))، الاستيعاب ((7/7))، أسد الغابة ((1/7))، الإصابة ((7/7)).



كان معروفاً عند العرب.

X

### • فائدة في الانتساب إلى الأمهات:

يقول الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي في مبحثه الموسوم (الانتساب إلى الأمهات عند العرب/ مقاربات للتفسير): وعلى هذا فإن الانتساب إلى الأمهات، أو النسب إليهن حمَّالُ أوجه، يمكن أن يحمل على أحدها، فهناك شهرة الأم نباهة أو ضِعة، وهناك موت الأب، وكفالة الأم للأبناء، وربما كان الولد لأمّة، فيستبعده أبوه، وينسب إلى أمه حتى يمجد وينجد، فيستلحقه، ...، وربما كان هذا النسب مما يلمز به الرجل ويعاب، لأن العرب لا تنسب في الأصل إلى الأمهات، وقد يكون الرجل نشأ مع أمه في أخواله، فلا يعرف أبوه عند أكثر من نشأ بينهم، فينسبونه عندئذ إلى أمه، وربما كان للرجل أكثر من زوجة، فيدعى الولد لأحدهما، تمييزاً عن ولد الأخرى)(۱).

## ﴿ ابْنُ الْحَارِثِيَّةِ ﴿

### 🌸 من لقب بذلك:

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو العباس السفاح. (انظر ترجمته في لقب: السفاح).

<sup>(</sup>۱) مجلة جامعة الملك سعود (۲۰۰۲/۱٤۲۲)، بحث بعنوان: الانتساب إلى الأمهات عند العرب/مقاربات للتفسير. ص (۲۲۲).





لقب بذلك نسبة لأمه ريطة بنت عبيد الله، من ذرية حارث بن مالك بن ربيعة، «وكان بنو أمية يمنعون بني هاشم من نكاح الحارثيات؛ لأنهم كانوا يرون أن زوال ملكهم على يد ابن حارثية، فلما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز، أتاه محمد بن علي والد السفاح، فقال: أريد أتزوج ابنة خالي من بني الحارث، فتأذن لي؟ فقال له عمر: تزوج من شئت. فتزوج ريطة المذكورة، فأولدها السفاح، فانتقلت الخلافة إليه، يفعل الله ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه، ولا مانع لحكمه»(۱).

# ِهُ ابْنُ الْحَمْرَاءِ<sup>(۲)</sup> ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل مُعَتّب (٣) بن عوف رهيه أ

وهو: مُعَتّب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف الخزاعي. قال ابن هشام: وهو الذي يقال له معتب ابن حمراء(٤).

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات (٧٠/٦)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان (٢٢٥/١)، سمط النجوم العوالي (٣٦٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: عيهامة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن ماكولا: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء المعجمة باثنتين من فوقها وبعدها باء معجمة بواحدة. الإكمال (٢١٦/٧). وانظر: تبصير المنتبه (١٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (١/٣٢٧).



قال ابن سعد: ويكنى أبا عوف، حليف لبنى مخزوم. وكان من

مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق(١)، ومحمد بن عمر. ولم يذكره موسى بن عقبة، وأبو معشر في من هاجر إلى أرض الحبشة.

وروى ابن سعد: عن الواقدي، عن عمر بن عثمان، عن أبيه، قال: لما هاجر معتب بن عوف من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المنذر .

ثم قال: قالوا: آخى رسول الله صلهناية الله بين معتب بن الحمراء، وثعلبة بن حاطب.

وشهد معتب بدراً، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله صلىمناياتياته و ومات سنة سبع وخمسين ، وهو يومئذ ابن ثمان وسبعين سنة ٢).

وقد نص على وفاته سنة سبع وخمسين غير واحد من أهل العلم: كالبلاذري، وابن حبان، والربعى، والدارقطنى ونقله عن الطبري، والحاكم<sup>(٣)</sup>.

قال ابن عبد البر: وقيل: إنه توفي في سنة سبع وخمسين، قاله

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن إسحاق (٢٢٥/١).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكيري (۲۰۰/۳).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٢١٢/١)، الثقات لابن حبان (٣٨٢/٣)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١٦١/١)، المؤتلف والمختلف (٤/٧٧/)، المستدرك (٩٧٨/٣).



**الطبري،** وفي ذلك نظر<sup>(۱)</sup>.

X

ولم يذكر وجه اعتراضه على سنة الوفاة، إلا أن يكون في العبارة سقط، ويوضحه ما ذكره ابن الأثير، حيث قال: قيل: إنه توفي سنة سبع وخمسين، فقيل: كان عمره ثمانياً وسبعين سنة، وقال الطبري: كان عمره ثمانياً وخمسين سنة، وهذا فيه نظر، لأن من شهد بدراً وهي في السنة الثانية من الهجرة، لا يجوز أن يكون عمره ثلاث سنين، والأول أصح عندي (٢).

قال البلاذري: وبعضهم يقول: مات وله نيف وثمانون سنة (٣).

قال الذهبي: قال غير واحد إنه توفي سنة سبع وخمسين، والعجب أن معتباً بقي إلى هذا الوقت، وما روى شيئاً (١٤).

#### اللقب: اللقب:

قال الذهبي: والحمراء هي أمه<sup>(ه)</sup>.

فكان ولله ينسب إلى أمه، ولكن لم يتبين لنا سبب ذلك، إلا أن يكون لغرابة الاسم.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١٤٣٠/٣).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٥/٢١٥).

<sup>(</sup>٣) أنسا*ب* الأشراف (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٣٠٢/٤). وانظر في ترجمته أيضاً: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤) تاريخ الإصابة (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (٣٠٢/٤).





## هِ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ (١) هِـ

#### ﴿ من لقب بذلك:

السيد الإمام أبو القاسم، ويقال: أبو عبد الله، محمد الأكبر \_ وقيل: الأصغر \_ بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي.

والحنفية: هي أمه، واسمها: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة.

ويقال: بل كانت من سبي اليمامة ، وصارت إلى علي رهيه .

وقيل: بل كانت سندية سوداء، وكانت أُمَة لبني حنيفة، ولم تكن منهم، وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق، ولم يصالحهم على أنفسهم.

وأغرب ابن تغري بردي، فقال: «والحنفية اسم أمه، ولها اسم آخر: خولة بنت جعفر بن قيس»، ولم نرَ من جعل الحنفية اسماً لأمه غيره هي.

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: المهدى.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في طبقاته (٩١/٥)، والإمام أحمد في الفضائل، ح (١١٥٥)،=



وقال اليافعي على: «وقد جمع بين الكنية والاسم المذكورين جماعة كثيرة من أهل الفضل، وفي ذلك مذاهب للعلماء مشهورة، واختار جماعة من العلماء أن النهي عن الجمع بين التسمي باسمه والتكني بكنيته كان مخصوصاً بزمانه صلى المياية اليهم، وعلّه بأن اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم، فإذا سمعهم صلى المينية اليهم التفت إليهم، فيقولون: ما عنيناك، وكان يحصل منهم في ذلك إيذاء له صلى المينية اليهم، فنهى حينئذ عن التكنى بأبى القاسم، وقد زالت هذه العلة بعده، فارتفع النهى».

وممن تسمى بمحمد وتكنى بأبي القاسم: محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة، ومحمد بن الأشعث بن قيس.

وكان محمد المذكور كثير العلم والورع، وقد ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء». وكان شديد القوة، وله في ذلك أخبار عجيبة، منها أن أباه علياً، هيه استطال درعاً كانت له، فقال: لينقص منها كذا وكذا حلقة، فقبض محمد إحدى يديه على ذيلها، والأخرى على فضلها، ثم جذبها فقطع من الموضع الذي حدده أبوه.

ومن قوته أيضاً: ما روي أن ملك الروم في أيام معاوية وجه إليه:

<sup>=</sup> والبيهقي في الدلائل (٣٨٠/٦)، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٤٥/١): هذا حديث لا يصح.



إن الملوك قبلك كانت تراسل الملوك منا، ويجهد بعضهم أن يغرب على بعض، أفتأذن في ذلك؟، فأذن له، فوجه إليه برجلين أحدها طويل جسيم، والآخر أيد<sup>(1)</sup>، فقال معاوية لعمرو بن العاص: أما الطويل فقد أصبنا كفؤه، وهو قيس بن سعد بن عبادة في الستدعى قيساً، وغلبه قيس بطوله، ثم وجه معاوية إلى محمد بن الحنفية فحضر، فخبر بما دعي له، فقال: قولوا له إن شاء فليجلس، وليعطني يده حتى أقيمه أو يقعدني، وإن شاء فليكن القائم وأنا القاعد، فاختار الرومي الجلوس، فأقامه محمد، وعجز الرومي عن إقعاده، ثم اختار أن يكون محمد هو القاعد، فجذبه محمد فأقعده، وعجز الرومي عن إقامته، فاختار أن يكون فانصر فا مغلوبين.

وكانت راية أبيه يوم صفين بيده، ويحكى أنه توقف أول يوم في حملها؛ لكونه قتال المسلمين، ولم يكن قبل ذلك شهد مثاله، فقال له علي هيه: هل عندك شك في جيش مقدمه أبوك، فحملها، وقيل لمحمد: كيف كان أبوك يقحمك المهالك، ويولجك المضايق، دون أخويك الحسن والحسين؟ فقال: لأنهما كانا عينيه، وكنت يديه، فكان يقى عينيه بيديه.

والفرقة الكيسانية تعتقد إمامته، وأنه مقيم بجبل رضوى (٢)، وإلى هذا أشار كثير عزة بقوله من جملة أبيات، وكان كيساني الاعتقاد:

<sup>(</sup>١) الأيد: القوة، مقاييس اللغة (١٦٣/١).

<sup>(</sup>۲) رضوی: جبل بالمدینة. معجم البلدان (۵۱/۳).



وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماء

وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي يدعو الناس إلى إمامة محمد بن الحنفية ، ويزعم أنه المهدي ، والكيسانية يزعمون أنه مقيم برضوى في شعب منه ولم يمت ، دخل إليه ومعه أربعون من أصحابه ، ولم يوقف لهم على خبر ، وهم أحياء يرزقون ، ويقولون إنه مقيم في هذا الجبل بين أسد ونمر ، وعنده عينان نضاختان ، تجريان عسلاً وماء ، وإنه يرجع إلى الدنيا فيملؤها عدلاً .

وكان محمد يخضب بالحناء والكتم، وكان يتختم في اليسار، وله أخبار مشهورة، هيئه، وانتقلت إمامته إلى ولده أبي هاشم عبد الله، ومنه إلى محمد بن علي، والد السفاح، والمنصور.

توفي محمد بن الحنفية سنة ثمانين ، بين الشام والمدينة ، وقيل: توفي سنة إحدى وثمانين ، وسنه خمس وستون سنة ؛ وقيل: سنة اثنتين وتسعين أو وثمانين ؛ وقيل: سنة اثنتين وتسعين أو ثلاث .

### درر من أقواله:

- «ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بداً ، حتى يجعل الله له فرجاً » .



- قيل لمحمد ابن الحنفية: إن رجلاً من قريش يقع فيك؛ قال: «بحسبي من نعم الله ﷺ عليَّ أن نجّى غيري مني، ولم ينجّني من غيري».
  - «إن الله جعل الجنة ثمناً لأنفسكم، فلا تبيعوها بغيرها».
- «من أحب رجلاً لله أثابه الله ثواب من أحب رجلاً من أهل الجنة، وإن كان الذي أحبه من أهل النار، لأنه أحبه على خصلة حسنة رآها منه؛ ومن أبغض رجلاً لله أثابه الله ثواب من أبغض رجلاً من أهل النار، وإن كان الذي أبغضه من أهل الجنة، لأنه أبغضه على خصلة سيئة رآها منه».

#### اللقب: 🚓 سبب

لقب محمد بابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة على الخلاف المذكور في الترجمة (١).

## ۔ ابْنُ الخِيرَتَيْنِ جِ

#### 🏚 من لقب بذلك:

على بن الحسين بن على بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين. (انظر ترجمته في لقب: زين العابدين).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (0/0)، أنساب الأشراف للبلاذري (1/07)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (1/07)، تاريخ دمشق لابن عساكر (1/07)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (1/077)، وفيات الأعيان (1/07)، تاريخ الإسلام (1/07)، الوافي بالوفيات (1/07)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان سير أعلام النبلاء (1/07)، الوافي بالوفيات (1/07)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (1/07).



#### اللقب: 🚓 سبب

X

ذكر المبرد في الكامل أن تلقيبه بذلك كان لقول رسول الله ملى عباده خيرتان، فخيرته من العرب قريشٌ، ومن العجم فارس)(۱).

قلت: ولا إخال اللقب يثبت؛ وذلك لضعف الحديث، فالحديث قد أخرجه أبو نعيم في المعرفة، وفي سنده ضعف: إبهام، وإرسال، كما أن أم زين العابدين لا يعلم يقيناً، بل ولا ظناً راجحاً أكانت فارسية أم سندية أم غير ذلك، وما يروى في ذلك أقوال لا تثبت. والله أعلم.

## ﴿ ابْنُ الدَّغِنَة ﴿

### المعنى اللغوى:

الدَّغِنَة: أي كثيرة اللحم المسترخية، وأصلها الغمامة الكثيرة المطر.

وعن ضبطها، قال الحرضي في: «بفتح الدال المشددة وكسر الغين المعجمة وتخفيف النون، وعليه عامة الرواة، وأهل السير يقولون الدُّغُنَّة بضم المهملة والمعجمة والنون مشددة، وهو بفتح الدال وسكون الغين تقييد أهل اللغة»(٢).

<sup>(</sup>۱) الكامل في اللغة والأدب (٩١/٢)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٦٤٦/٣)، وفيات الأعيان (٢٦٧/٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٢٣٣/٧)، عمدة القاري (١٢٤/١٢)، بهجة المحافل وبغية الأماثل (١٤٨/١).



#### ﴿ من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل ربيعة بن رفيع السلمي، رهيه الم

وهو ربيعة بن رُفيع بن ثعلبة السلمي، نسبه الحافظ ابن عبد البر إلى تميم، واستدرك ذلك ابن الأثير، وليس هو ابن الدغنة الذي أجار أبا بكر الله في مكة.

وربيعة \_ وربيعة \_ و قاتل دريد بن الصمة على المشهور، أدركه، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه كان في شجار (١) له، فإذا هو رجل فأناخ به، وهو شيخ كبير ابن ستين ومائة سنة، فإذا هو دريد ولا يعرفه الغلام، قال الفتى: ما أريد إلى غيره ممن هو على مثل دينه.

قال له دريد: من أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي، قال: فضربه بسيفه، فلم يغن شيئاً. قال دريد: بئس ما سلّحتك أمك! خذ سيفي من وراء الرحل في الشجار، فاضرب به، وارفع عن الطعام، واخفض عن الدماغ، فإني كنت كذلك أقتل الرجال، ثم إذا أتيتَ أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة، فرُبَّ يوم قد منعتُ فيه نساءك! زعمت بنو سليم أن ربيعة لما ضربه تكشف للموت عجانه، وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل، فلما رجع ربيعة إلى أمه، أخبرها بقتله إياه، فقالت: والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً في غداة

<sup>(</sup>۱) الشجار: هو مركب للنساء مكشوف دون الهودج، غريب الحديث لابن قتيبة (۱۷۰/۲).



واحدة ، وجزَّ ناصية أبيك . قال الفتى: لم أشعر .

### اللقب: 🕏 سبب

X

قيل: إن الدغنة هي أم ربيعة، فنسب إليها، وقيل: إنها أم أبيه، وقيل: إنها دابته، والأول أشهر، وجزم ابن هشام، وابن الكلبي بأن أمه اسمها لذعة (۱).

#### ائدة: 🕏 فائدة:

الأثر الذي نقل حول قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير؛ أورث خلافاً بين أهل العلم حول جواز قتل الشيوخ في دار الحرب، فمن العلماء من أجاز ذلك مطلقاً، بدلالة هذا الأثر، ومنهم من منع مطلقاً، بدلالة النهي الوارد عن قتل الشيوخ، وجمع الطحاوي بين الآثار فقال بين «ولكن لما روي حديث دريد هذا، وهذه الأحاديث الأخر، وجب أن تصحح، ولا يدفع بعضها ببعض، فالنهي من رسول الله مهونة لهم على شيء من أمر الحرب، ثابت في الشيوخ الذين لا على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب، من قتال ولا رأي، وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب، كما كان لدريد، فلا بأس بقتلهم، وإن لم يكونوا يقاتلون؛ لأن تلك المعونة التي تكون منهم، أشد من كثير من القتال، ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها، فإذا

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۹۱٤/۳)، الاستيعاب (۹۱/۲)، أسد الغابة (۹/۲)، الإصابة (۳۸۲).



كان ذلك كذلك قُتلوا، والدليل على ذلك، قول رسول الله صليفية الديم، في حديث رباح أخي حنظلة، في المرأة المقتولة: «ما كانت هذه تقاتل»، أي: فلا تقتل، فإنها لا تقاتل، فإذا قاتلت قُتلت، وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها، وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا، دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة، إذا كانت أيضاً ذات تدبير في الحرب، كالشيخ الكبير ذي الرأي في أمور الحرب، فهذا الذي ذكرنا، هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار»(۱).

## ﴿ ابْنُ السَّعْدِيِّ ﴿

#### 🕏 من لقب بذلك:

× R

الصحابي الجليل عبد الله بن السعدي، رهيه ٠

وهو: عبد الله بن وقدان، وقيل: ابن قدامة، وقيل: ابن عمرو بن وقدان، قال ابن الأثير: وهو الصواب، إن شاء الله تعالى. وقال الذهبي: على الصحيح.

وقيل: ابن سعد، القرشي العامري، أبو محمد.

روى البخاري في تاريخه: عن عبد الله بن السعدي من بني مالك

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (٢٢٥/٣).



بن حسل: أنه قدم في أناس على النبي صلى النبي المنطقة النام ، فقالوا: احفظ رواحلنا ؛ حتى نقضي حاجتنا ، وكان أصغرهم ، فأتيته ، فقال: (لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار) .

وفي رواية عنده: أتينا النبي هي في نفر أربعة أو خمسة.

وفي رواية أخرى: وفدتُ إلى النبي صلىسُطيُهُ اللهُم في نفر سبعة أو ثمانية.

وروى أبو نعيم: عن ابن السعدي، قال: وفدت مع قومي على رسول الله ملل شايئه من أحدثهم سناً، فقضوا حوائجهم، وخلفوني في رحالهم أو ظهرهم، فقال: «هل بقي منكم أحد»؟ قالوا: نعم، غلام في ظهرنا أو رحلنا، فقال رسول الله ملل شايئه الأما إن حاجته بين حوائجكم»، فأرسلوا إلي، فدخلت عليه، فقال: «حاجتك؟». فقلت: حاجتي أن تخبرني هل انقطعت الهجرة؟ فقال: «لا تنقطع الهجرة».

قال البلاذري: وكان عبد الله بن السعدي يسكن الأردن، ويكنى أبا محمد، ومات سنة سبع وخمسين، وله صحبة. وهو قول الواقدي.

وقال ابن حبان: مات في خلافة عمر بن الخطاب عليه أ

قال ابن عساكر تعليقاً على كلام ابن حبان: ولا أراه محفوظاً (١).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۸٥/۷)، نسب قريش، ص (٤١٩)، طبقات خليفة، ص (٦٤) و(٥٠٠)، التاريخ الكبير (٢٧/٥)، أنساب الأشراف (٢١٩/١)، معجم البغوي (٥٤٥/٣)، معجم ابن قانع (٧٥/٢)، ثقات ابن حبان (٣٤٠/٣)، معرفة الصحابة=



#### اللقب: 🕸 سبب

X

قيل له ابن السعدي لأن والده كان مستَرضَعاً في بني سعد بن بكر، فقيل له السعدي، وقيل لولده ابن السعدي (۱).

# ﴿ ابْنُ الْعَجْمَاء (ابْنُ الْأَعْجَم) ﴿ حَبَّ الْأَعْجَم

### المعنى اللغوى:

عجم: العين والجيم والميم ثلاثة أصول: أحدها يدل على سكوت وصمت، والآخر على صلابة وشدة، والآخر على عض ومذاقة.

فالأول الرجل الذي لا يفصح، هو أعجم، والمرأة عجماء بينة العجمة.

ويقال للصبي مادام لا يتكلم ولا يفصح: صبي أعجم، ويقال: صلاة النهار عجماء، إنما أراد أنه لا يُجهر فيها بالقراءة، وقولهم: العجم الذين ليسوا من العرب، فهذا من هذا القياس، كأنهم لما لم يفهموا عنهم، سمُّوهم عجماً (٢).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل مسعود بن الأسود، ﴿ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لأبي نعيم (١٦٧١/٣)، الاستيعاب (٩٢٠/٣)، تاريخ دمشق (٣٠٠/٣١)، أسد الغابة (٢٦/٣)، تاريخ الإسلام (٢١٤/٥)، الإصابة ( $4\Lambda/٤$ ).

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة في ترجمته.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢٣٩/٤)، لسان العرب (٣٨٥/١٢)، تاج العروس (٣٣/٥٥).



وهو: مسعود بن الأُسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عَدِيّ بن كعب، القُرشِيّ العدوي، المعروف بابن العجماء.

وهي أمه وهي بنت عامر بن الفضل السلولي.

قال البخاري، وأبو حاتم، وابن حبان: له صحبة (١).

قال البغوي: سكن المدينة ، وروى عن النبي مله المهاية المهم حديثاً (٢). وقال ابن حبان: سكن مصر (٣) ، قال الحافظ ابن حجر: وهو وهم (٤).

قال ابن عبد البر: كان من السبعين الذين هاجروا من بني عدي، هو وأخوه مطيع بن الأسود، وأمهما العجماء بنت عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول. كان من أصحاب الشجرة، واستشهد يوم مؤتة (٥).

وقد نص الواقدي وابن هشام على أنه استشهد في مؤتة (٦). وقال أبو نعيم: قَتَل أباه يوم بدر كافراً (٧).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٢١/٧)، الجرح والتعديل (٢٨١/٨)، ثقات ابن حبان (٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة (٥/٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) الثقات (٣/٣٩).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٦/٥٧).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٣/١٣٩).

<sup>(7)</sup> مغازي الواقدي (7/4/7)، سيرة ابن هشام (7/74/7).

<sup>(</sup>٧) معرفة الصحابة (٥/٢٥٣١).





وقال ابن عساكر: أخو مطيع بن الأسود، له صحبة، استشهد يوم مؤتة بأرض البلقاء من أطراف دمشق، وهو ابن عم مسعود بن سويد بن حارثة.

ووالده الأسود بن حارثة هو الذي لعق الدم في الجاهلية، في الحلف الذي تحالفت فيه قريش (١).

وذكر ابن الأثير أن ابن منده خالف في نسبه، فقال: مسعود بن الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عمر، وهذا النسب في بني مخزوم.

قال ابن الأثير: وهو وهم (۲)، وقال مغلطاي: وكأنه غير جيد (۳)، وقال ابن عساكر: وقد وهم في نسبه وهماً قبيحاً (٤).

ومسعود بن العجماء هذا هو غير مسعود بن الأسود البلوي الذي قال فيه ابن عبد البر: يعد في أهل مصر، شهد الحديبية، وبايع تحت الشجرة، وكان قد استأذن عمر في غزوة إلى إفريقية، فقال عمر: إفريقية غادرة، ومغدور بها(٥).

وقال الحافظ ابن حجر: فإنّ مسعود بن الأسود الّذي سكن مصر آخر غير هذا (٦).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۵۸ /۳).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٥/١٥١).

<sup>(</sup>٣) إكمال تهذيب الكمال (١٦١/١١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٥٨/٧).

<sup>(</sup>a) الاستيعاب (١٣٩١/٣).

<sup>(</sup>٦) الإصابة (٦/٥٧).



وقال في تهذيب التهذيب: وقال ابن حبان في الصحابة: سكن مصر، فوهم؛ لأن قتله كان قبل فتح مصر بمدة، وكأنه اشتبه بمسعود بن الأسود آخر، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وفرَّق بينه وبين الذي قبله، وذكر في هذا أنه مصري، وذكر الاختلاف في اسم أبيه. والله تعالى أعلم (۱).

أما الحديث الذي رواه ابن العجماء عن النبي صلى الماية الديم ، فهو في قصة المرأة المخزومية التي سرقت ، فقطع النبي صلى الماية الديم وقد أخرجه جماعة من الأئمة ، منهم: ابن أبي شيبة ، والإمام أحمد ، وابن ماجه ، والطبراني ، والحاكم (٢).

ولفظه كما عند ابن أبي شيبة: عن عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها مسعود، قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله على أعظمنا ذلك، وكانت المرأة من قريش، فجئنا إلى النبي ملى الله على أمة من إماء الله، والذي نفسى بيده، لو كانت فاطمة الله، وقع على أمة من إماء الله، والذي نفسى بيده، لو كانت فاطمة

X

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب (۱۱۲/۱۰).

 <sup>(</sup>۲) المصنف (٥/٤٧٤)، مسند أحمد، ح (٢٣٤٧٩)، سنن ابن ماجه، ح (٢٥٤٨)،
المعجم الكبير (٢٠/٣٣٣)، المستدرك (٤٢١/٤).





بنت رسول الله صلى شعاية الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها».

قال الترمذي بعد روايته حديث عائشة في المرأة المخزومية: وفي الباب عن مسعود ابن العجماء، ويقال: ابن الأعجم، وابن عمر، وجابر، حديث عائشة حديث حسن صحيح (١).

#### اللقب: اللقب:

تبين لنا من خلال ترجمة هذا الصحابي الجليل أنه عرف بذلك نسبة إلى أمه التي كانت تعرف بالعجماء.

قال ابن سعد: وهي أنيسة بنت عامر بن الفضل من خزاعة (٢).

وروى ابن عساكر بسنده عن أبي بكر بن البرقي، قال: ويقال: إن العجماء أم أخيه مطيع بن الأسود، وإنما نسب إليها (٣).

### ح ابْنُ الْعَوْرَاء هِ۔

#### 🏽 من لقب بذلك:

الصحابي عبد الله بن قيس من بني رياب، يعرف بابن العوراء.

ذكر ابن إسحاق في «المغازي»، قال: لما استحرّ القتل في بني نصر بن رياب، زعموا أن عبد الله بن قيس ـ وهو الّذي يقال له ابن

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ح (۱٤٣٠).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الطبقات الكبرى  $(\Lambda/\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشق (۸۵/۲).



العوراء \_ قال: يا رسول الله ، هلكت بنو رياب.

فذكروا أنَّ رسول الله صلىتْعلية النَّه قال: «اللُّهمّ اجبر مصيبتهم».

#### اللقب: 🚓 سبب

X

لم نقف له على خبر غير هذا، ولا على سبب تلقيبه بذلك(١).

# ابْنُ الْغَسِيلِ ﴿

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الله بن حنظلة ، والله

وهو: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب، الأنصاري الأوسي.

وأمه: جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول.

قال ابن سعد: كان حنظلة بن أبي عامر لما أراد الخروج إلى أحد وقع على امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فعلقت بعبد الله بن حنظلة، في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة.

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۹۱٦/۳)، والطبقات الكبرى (۱۵۲/۲)، أسد الغابة (۳٦٧/۳)، الإصابة (۱۸۵/٤).





وقتل حنظلة بن أبي عامر يومئذ شهيداً، فغسلته الملائكة، فيقال لولده بنو غسيل الملائكة.

وولدت جميلة عبد الله بن حنظلة بعد ذلك بتسعة أشهر، فقبض رسول الله صلى الله على الله وهو ابن سبع سنين (١).

قال البخاري: يعد في أهل المدينة<sup>(٣)</sup>. قال الذهبي: من صغار الصحابة (٤).

كنيته أبو عبد الرحمن (٥). قال الحاكم: وهذا هو المحفوظ في كنيته (٦). ويقال: أبو بكر (٧).

قال ابن عبد البر: كان خيراً، فاضلاً، مقدماً في الأنصار (^). وكان يصوم الدهر، وما رئي رافعاً رأسه إلى السماء إخباتاً (٩).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٥/٨٤).

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة (٤/٤).

<sup>(</sup>۳) التاريخ الكبير (٥/١٧).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٣٢١/٣).

<sup>(</sup>٥) الثقات لابن حبان (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۲۷/۲۵).

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق (۲۷/۲۷).

<sup>(</sup>۸) الاستيعاب (۹۳/۳).

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى (٥/٥).



كان رها ممن خلع بيعة يزيد، وخرج عليه، وولَّتُه الأنصار أمرها، فقتل يوم الحرة.

ذكر خليفة: أن ممن وفد على يزيد بن معاوية عبد الله بن حنظلة ، معه ثمانية بنين له ، فأعطاه مائة ألف ، وأعطى بنيه كل رجل منهم عشرة آلاف درهم ، سوى كسوتهم وحملانهم . فلما قدم عبد الله بن حنظلة المدينة أتاه الناس ، فقالوا: ما وراءك ؟ قال: أتيتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا بَنِيَّ هؤلاء لجاهدته بهم . قالوا: فإنه بلغنا أنه أجازك ، وأعطاك . قال: قد فعل ، وما قبلتُ ذلك منه ، إلا أن أتقوى به عليه . وحضض الناس فبايعوه (۱) .

وخطب الناس قائلاً: يا قوم؛ اتقوا الله وحده لا شريك له، فو الله ما خرجنا على يزيد حتى خِفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلاً ينكح الأمهات، والبنات، والأخوات، ويشرب الخمر، ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسناً (٢).

فجهز يزيد لهم جيشاً، عليهم مسلم بن عقبة \_ ويدعى: مسرفاً \_ المري، في اثني عشر ألفاً، فاستباح المدينة، وأكثر القتل.

وقتل الناس، فما ترى إلا راية عبد الله بن حنظلة ممسكاً بها، مع عصابة من أصحابه.

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة، ص (۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٥/٥).



قال خليفة: وكان عبد الله بن حنظلة متساند إلى بعض بنيه، يغط نوماً، فنبهه ابنه، فلما فتح عينيه فرأى ما صنع، أمر أكبر بنيه فتقدم حتى قتل، فلم يزل يقدمهم واحداً واحداً، حتى أتى على آخرهم، ثم كسر جفن سيفه، وقاتل حتى قتل.

وقال: كانت وقعة الحرة لثلاث بقين من ذي الحجة ، سنة ثلاث وستين (٢).

قال ابن سعد: فجعل مسرف يطوف على فرس له في القتلى، ومعه مروان بن الحكم، فمر على عبد الله بن حنظلة، وهو مادٌ إصبعه السبابة، فقال مروان: أمَا والله لئن نصبتَها ميتاً، لطال ما نصبتَها حياً (٣).

روى ابن عساكر: عن عبد الملك بن أبي بكر، قال: سمعت عبد الله بن حنظلة يوماً وهو على فراشه، وعُدْتُه من علة، فتلا رجل هذه الآية ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوقِهِمْ غَوَاشِ ﴾، فبكى حتى ظننتُ أن نفسه ستخرج، ثم قال: صاروا بين أطباق النار، ثم قام على رجليه، فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن، اقعد، فقال: منع مني ذكر جهنم القعود، ولا أدري لعلى أحدهم.

وعنده أيضاً: عن داود الخشاب: أنه ذكر عن مولى لعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة، ص (۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) تاریخ خلیفة، ص (۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٥٠/٥).





حنظلة، يقال له سعيد، قال: لم يكن لعبد الله بن حنظلة فراش ينام عليه، إنما كان يلقي نفسه هكذا، إذا أعيا من الصلاة، توسد رداءه وذراعه، ثم هجع شيئاً(۱).

وفي الطبقات: عن عبد الله بن أبي سفيان، قال: سمعت أبي، يقول: رأيت عبد الله بن حنظلة بعد مقتله في النوم، في أحسن صورة، معه لواؤه، فقلت: أبا عبد الرحمن؛ أما قتلت؟ قال: بلى، ولقيتُ ربي، فأدخلني الجنة، فأنا أسرح في ثمارها حيث شئت، فقلت: أصحابك، ما صُنع بهم؟ قال: هم معي حول لوائي هذا الذي ترى، لم يحل عقده حتى الساعة، قال: ففزعت من النوم، فرأيتُ أنه خير رأيته له (٢).

#### 🕸 سبب اللقب:

لُقِّب ﷺ بذلك نسبة إلى أبيه حنظلة الذي لقب بغسيل الملائكة، والذي سيرد الكلام عليه في لقب: (غسيل الملائكة).

## ﴿ ابْنُ الْمُحَبِّقِ ﴿

### 🕸 المعنى اللغوي:

قال ابن فارس عندي بأصل الحاء والباء والقاف ليس عندي بأصل يؤخذ به، ولا معنى له، لكنهم يقولون: حبق متاعه، إذا جمعه، ولا

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۷/۲۷).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (٥٠/٥).



أدري كيف صحته.

X

وعرفه غيره بأنه: نبات طيب الرائحة ، حديد الطعم ، وهو يشبه الربحانة (۱).

وقال ابن دريد: والمحبق مفعل من الحبق، والحبق: الضرط (٢).

قال ابن الأثير: المُحَبِّق: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحدة المكسورة، والقاف، وأصحاب الحديث يفتحون الباء (٣).

وكذا ضبطه ابن الملقِّن (٤)، وغيرهما.

#### 🏽 من لقب بذلك:

عرف بذلك اثنان من الصحابة، هما سلمة بن المحبق، وابنه سنان.

والمحبق، قيل: إنه أبو سلمة، وقيل: أحد أجداده، ويقال: إن اسم المحبق صخر،

وأما ترجمة سلمة هيه ، فيقال: سلمة بن المحبق، ويقال: سلمة بن ربيعة المحبق الهذلي، من هذيل ابن مدركة بن إلياس بن مضر. ويكنى سلمة بابنه سنان.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (١٣٠/٢)، تاج العروس (١٣٦/٢٥).

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق، ص (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول (١٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) البدر المنير (١/٨٠٨).



وأما سنان بن سلمة فيكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: يكنى أبا حبر، وقيل: أبو بشر، وقيل غير ذلك، روي عنه أنه قال: ولدت يوم حرب كانت للنبي صلى المياية الديم ، فسماني سناناً وقد قيل: إنه لما ولد، قال أبوه سلمة بن المحبق: «لَسنان أقاتل به في سبيل الله أحب إلي منه» ، فسماه رسول الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله يوم حرب كانت للنبي صلى المياية الديم ، فذهب بي أبي إلى رسول الله صلى المياية الديم ، ودعا لي ، وسماني سناناً وكان على من الشجعان الأبطال الفرسان .

وقد ولي سنان بن سلمة غزو الهند، وله في غزوها خبر عجيب: قال خليفة بن خياط على: «فحدثنا أبو اليمان النبال، قال: غزونا مع سنان القيقان، فجاءنا قوم كثير من العدو، فقال سنان: أبشروا فأنتم بين خصلتين: الجنة والغنيمة، ثم أخذ سبعة أحجار وواقف القوم، قال: إذا رأيتموني قد حملت فاحملوا، فلما صارت الشمس في كبد السماء رمى بحجر في وجوه القوم وكبر، ثم رمى بها حجراً حجراً، حتى بقي السابع، فلما زالت الشمس عن كبد السماء رمى بالسابع، ثم قال: حم لا ينصرون، وكبر وحمل وحملنا معه، فمنحونا أكتافهم، فقتلناهم، وسرنا أربعة فراسخ، فأتينا قوماً متحصنين في قلعة، فقالوا: والله ما أنتم وتلتمونا، ولا قتلنا إلا رجال ما نراهم معكم».

توفي سنان بن سلمة بن المحبق في آخر أيام الحجاج (١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة بن خياط، ص (۲۱۲)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٣٤٤/٣)، الإصابة (٢٠١/٣)





X

قال مغلطاي: قال أبو أحمد العسكري في «شرح التصحيف»: قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري \_ وكان ضابطًا صحيح العلم \_ ذكر سلمة بن المحبق، فأنكره، وقال: ما سمعت من ابن شبة وغيره إلا بكسر الباء. فقلت: إن أصحاب الحديث يفتحون الباء، وقرأته على أبي بكر بن دريد في كتاب «الاشتقاق» بالفتح، وكذا ذكره الكلبي، فقال الجوهري: إيش المحبق في اللغة؟ فقلت: المضرط. فقال: هل يستحسن أحد أن يسمي ابنه المضرط؟! وإنما سماه المحبق تفاؤلاً بالشجاعة، وأنه يضرط أعداءه، كما سمُّوا عمرو بن هند مضرط الحجارة.

وفي «جامع المسانيد» لأبي الفرج عن ابن ناصر السلاهي: الصواب كسر الباء من المحبق، لأنه حبَق، فلُقِّب بذلك (١).

# اِبْنُ أُمِّ عَبْدٍ (<sup>۲)</sup> ﴿

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهيه أ

وهو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، من هذيل.

<sup>(</sup>١) إكمال تهذيب الكمال (٢٣/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: صاحب السواد والسواك والنعلين...





أبو عبد الرحمن الهذلي، حليف بني زهرة، كان أبوه مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة، وأم عبد الله بن مسعود أم عبد بنت عبد ود بن سواء من هذيل أيضاً.

قال أبو نعيم: عبد الله بن مسعود من طبقة السابقين المهاجرين، المعروفين بالنسك من المعمرين، القارئ الملقن، والغلام المعلم، والفقيه المفهم، صاحب السواد والسرار، والسباق والبدار، أقربهم وسيلة، وأرجحهم فضيلة، كان من الرفقاء، والنجباء، والوزراء، والرقباء.

عبد الله بن مسعود المكلف بالمعبود، والشاهد للمشهود، والحافظ للعهود، والسائل الذي ليس بمردود.

كان إسلامه قديماً أول الإسلام، حيث أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، وذلك قبل إسلام عمر بن الخطاب بزمان.

روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رايتني سادس ستة ، ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا (١).

وكان سبب إسلامه ما أخرجه أبو يعلى ، وابن حبان: عن عبد الله بن مسعود هيئ ، قال: كنت غلاماً يافعاً في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها ، فأتى النبي مله المينية النبي مله ومعه أبو بكر ، فقال: «يا غلام ، هل معك من لبن؟» ، فقلت: نعم ، ولكني مؤتمن ، فقال: «ائتني بشاة لم ينزُ

<sup>(</sup>۱) المصنف، ح (۳۲۲۳۳).



عليها الفحل»، فأتيته بعناق أو جذعة، فاعتقلها رسول الله صليفياية النام، فجعل يمسح الضرع ويدعو حتى أنزلت، فأتاه أبو بكر بصخرة، فاحتلب فيها، ثم قال لأبي بكر: «اشرب»، فشرب أبو بكر، ثم شرب النبي صليفياية النام بعده، ثم قال للضرع: «اقلص»، فقلص، فعاد كما كان، ثم أتيت، فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام، أو من هذا القرآن، فمسح رأسى، وقال: «إنك غلام معلم، قال: فلقد أخذتُ هذا القرآن، فمسح رأسى، وقال: «إنك غلام معلم، قال: فلقد أخذتُ

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة.

منه سبعین سورة ، ما نازعنی فیها بشر (۱).

X

روى ابن إسحاق، عن عروة بن الزبير، قال: كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله ملسطية النهم عبد الله بن مسعود، اجتمع يوماً أصحاب رسول الله ملسطية النهم، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يُسمِعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا، فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلاً له عشيرة تمنعه من القوم إن آذوه، فقال: دعوني، فإن الله سيمنعني، فغدا عبد الله، حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام، فقال رافعاً صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، (الرحمن، علم القرءان)، فاستقبلها فقرأ بها، فتأملوا، فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه، وقد

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (٤٠٢/٨)، صحيح ابن حبان (٤٣٢/١٤).



أثروا بوجه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك، فقال: ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غداً؟ قالوا: حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون(١).

ولما أسلم عبد الله ضمَّه رسول الله صلى الله الله على الله الله عبد الله ضمَّه رسول الله الله على الله فكان يلج وقال له: (إذنُك عليَّ أن تسمع سوادي ويرفع الحجاب)، فكان يلج عليه، ويلبسه نعليه، ويمشي معه وأمامه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد، والسواك.

روى مسلم في صحيحه: عن عبد الله بن مسعود الله على قال: قال لي رسول الله صلمتعلية المائدة الذك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك (٢).

وهاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة، وإلى المدينة، وصلى القبلتين، وشهد بدراً، وأحداً، والخندق، وبيعة الرضوان، وسائر المشاهد مع رسول الله صلى المياية الدام، وشهد اليرموك بعد النبي صلى المجانة المهو الذي أجهز على أبي جهل، وشهد له رسول الله صلى المجانة المهام، وشهد له رسول الله صلى المجانة المجانة المجانة المحانة المحانة

ومناقبه كثيرة مشهورة، يطول المقام بذكرها، نشير لطرف منها:

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن إسحق، ص (١٨٦).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۲۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي (٤١٣/١)، سنن الترمذي، ح (٣٨٠٥).





وروى الإمام أحمد، والترمذي: عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: أتينا حذيفة، فقلنا: دلَّنا على أقرب الناس برسول الله صلى المينية الدياء هديا، وسمتاً، ودلَّا، نأخذ عنه ونسمع منه؟ فقال: كان من أقرب الناس برسول الله صلى المينية الدياء وسمتاً، ودلَّا ابن أم عبد، حتى يتوارى عني في بيته، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى المينية الدياء، أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفة (٣).

وفي رواية عند أحمد: أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة (٤).

وفي سنن الترمذي: عن علي على قال: قال رسول الله ملى الله على الله عبد» (٥).

وفي مسند أحمد: عن ابن مسعود رهيه ، قال: دخل رسول الله

× R

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ح (۲۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۲٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ح (٢٣٣٠٨)، سنن الترمذي، ح (٣٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ح (٢٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، ح (٣٨٠٩).



ملاسطة النساء، وهو بين أبي بكر، وعمر، وإذا ابن مسعود يصلي، وإذا هو يقرأ النساء، فانتهى إلى رأس المائة، فجعل ابن مسعود يدعو، وهو قائم يصلي، فقال النبي ملاسطة النبي السلطة النبي السلطة النبي المائة، فبعله، اسأل تعطه، ثم قال: «من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد»، فلما أصبح غدا إليه أبو بكر، ليبشره، وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد، ثم جاء عمر هيه فقيل له: إن أبا بكر قد سبقك، قال: يرحم الله أبا بكر، ما سبقته إلى خير قط، إلا

وقد شهد المشاهد العظيمة بعد وفاة رسول الله صلى منها أنه: شهد اليرموك بالشام، وكان على النفل، وسيَّره عمر بن الخطاب الى الكوفة، وكتب إلى أهل الكوفة: إني قد بعثت عمار بن ياسر أميراً، وعبد الله بن مسعود معلماً، ووزيراً، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى من أهل بدر، فاقتدوا بهما، وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي (٢).

ومن مناقبه: ما رواه ابن أبي شيبة ، والإمام أحمد: عن أم موسى ، قالت: سمعت علياً على يقول: أمر النبي صلى الله ابن مسعود فصعد على شجرة ، أمره أن يأتيه منها بشيء ، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله

سبقنى إليه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ح (۲۳٤٠).

<sup>(</sup>۲) مشكل الآثار (۱۹۹/۷)، المعجم الكبير ( $^{(7/8)}$ )، المستدرك ( $^{(7/8)}$ ).



بن مسعود حين صعد الشجرة، فضحكوا من حموشة (۱) ساقيه! فقال رسول الله صلى الله الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد»(۲).

وعند ابن عساكر: قال أبو وائل: لما شق عثمان وله المصاحف، بلغ ذلك عبد الله بن مسعود، فقال: لقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، ولو أني أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته، فقال أبو وائل: فقمت إلى الخلق أسمع ما يقولون، فما سمعت أحداً من أصحاب محمد ينكر ذلك عليه (٣).

وفي الطبقات: عن زيد بن وهب، قال: كنت جالساً في القوم عند عمر، إذ جاء رجل نحيف قليل، فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه، ثم قال: كُنَيْفُ (٤) مليء علماً، كنيف مليء علماً، كنيف مليء علماً، فإذا هو ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) الحموشة هي الدقة ، يقال للدقيق القوائم حمش ، وقد حمشت قوائمه . مقاييس اللغة (١٠٥/٢) .

<sup>(</sup>۲) المصنف، ح (۳۲۲۳۲)، المسند، ح (۹۲۰).

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق (۳۳/۱۳۵).

<sup>(</sup>٤) في المقاييس (١٤٢/٥): «الكاف والنون والفاء أصل واحد يدل على الستر» وفي التاج (٤) في المقاييس (٣٣٧/٢٤): «أي أنه وعاء للعلم تشبيهًا بوعاء الراعي الذي يضع فيه كل ما يحتاج إليه من آلات، فكذلك قلب ابن مسعود قد جمع فيه كل ما يحتاجه الناس من العلوم، وتصغيره على جهة المدح له، وهو تصغير تعظيم للكنف».



وفيه أيضاً: عن حبة بن جوين، قال: كنا عند علي، فذكرنا بعض قول عبد الله، وأثنى القوم عليه، فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ ما رأينا رجلاً أحسن خلقاً، ولا أرفق تعليماً، ولا أحسن مجالسة، ولا أشد ورعاً، من عبد الله بن مسعود، فقال علي: نشدتكم الله، إنه لصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم، فقال: اللهم إني أشهدك، اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل(۱).

وقال عبيد الله بن عبد الله: كان عبد الله إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دوياً كدوي النحل حتى يصبح  $\binom{(7)}{}$ .

وفي تاريخ دمشق: قال سلمة بن تمام: لقي رجل ابن مسعود، قال: لا تعدم حالماً مذكراً، رأيتك البارحة، ورأيت النبي ملهناية المهم على منبر مرتفع، وأنت دونه، وهو يقول: يا ابن مسعود، هلم إليّ فقد جفيت بعدي، فقال: آلله لأنت رأيته؟ قال: نعم، قال: فعزمت أن تخرج من المدينة حتى تصلي علي، فما لبث أياماً حتى مات هيه، فشهد الرجل الصلاة عليه (٣).

وروى الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: لما بعث عثمان إلى عبد الله بن مسعود يأمره بالقدوم عليه بالمدينة، وكان بالكوفة، اجتمع الناس عليه، فقالوا: أقم، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه،

X

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١١٥/٣).

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك (٣٢/١)، مصنف ابن أبي شيبة، ح (٦٦١٧).

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق (۱۸۳/۳۳).



فقال عبد الله: إن له حق الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، فلا أحب أن أكون أول من فتحها، فرد الناس، وخرج إليه.

وتوفي ابن مسعود بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وأوصى إلى الزبير ، ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان، وقيل: صلى عليه عمار بن ياسر، وقيل: صلى عليه الزبير ودفنه ليلاً، أوصى بذلك، ولم يعلم عثمان ، بدفنه، فعاتب الزبير على ذلك، وكان عمره يوم توفي بضعاً وستين سنة، وقيل: بل توفي سنة ثلاث وثلاثين، والأول أكثر.

ولما مات ابن مسعود نعي إلى أبي الدرداء، فقال: ما ترك بعده مثله.

## وأما ما ورد في وصفه الخَلقي:

× R

فجاء في الطبقات: عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيت عبد الله بن مسعود رجلاً خفيف اللحم.

وفيه: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: كان عبد الله رجلاً، نحيفاً، قصيراً، أشد الأدمة، وكان لا يغير.

وفيه: عن هبيرة بن يريم، قال: كان لعبد الله شعر يرفعه على أذنيه كأنما جعل بعسل. قال وكيع: يعني لا يغادر شعرة شعرة.

وفيه: عن نفيع مولى عبد الله، قال: كان عبد الله بن مسعود من أجود الناس ثوباً أبيض، ومن أطيب الناس ريحاً.



وفيه: عن طلحة ، قال: كان عبد الله يعرف بالليل بريح الطيب(١).

#### اللقب: 🚓 سبب

× R

تبين معنا من خلال ترجمة هذا الصحابي الجليل أن أمه أم عبد بنت عبد ود، فكان ينسب إليها، وقد ثبت ذلك من لفظ النبي ملى ملى شائيل كما سبق في ترجمته.

## من مأثور أقواله ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا

١ ـ كان يقول إذا قعد: «إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، الموت يأتي بغتة، فمن يزرع خيراً، يوشك أن يحصد رغبة، ومن يزرع شراً، يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيراً، فالله تعالى أعطاه، ومن وقي شراً، فالله تعالى وقاه».

٢ ـ «ما منكم إلا ضيف، وماله عارية، والضيف مرتحل،
والعاربة مؤداة إلى أهلها».

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱۱۱/۳)، طبقات خليفة، ص (٤٧)، التاريخ الأوسط (1/٠/١)، التاريخ الكبير (٢/٥)، الكنى والأسماء لمسلم (١١/١٥)، أنساب الأشراف (٢١٠/١١)، معجم البغوي (٤٥٨/٣)، معجم ابن قانع (77/7)، الثقات لابن حبان (7.4/7)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (11/1)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (11/1)، حلية الأولياء (11/1)، الاستيعاب (11/1)، تاريخ دمشق (11/1)، أسد الغابة (11/1)، سير أعلام النبلاء (11/1)، الإصابة (11/1).



٣ \_ «الحق ثقيل مرِيّ، والباطل خفيف وبِيّ، ورب شهوة تورث حزناً طويلاً».

٤ ــ «من استطاع منكم أن يجعل كنزه حيث لا يأكله السوس،
ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه».

٥ ـ «لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً ، فإن آمن آمن ، وإن كفر كفر ، فإن كنتم لا بد مقتدين ، فاقتدوا بالميت ؛ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة (1).

# ﴿ ابْنُ أُمِّ كُلْثُوم ﴿

#### الله من لقب بذلك:

×3

أبو القاسم جعفر بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

## اللقب: 🚓 سبب

لقب بابن أم كلثوم لأنها ربته، وهي عمته بنت موسى الكاظم (٢).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١/١٣٣).

<sup>(</sup>۲) تهذیب الأنساب (ص: ۱٦۰)، المجدي (ص: ۳۰٦)، الفخري (ص: ۱٦)، الأصیلی (ص: ۱۸۹)، عمدة الطالب (ص: ۱۸۹).



## 

#### ﴿ من لقب بذلك:

X

عثمان بن عثمان بن الشريد المخزومي. (انظر ترجمته في لقب: شماس).

## اللقب: اللقب:

عرف بهذا اللقب لأن أحد أجداده كان يسقي العسل بمكة (١).

## ابْنُ شِكْلَة ﴿

### 🕸 المعنى اللغوي:

الأشكل من الإبل والغنم: الذي يخلط سواده حمرة أو غبرة ، كأنه قد أشكل عليك لونه ، والأشكل من سائر الأشياء: الذي فيه حمرة وبياض قد اختلط.

ويقال: فيه شكلة من سمرة، وشكلة من سواد (٢).

#### € من لقب بذلك:

إبراهيم بن محمد (المهدي) بن عبد الله (المنصور). (انظر ترجمته في لقب: المبارك).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف (١٠/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) المحكم والمحيط الأعظم (٦/٦٨٦).



قال الخطيب: يعرف بابن شكلة (١).

وقال ابن خلكان: بفتح الشين المعجمة وكسرها، وسكون الكاف، وبعد اللام هاء (٢).

## اللقب: 🚓 سبب

قال الخطيب: أمه أم ولد، يقال لها: شكلة، وبها يعرف<sup>(۳)</sup>. وقال ابن ماكولا: أمه شكلة، نسب إليها، وكانت سوداء<sup>(٤)</sup>. ولعل اسمها مأخوذ من المعنى اللغوي كما هو واضح.

وقد روى ابن طيفور: عن أبي يعقوب مؤدب ولد أبي عباد، قال: بعث المأمون إلى شكلة أم إبراهيم بن المهدي عند دخوله إلى بغداد، واختفاء إبراهيم منه، يسألها عنه، ويهددها ويتوعدها إن لم تدل على مكانه، فبعثت إلى المأمون: يا أمير المؤمنين، أنا أم من أمهاتك، فإن كان ابني عصى الله جل وعز فيك، فلا تعص الله في "، فرق لها المأمون، وأمسك عنها، فلم يطالبها بعد ذلك (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۸/۷).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٣٩/١).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۲۸/۷).

<sup>(</sup>٤) الإكمال (١/٨١٥).

<sup>(</sup>٥) کتاب بغداد، ص (١٠١).





## ﴿ ابْنُ عَفْرَاءَ (بَنُو عَفْرَاء) ﴿ حَالَمُ اللَّهُ عَفْرَاء ﴾

#### ﴿ من لقب بذلك:

اشتهر بهذا اللقب ثلاثة من الأخوة، هم: معاذ، ومُعوِّذ، وعوف، بنو عفراء.

وهم: بنو الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم. على اختلاف في نسبهم. ذكره ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>.

وعفراء: أمهم، وهي: بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وإليها ينسب كل واحد منهم.

## \* أما: معاذ ابن عفراء:

كناه البخاري: أبا الحارث (٢). وقال البغوي: سكن المدينة، وروى عن النبي صلى المدينة المدينة المدينة النبي صلى المدينة ا

قال ابن سعد: يقال: إن رافع بن مالك الزرقي، ومعاذ بن عفراء، خرجا إلى مكة معتمرين، فذكر لهما أمر رسول الله صلى الماية المام فأتياه، فعرض عليهما الإسلام فأسلما، فكانا أول من أسلم، وقدما المدينة.

ويقال: إن رسول الله صلى الله صلى الله على نفر من مكة ، فمر على نفر من

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١٤٠٨/٣).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۲/۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) معجم الصحابة (٥/١٨٥).





وروى ابن منده بسنده: أن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري، ومعاذ بن عفراء أول أنصاريين أسلما من الخزرج<sup>(۲)</sup>.

قال الواقدي: ويروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم من الأنصار بمكة، ويجعل في الثمانية النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة، ويجعل في الستة النفر الذين يروى أنهم أول من لقي رسول الله صلى الله على الأنصار بمكة، فأسلموا، لم يتقدمهم أحد.

قال الواقدى: وأمر الستة أثبت الأقاويل عندنا.

قال: وشهد معاذ بن الحارث العقبتين جميعاً، في روايتهم جميعاً، وآخى رسول الله صلى الميادة الله الله عفراء، ومعمر بن الحارث (٣).

وفي رواية أخرى للواقدي: ويقال: آخى رسول الله صلى شاية الهام بين عمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء (٤).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/٩١٩ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (١/٥٨٤).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الطبقات الكبرى  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٢٠٦/٣).



شهد بدراً هو وأخوه عوف ومعوذ بنو عفراء، وشهد بعد بدر أحداً، والخندق، والمشاهد كلها في قول بعضهم.

قال أبو نعيم: وهو الذي شارك معاذ بن عمرو بن الجموح في قتل أبى جهل (١).

روى البخاري، ومسلم: عن عبد الرحمن بن عوف، هذا البينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرتُ عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار \_ حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما \_ فغمزني أحدهما، فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبِرتُ أنه يسب رسول الله مل ما حاجتك اليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبِرتُ أنه يسب رسول الله على مثلها، والذي نفسي بيده، لئن رأيته، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله مل مل فاخبراه، فقال: «أيكما قتله؟»، قال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟». قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح».

قال ابن عبد البر: وبعضهم يقول: إنه جرح يوم بدر، جرحه ابن

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٥/٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٣١٤١)، صحيح مسلم، ح (١٧٥٢).



ماعض أحد بني زريق ، فمات من جراحته بالمدينة ، كذا ذكره خليفة (١).

قال أبو نعيم: وذكر بعض المتأخرين أنه قتل ببدر، فوهم فيه (٢).

قال الواقدي: توفي معاذ بن الحارث بعد ما قُتل عثمان بن عفان عفان عفان عفان علي بن أبي بن أبي سفيان المالي ا

قال خليفة: مات أيام علي قبل الأربعين (١) ، وهو قول أبي حاتم (٥) . وذكره البخاري فيمن مات في خلافة عثمان (١) . وذكره الربعي فيمن مات سنة أربعين (٧) .

وقال ابن حبان: قتل معاذ بن الحارث بالحرة سنة ثلاث وستين، وقد قيل: إن معاذ بن الحارث بن عفراء قتل مع علي بن أبي طالب (۱۸).

وقال ابن عبد البر: مات معاذ بن عفراء في خلافة علي بن أبى طالب<sup>(٩)</sup>.

<sup>(1)</sup> الاستيعاب (18.4/7).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٥/٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة ، ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٨/٨).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الأوسط (٦٦/١).

<sup>(</sup>٧) تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١٣٥/١).

<sup>(</sup>٨) الثقات (٣٧٠/٣).

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب (٣/١٤١٠).





ويدل على بقائه إلى خلافة عثمان في ، ما رواه البخاري في الأوسط: عن نافع ، أنه سمع رُبيع بنت معوذ بن عفراء تخبر ابن عمر أنها اختلعت ، فجاء عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان ، قال: فلتسأل .

وفي رواية: عن محمد بن سيرين: قال: قيل لمعاذ بن عفراء: لو دخلت على هذا يعني عثمان، فأمرته ونهيته فوعظته وكلمته (١).

قال أبو نعيم: قال كثير بن أفلح: أعتق معاذ بن عفراء ألف نسمة، سوى ما ابتاع له غيره (٢).

## \* وأما: مُعوِّذ ابن عفراء:

شهد العقبة وبدراً.

قال ابن سعد: شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده، وشهد بدراً، وهو الذي ضرب أبا جهل، هو وأخوه عوف بن الحارث حتى أثبتاه، وعطف عليهما أبو جهل لعنه الله يومئذ فقتلهما، ووقع أبو جهل صريعاً، فذفف عليه عبد الله بن مسعود هيها.

التاريخ الأوسط (١/٦٦ ـ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٥/٢٣٩). وانظر في ترجمته أيضاً: تاريخ ابن أبي خيثمة (٢) معرفة الصحابة لابن قانع (٢٧/٣)، أسد الغابة (١٩٠/٥)، تهذيب الكمال (١١٥/٢٨)، الإصابة (١١٠/٦).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الطبقات الكبرى  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .





وقال خليفة فيه وفي إخوته: شهدوا بدراً، استشهد معوذ وعوف جميعاً يوم بدر (۱).

قال ابن عبد البر: قتله أبو مسافع (٢).

وفي رواية للبخاري: عن عبد الرحمن بن عوف وانه البخاري: عن عبد الرحمن بن عوف وانه الله الفي الصف يوم بدر، إذ التفتُ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله، أو أموت دونه، فقال لي الآخر سراً من صاحبه

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة، ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/٢).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١٥٢/٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، ح (٣٩٦٢)، صحيح مسلم، ح (١٨٠٠).



مثله. قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء»(١).

قلت: مر معنا في ترجمة أخيه معاذ ابن عفراء أن الذي قتل أبا جهل هما معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

والجمع بين ذلك كما قال الحافظ ابن حجر هي، حيث قال: فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوِّذ حتى أثبته، ثم حز رأسه ابن مسعود، فتجمع الأقوال كلها، وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه رمق، وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول، حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح، وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه، والله أعلم (٢).

## \* وأما: عوف ابن عفراء:

× R

قال ابن عبد البر: ويقال عوذ بن عفراء، والأول أكثر (٣).

قال ابن سعد: يجعل في الستة النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة، وشهد العقبتين في رواية محمد بن عمر. وفي رواية

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (۳۹۸۸).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۹٦/۷).

**<sup>(</sup>٣)** الاستيعاب (٣/١٢٢٦).





محمد بن إسحاق شهد العقبة الآخرة مع السبعين من الأنصار. وشهد بدراً هو وأخواه معاذ ومعوذ.

ثم قال: وقُتل عوف بن الحارث يوم بدر شهيداً، قتله أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأخوه معوذ ابنا الحارث فأثبتاه، ولعوف عقب (۱).

روى أبو نعيم: أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء، قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: «غمسة يده في العدو حاسراً»، فنزع درعاً كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه، فقاتل القوم حتى قتل (٢).

قال الواقدي: كان أسعد بن زرارة، وعمارة بن حزم، وعوف بن عفراء، لما أسلموا يكسرون أصنام بني مالك بن النجار (٣).

#### اللقب: 🕏 سبب

تبين معنا من خلال ترجمة الأخوة الثلاثة أبناء عفراء أنهم عُرفوا واشتهروا بأمهم، ولكن لم يظهر لي سبب هذا الاشتهار إلا أن يكون ذلك بسبب غرابة الاسم.

وقد ذكرها ابن حبيب في المبايعات(٤).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ( $\pi$ /ه $\pi$ ).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٢/٧٧).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٣/٤٥).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٦/٧٦)، الإصابة (٤/٨).



#### ﴿ فَائِدَةً:

قال الحافظ ابن حجر في وعفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها، وهي أنها تزوّجت بعد الحارث البكير بن ياليل الليثي، فولدت له أربعة: إياساً، وعاقلاً، وخالداً، وعامراً، وكلّهم شهدوا بدراً، وكذلك إخوتهم لأمهم بنو الحارث، فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد شهدوا كلهم بدراً مع النبي صلى شايد الله المرأة .

### 🕸 المعنى اللغوي:

قال ابن السكيت: باب ما تزاد فيه الميم آخراً:

قال الأصمعي: العرب تزيد الميم في أشياء، وقالوا رجل فسحم إذا كان واسع الصدر، وهو من الانفساح، ورجل زرقم إذا كان أزرق، وستهم إذا كان عظيم الإست أي أسته، ويقال شدقم إذا كان واسع الشدق (٣).

وقال الفيروزأبادي: الفسحم، كقنفذ: الواسع الصدر (٤).

<sup>(</sup>١) الإصابة (٨/٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: بالضم وسكون السين وضم الحاء المهملتين. تبصير المنتبه (١٠٧٩/٣).

<sup>(</sup>٣) الكنز اللغوي، ص (٦١).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، ص (١١٤٥).



### الله من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل يزيد بن الحارث رهيه.

وهو: يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الأنصاري الخزرجي.

وفُسحُم \_ بفاء ومهملة مضمومتين بينهما سين مهملة ساكنة (١) \_ ، هي أمه وأم أخيه عبد الله بن فسحم ، وهي امرأة من بلقين . وهي: فسحم بنت أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصارية من بني الحبلى . بايعت رسول الله صلى شائيلية الميام (٢) .

شهد بدراً مع النبي صلى الله الله الله الله الله الله والواقدي، والواقدي، وخليفة، وابن أبي عاصم، وأبو نعيم (٣).

ونص كل من: ابن إسحق، والواقدي على أن فسحم لقب له (٤). قال ابن إسحق: وهو الذي يقال له فسحم.

وعند ابن هشام: وهو الذي يقال له: ابن فسحم. رجل.

قال ابن هشام: فسحم أمه، وهي امرأة من القين بن جسر.

<sup>(</sup>١) الإكمال لابن ماكولا (١/٥)، تبصير المنتبه (٣/١٠٧).

<sup>(</sup>٢) المحبر لابن حبيب، ص (٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحق، ص (٣٠٨)، مغازي الواقدي (١٤٦/١)، تاريخ خليفة، ص (٦٠)، الآحاد والمثاني (٤٠٣/٣)، معرفة الصحابة (٢٧٧٩/٥).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحق، ص (٣٠٨)، مغازي الواقدي (١٤٦/١).



ووافق ابن هشام في قوله: ابن فسحم، كلاً من: ابن سعد، وابن حبان، وابن حزم، وأبي نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر.

قال ابن عبد البر: وهو الذي يقال له ابن قسحم (۱). وقد قيل: إن يزيد هذا هو الذي قيل له قسحم (1). وغيرهم على خلاف ذلك.

وقال السمعاني، وتبعه ابن الأثير: الفُسْحُمي: بضم الفاء والحاء المهملة بينهما السين الساكنة المهملة وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى فسحم، وهو اسم لبعض أجداد يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمد بن حارثة بن ثعلبة بن كعب ابن الخزرج بن الحارث، يقال له: ابن فسحم، وهو فسحمي، شهد بدراً مع النبي صلى شياية اليام ورضي عنه (٣).

فجعلا النسبة إلى أحد أجداده، والأشهر أن النسبة إلى أمه فسحم.

قال ابن سعد: آخى رسول الله صلى شطية الديم بين يزيد بن الحارث وبين ذي اليدين عمير بن عبد عمرو الخزاعي، وشهدا جميعاً بدراً، وقتلا يومئذ شهيدين، وكان الذي قَتَل يزيد بن الحارث نوفل بن معاوية الديلي (٤).

وفي موضع آخر: قالوا: وآخى رسول الله صلى الله بين عمير بن

X

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، وهو كذلك عند ابن حبان في الثقات (٣/٤٤)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/١٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) الأنساب للسمعاني (٢٢٠/١٠)، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٣/٤٠٤).



عبد عمرو الخزاعي، وبين يزيد بن الحارث بن فسحم، وقتلا جميعاً ببدر (۱).

قلت: نص ابن حبيب<sup>(۲)</sup> على أن الذي آخى النبي صليطية اليفام بينه وبين يزيد بن الحارث هو ذو الشمالين، وهو عمير بن عبد عمرو، وهو غير ذي اليدين، وجعلهما ابن سعد واحداً، فقال: ذو اليدين، ويقال ذو الشمالين<sup>(۳)</sup>.

وقد ذكر ابن عبد البر أن الذي قتله هو: طعيمة بن عدي (٤).

روى الفزاري بسنده: عن أبي بكر بن حفص، قال: لما كان يوم أحد، أو يوم بدر، قرأ رسول الله في أوسارعُوا إلى مَعْفِرة مِن رَبِكُمْ وَجَنَة عَرَضُهَا ، إحدى الآيتين: إما التي في آل عمران، وإما التي في الحديد، فقال رجل من الأنصار يقال له فسحم: بخ بخ، فقال رسول الله في: «ما أردت بقولك: بخ بخ؟» قال: لئن دخلتها إن لي فيها لسعة يا رسول الله، فما بيني وبينها إلا أن نلقى هؤلاء القوم فنصدق الله، فألقى تمرات في يده وقال: بخيل من بخل طعام الدنيا(ه).

وعند أبي حاتم في الزهد: عن أبي بكر بن حفص، قال: كان ابن

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) المحبر، ص (٧٢).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٣/١٢٤).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٤/١٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) السير للفزاري، ص (٢١٥).



فسحم يوم بدر في يده تمرات، فألقى بها، وقال: «هذه مع الدنيا، ثم تقدم فقاتل حتى قتل»(١).

ذكره المرزباني في معجم الشعراء، وقال: جاهلي!!!

وأنشد له قوله:

إذا جئتنا ألفيت حول بيوتنا مجالس تنفي الجهل عنا وسؤددا نحامي على مجد الأغر بما لنا ونبذل حزرات النفوس لنحمدا(٢)

قلت: ذكر الحافظ ابن حجر أخاً ليزيد بن الحارث، هو: عبد الله بن الحارث، فقال:

عبد الله بن الحارث: يعرف بابن فسحم، وهي امرأة من بني القين.

ذكر أبو عمر أخاه يزيد بن فسحم. وذكر ابن فتحون هذا، وعزا ذلك لأبي عبيد أنه ذكرهما جميعاً (٣).

وقال ابن الكلبي: يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن كعب بن الخزرج، يقال له، ابن فسحم، شهد بدراً.

وأخوه عبد الله بن الحارث؛ وأمهما: فسحم من بلقين (٤٠).

<sup>(</sup>١) الزهد لأبي حاتم، ص (٣٠).

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء، ص (٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٤) نسب معد واليمن الكبير (١/٨٠٤).





وقال ابن حزم: وهؤلاء ولد مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج، منهم: ابن فسحم الشاعر، واسمه يزيد؛ وأخوه عبد الله، ابنا الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب (۱).

وقال ابن الأثير: وهذا يزيد هو المعروف بابن فسحم، وهي أمه وأم أخيه عبد الله بن فسحم، وهي امرأة من بلقين (٢).

قلت: فإن صح ذلك، فيكون لقب ابن فسحم شاملاً لكليهما. والله أعلم.

#### اللقب: 🚓 سبب

تبين لنا من خلال الترجمة أنه عُرف بذلك نسبة إلى أمه فسحم.

وقيل: إن فسحم أحد أجداده، فنسب إليه.

وقيل: إن فسحم لقب له، فإن صح ذلك فلعله يكون مأخوذاً من المعنى اللغوي وهو السعة والاتساع، يقال: رجل فسحم إذا كان واسع الصدر، والله أعلم.

## ۔ ابْنُ نَدْبَة ھِ۔

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل خفاف بن عمير بن الحارث، هيه ٠

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب، ص (٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٥/٨٤٤).



هو: خُفاف \_ بض "

هو: خُفاف \_ بضم الخاء وتخفيف الفاء (۱) \_ بن عمير بن الحارث بن الشّريد بن رياح السلمي. وهو المعروف بابن ندبة، وهي أمه. ويقال: إن ندبة كانت سوداء. ويقال: نَدبة ونُدبة ونِدبة، بالفتح والضم والكسر.

قال أبو عبيدة: أغار الحارث بن الشّريد \_ يعني جدّ خفاف هذا \_ على بني الحارث بن كعب، فسبى ندبة، فوهبها لابنه عمير، فولدت له خفافاً، فنسب إليها.

قال المرزباني: هي ندبة بنت أبان بن شيطان بن قنان بن سلمة ، من بني الحارث بن كعب .

يكنى خفاف أبا نُحراشة، وهو ابن عم صخر وخنساء ومعاوية، أولاد عمرو بن الحارث بن الشريد. وخفاف هذا شاعر مشهور بالشعر، وكان أسود حالكاً، وهو أحد أغربة العرب.

وهو مخضرم، أدرك الجاهلية، ثم أسلم، وثبت في الردة، ومدح أبا بكر، وبقي إلى أيام عمر، وهو أحد فرسان قيس وشعرائها المذكورين.

قال ابن الكلبي: شهد الفتح، وكان معه لواء بني سليم، وكان شاعراً مشهوراً.

وقال الأصمعيّ: شهد حنيناً، وثبت على إسلامه في الردة، وبقي

<sup>(</sup>١) نبه على ذلك الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد (٥/٣٧٧).



إلى زمن عمر.

X

وهو قائل البيت المشهور:

أقول له والرّمح يأطر متنه تأمّل خفافاً إنّني أنا ذلكا

قال أبو عمر ابن عبد البر: له حديث واحد لا أعلم له غيره، رواه عن النبي صلى شاية الديمة فقلت: يا رسول الله، أين تأمرني أن أنزل، أعلى قرشي، أم أنصاري، أم أسلم، أم غفار؟ فقال رسول الله صلى شاية الديمة: (يا خفاف، ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإنْ عَرض لك أمر نصرك، وإن احتجت إليه رفدك)(۱).

قلت: الحديث رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢٣٥/٢)، والأزدي في المخزون، ص (٨٠).

قال السخاوي بعد أن ذكر جملة من الروايات في موضوع الرفيق قبل الطريق، ومن ضمنها حديث خفاف هذا، قال: «وكلها ضعيفة، ولكن بانضمامها تقوى»(٢).

قال الشيخ الألباني تعليقًا على كلام السخاوي: وفيه عندي نظر، لأن الطريق الأولى واهية جدَّا، فلا تقويها الشواهد، كما هو معلوم من المصطلح، وبقية الطرق مظلمة مجهولة (٣).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/٥٧)، الاستيعاب (٢/٠٥)، أسد الغابة (٦١٥/١)، توضيح المشتبه (١/٨٤)، الإصابة (٢٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة ، ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الضعيفة (٦/١٩٨).



## اللقب: ﴿ اللقب:

تبين لنا من خلال ترجمة هذا الصحابي أنه اشتهر بهذا اللقب وتلك النسبة إلى أمه، التي كانت أمة سوداء.

#### ﴿ فائدة:

١ \_ قال خفاف ابن ندبة يمدح أبا بكر الصديق عليه:

ليس لشيء غير تقوى جداء وكل شيء عمره للفناء إن أبا بكر هو الغيث إذ لم تشمل الأرض سحاباً بماء تــالله لا يــدرك أيامــه ذو طرةٍ حاف ولا ذو حذاء من يسع كي يدرك أيامه يجتهد الشد بأرض فضاء(١)

٢ ـ لقى عمر خفاف ابن ندبة ، وهو على بعير، وبين يديه ابن له، فقال له عمر: يا أبا خراشة، من هذا؟ قال: ابني، وقد خرف. قال: ما اتهمت عليه؟ قال: امرأة له سيئة الخلق، إن سوء خلق المرأة ليتخوف منه على الرجل إذا أسن (٢).

## ﴿ أَبُو الأَمْلاك ﴿

### الله من لقب بذلك:

لقب يذكره أهل السير لكل من:

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد (١/١٩٧).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  أنساب الأشراف  $(\Upsilon)$  أنساب الأشراف (٢٨٧/٤).





هو: محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: أمه العالية بنت عبيد الله بن العباس، وكان بينه وبين أبيه في السن أربعة عشر سنة، وكان أشبه الناس به، لا يفرق بينهما إلى أن خضب علي، فعرف بخضابه، وكان له من الولد اثنا عشر ذكراً، وخمس بنات، فمن الذكور: إبراهيم الإمام، وإليه أوصى، فقام بالإمامة من بعده، وعبد الله السفاح، وعبد الله المنصور، وعبد الله الأصغر، وإسماعيل، وموسى، وداود، وعبيد الله، والعباس، ويعقوب، ويحيى، ومن الإناث: بريهة، وربطة، والعالية، ولبابة، وأم حبيب.

قال ابن خلكان: «وكانت ولادة محمد المذكور سنة ستين للهجرة، هكذا وجدته منقولاً، وهو يخالف ما تقدم من أن بينه وبين أبيه في العمر أربع عشرة سنة، فقد تقدم في تاريخ أبيه أنه ولد في حياة علي بن أبي طالب في أو في ليلة قتل علي، على الاختلاف فيه، وكان قتل علي في رمضان سنة أربعين، فكيف يمكن أن يكون بينهما أربع عشرة سنة ؟ بل أقل ما يمكن أن يكون بينهما عشرون سنة».

ومحمد بن علي أول من نطق بالدولة العباسية، وأول من دعي اليه من بني العباس وسمي بالإمام، وكوتب وأطيع. وكان ذلك في سنة

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: أبو الخلفاء.



تسع وثمانين في خلافة الوليد بن عبد الملك.

X

وكان سبب انتقال الأمر إليه أن محمد بن الحنفية كانت الشيعة تعتقد إمامته بعد أخيه الحسين، هيئه، فلما توفي محمد بن الحنفية انتقل الأمر إلى ولده أبي هاشم، وكان عظيم القدر، وكانت الشيعة تتولاه، فحضرته الوفاة بالشام في سنة ثمان وتسعين للهجرة، ولا عقب له، فأوصى إلى محمد بن علي المذكور، وقال له: أنت صاحب هذا الأمر، وهو في ولدك، ودفع إليه كتبه، وصرف الشيعة نحوه.

فتوفي محمد بن علي قبل تمام الدعوة في ذي القعدة من هذه السنة ، وكان بين وفاته ووفاة أبيه سبع سنين ، وبلغ من العمر ستين ، وقيل: ثلاثاً وستين ، وأوصى إلى ابنه إبراهيم ، فسمي الإمام (١).

#### اللقب: 🚓 سبب

لُقّب كل من علي بن عبد الله وابنه محمد بلقب أبي الأملاك لكون خلفاء بني العباس من صلبهما، وسيأتي في ترجمة علي بن عبد الله ما يروى بأن علياً عليه هو من أطلق عليه اللقب، والله تعالى أعلم.

## ﴿ أَبُو الْبَنَاتِ ﴿

#### 🕏 من لقب بذلك:

وهو الصحابي الجليل أبو سفيان بن الحارث رهيه.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۳۸۱/۵)، أنساب الأشراف (۷۱/٤)، تاريخ دمشق (۳۸۱/۵۳)، المنتظم (۲٤٤/۷)، وفيات الأعيان (۱۸۷/٤).





أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد الأنصاري الأوسي. ذكر بعضهم أنه ممن شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، وقيل: بل قتل يوم خيبر.

## اللقب: اللقب:

نسب إليه ذلك اللقب البلاذري في الأنساب، وعنه نقله ابن حجر هي.

قال البلاذري: «وأبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة، أحد بني عمرو بن عوف، وهو أخو نبتل المنافق، وأبو سفيان هو أبو البنات، قال: أقاتل ثم أرجع إلى بناتي، فلما رأى الدولة للمشركين، قال: اللهم إني لا أريد أن أرجع إلى بناتي، ولكني أريد أن أقتل.

فقال رسول الله صلى شعلية آليه من الله على الله

وقد جاءت نسبة هذا اللقب للنبي صلى الله في حديث ضعيف جداً، حكم عليه الشوكاني في بالوضع، فيه عبارة: «أحبوا البنات، فأنا أبو البنات» (٢).

أنساب الأشراف (١/٣٢٩)، الاستيعاب (٤/٧٦١)، أسد الغابة (٥/١٤٧)، الإصابة
(١٥٤/٧).

<sup>(</sup>٢) الفوائد المجموعة، ص (١٣٨).





## ﴿ أَبُو الخُلُفَاءِ ﴿

#### الله من لقب بذلك:

لقب يطلق على كلِّ من:

١ - محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب.
(انظر ترجمته في لقب: أبو الأملاك).

٢ ـ وأبيه علي. (انظر ترجمته في لقب: السجاد).

٣ \_ وهو كذلك يطلق على: عبد الله بن محمد. (انظر ترجمته في لقب: المنصور).

### اللقب: 🚓 سبب

أن خلفاء بني العباس كلهم من نسل عبد الله المنصور بن محمد بن على .

## ح أَبُو الدِّبْس ج

### المعنى اللغوي:

دبس: الدال والباء والسين أصل يدل على عصارة في لون ليس بناصع، من ذلك الدِّبْس، وهو الصقر، والدُّبْسي: طائر؛ لأنه بذلك اللون، وجئت بأمور دُبْس، إذا جاء بها غير واضحة، قال بعض أهل العلم: أَدْبَسَت الأرض فهي مُدْبِسَة، إذا رئي فيها أول سواد النبت، فأما الكثرة فهي الدَّبْس، وهو استعارة، كما يقال لها الدهماء والسواد، فقد



عاد إلى ذلك القياس. ويقولون الدباساء، على فعالاء، للإناث من الجراد.

قال ابن الأعرابي: الدَّبْسُ والدِّبْسُ الجمع الكثير من الناس، ويقال: مالٌ دِبْسٌ وربس أي كثير، بالراء، والدِّبْسُ: عسل التمر وعصارته، وقال أبو حنيفة: هو عصارة الرطب من غير طبخ، وقيل: هو ما يسيل من الرطب<sup>(۱)</sup>.

## الله من لقب بذلك:

هو محمد بن عبد الله أبي العباس السفاح بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي.

أمه أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، ولد بأرض البلقاء من أعمال دمشق، وخرج مع أبيه السفاح إلى الكوفة، وكان من أشدِّ الناس بطشًا، وولاه عمه المنصور البصرة، توفى ببغداد سنة تسع وأربعين ومائة.

ومن عجيب الخبر ما قاله عبد الله بن مالك الكاتب: «كان محمد بن أبي العباس يلوي العمود ويلقيه إلى أخته ربطة فترده» (٢).

#### اللقب: 🚓 سبب

كان كثير الطيب، يملأ لحيته بالغالية إذا ركب، فلقبوه أبا الدبس،

<sup>(</sup>۱) مقاییس اللغة (7/7)، لسان العرب (7/7).

أنساب الأشراف (٤٠٨/٤)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٥٣ /٤٠٨)، الوافي بالوفيات (٢٥ ما٧).





وذكر أن من لقبه بذلك هم أهل البصرة، لأنه لما قدمها كان في يوم صائف، فصعد المنبر وخطب، ولحيته تقطر على قبائه كأنه دوشاب(١).

## ﴿ أَبُو الدُّوانِيقِ ﴿ ﴿

## 🕸 المعنى اللغوي:

قال ابن الأعرابي: الدُّنُق بضمتين: المُقَتَّرون على عيالهم وأنفسهم. والتدنيق: الاستقصاء، ومنه قول الحسن البصري: لا تُدَنِّقوا فَيُدَنَّق عليكم، كذا في الصحاح، وأهل العراق يقولون: فلان مدنق: إذا كان يداق النظر في معاملاته ونفقاته ويستقصى، وقال الأزهري: التدنيق، والمداقة، والاستقصاء: كنايات عن البخل والشح»(٢).

## القب بذلك:

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، أبو جعفر المنصور. (انظر ترجمته في لقب: المنصور).

#### اللقب: اللقب:

قال الذهبي الله المنصور يلقب أبا الدوانيق لتدقيقه، ومحاسبته العمال والصناع على الدوانيق والحبات، وكان مع هذا ربما يعطى العطاء العظيم».

وروى ابن عساكر بإسناده عن أبي الحسن أحمد بن جعفر العلوي

<sup>(</sup>١) عسل التمر، وهي فارسية. تكملة المعاجم العربية (٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٢٥/٣١١).

·X8



بالكوفة، قال: سمعت أبي يحكي عن آبائه: أن أبا جعفر المنصور كان يرحل في طلب العلم قبل الخلافة، فبينما هو يدخل منزلاً من المنازل، قبض عليه صاحب الرصد، فقال: زن درهمين قبل أن تدخل. قال: خلِّ عني، فإني رجل من بني هاشم، قال: زن درهمين، قال: خلِّ عني، فإني من بني أعمام رسول الله صلى الله عالى، قال: زن درهمين، قال: خلِّ عني، فإني رجل قارئ لكتاب الله تعالى، قال: زن درهمين، قال: خلِّ عني، فإني رجل عالم بالفقه والفرائض، قال: زن درهمين، قال: فلما أعياه أمره وزن الدرهمين، ولزم جميع المال والتدنيق فيه، فبقي على ذلك برهة من زمانه، إلى أن قلد الخلافة، وبقي إليه، فصار الناس يبخلونه، فلقب بأبي الدوانيق».

وفي البصائر: «قال الربيع: لقب المنصور بأبي الدوانيق؛ لأنه لما أراد حفر الخندق بالكوفة، قسط على كل رجل منهم دانق فضة، وأخذه وصرفه في حفر الخندق».

وروى الطبري على قصة مشابهة لقصة بناء المدينة ، والتي سنذكرها في لقب: «مقلاص» ، وفيها: «فقال للراهب الذي في الدير: يا راهب أريد أن أبني هاهنا مدينة ، فقال: لا يكون ، إنما يبني هاهنا ملك يقال له أبو الدوانيق ، فضحك المنصور في نفسه ، وقال: أنا أبو الدوانيق ، وأمر فخُطَّت المدينة ، ووكل بها أربعة قواد ، كل قائد بربع »(۱) .

<sup>(</sup>۱) البصائر والذخائر (۲٤٢/۱)، تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۰۸/۳۲)، تاريخ الإسلام (۱۹۳). تاريخ الخلفاء، ص (۱۹۳).





## ح أُبُو الكِرَام هِــ

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

١ عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،
ولم نقف على أكثر من ذلك فيما يتعلق بسيرته، ولأولاده أخبار (١).

 $\Upsilon$  عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن المثنى ( $\Upsilon$ ). (انظر ترجمته في لقب: الرضا).

#### اللقب: 🚓 سبب

لم نجد من نص على سبب اللقب، ويظهر أنه لما اتصف به أولاد الملقب من الفضل والكرم. والله تعالى أعلم.

## ﴿ أَبُو الْمُسَاكِينَ ﴿

### € من لقب بذلك:

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وانظر انظر ترجمته في لقب: ذو الجناحين).

#### اللقب: اللقب:

كان حب جعفر للمساكين، ورفقه بهم، وإكرامه لهم سبباً في

- (۱) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب (٣٦٨/١)، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (١١٩٠/٣).
  - (٢) تاريخ ابن خلدون (٤/١٢٧)، الوافي بالوفيات (١٤٣/٢٩).



تلقيب رسول الله صلى الله على الله على الله الله على ال

وفي البخاري: قول أبي هريرة هيه: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العُكَّة التي ليس فيها شيء، فنشقها فنلعق ما فيها»(٢).

## ابُو الوَرْد ،

#### ﴿ من لقب بذلك:

X

سماه ابن قانع عبيد بن قيس، والله الم

### اللقب: 🚓 سبب

لقب بذلك لاحمرار لونه، قال الحافظ ابن حجر: قال ابن منده: روى حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، أن أبا أيوب الأنصاري، قال: أتيت النبي ملهنطية الديم بابن عم لي، ورجل أحمر يبايعه، فقال له النبي ملهنطية الديم (يا أبا الورد).

وأخرج هو وعبدان: من طريق جبارة بن المغلّس، عن ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن ابن أبي الورد، عن أبيه، قال: رأى النبيّ مل النبيّ مل النبيّ مل النبيّ مل النبيّ مل النبيّ مل النبيّ المرد» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، ح (٣٧٦٦)، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٣٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) معجم الصحابة لابن قانع (١٨٦/٢). معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣٠٤٣/٦)، الإصابة  $(7/8)^2$ ) وقد ضعف الهيثمي رحمه الله تعالى الإسناد الثاني. مجمع الزوائد (٥٦/٨).





## ۔ أَبُو بَصِير ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

ليس فيما بين أيدينا من مصادر زيادة علم على ما ذكره التّعلبيّ في «التّفسير»، من طريق حميد الطويل، قال: أبصر النبيّ صلى الماية الماية أعمى يتوضأ، فقال له: «بطن القدم»، فجعل يغسل تحت قدمه، حتى سمّي أبا غسيل.

وأخرج الخطيب في «التاريخ»، من طريق أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن محمود بن محمد بن سلمة، أنّ رسول الله صلى الله ملى على رجل مصاب البصر يتوضأ، فقال: «باطن رجلك! باطن رجلك! يا أبا بصير»، فسمي أبا بصير.

#### اللقب: 🚓 سبب

نرى أن إحدى الروايات نصت على أن النبي صلى الله المقبه بأبي غسيل، وفي الأخرى بأبي بصير، وكلا اللقبين ممكن، فالأول بلحاظ فعله بغسل باطن قدمه عند مخاطبة النبي صلى الله الله الهاء، وأما الثاني فبلحاظ إصابة بصره، والترجيح بينهما متعسر مع عدم وجود رواية توضح المقصود، واتحاد بنية الكلمة كتابياً يقوي احتمال وقوع تصحيف في إحدى الروايتين، فيكون اللقب واحداً تصحف في الأخرى، والله تعالى أعلم (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير الثعلبي (٤/٢٩)، تاريخ بغداد (٤/٥٨٧)، الإصابة (٢٦٢/٧).



# هِ أَبُو بَطْن (أَبُو البُطَيْن، ذُو البُطَيْن)<sup>(۱)</sup> هِــ

#### الله من لقب بذلك:

١ ـ الطُّفيل بن أُبيِّ بن كعب الأنصاري ، النجاري ، المدني ، سيد القراء .

## الله عند مختلف في صحبته:

فالأكثر على أنه من ثقات التابعين وأكابرهم، كابن سعد، وخليفة، والعجلي، وابن حبان، وغيرهم (٢).

ولم يذكره أبو نعيم في معرفته.

أما ابن عبد البر فنقل عن الواقدي أنه ولد على عهد رسول الله صلىنطية الديم (٣).

وكذا ذكر ابن الأثير، وابن حجر، وزادا على الواقدي: الجعابي<sup>(١)</sup>. قال ابن حجر: واستدركه أبو موسى، وهو مشهور في ثقات التابعين.

ولذلك ذكره ابن حجر في القسم الثاني من الإصابة، وهم الأطفال الذين ولدوا على عهد النبي صلى الماية الذين ولدوا على عهد النبي صلى الماية الذين ولدوا على عهد النبي الماية الماية الذين ولدوا على عهد النبي الماية الماية الماية الذين ولدوا على عهد النبي الماية ا

<sup>(</sup>١) تهذب الكمال (٤١/٣٥).

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (٥٧/٥)، طبقات خليفة، ص (٤١٤)، ثقات العجلي (٢٣٤/١)،
ثقات ابن حبان (٤/٧٩).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٢/٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٧٤/٣)، الإصابة (٤٦/٣).





وعليه؛ فإن ثبتت صحبته فهو من شرط كتابنا، وإلا فلا.

قال ابن سعد: وأمه أم الطفيل بنت الطفيل بن عمرو بن المنذر بن سبيع بن عبد نهم من دوس، وكان صديقاً لعبد الله بن عمر (١).

٢ ـ أسامة بن زيد بن حارثة ﴿ وَبُّ رسول الله صلى الله على الله الله الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله الله الله على الله

نص على تلقيبه بذلك: ابن ماكولا، والمزي، وابن كثير، وابن حجر $\binom{(7)}{}$ .

قال ابن ماكولا: وأما البطين بضم الباء وفتح الطاء، فهو أسامة بن زيد، يقال له: ذو البطين.

وقد ورد ذكر هذا اللقب لأسامة عند: ابن أبي شيبة، ومن طريقه مسلم في صحيحه: عن أسامة بن زيد، قال: بعثنا رسول الله صلى شيئة المائم في سرية، فصبّحنا الحُرُقات من جهينة، فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى شيئية المائم، فقال رسول الله صلى شيئية المائم: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟». قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: «أفلا شققت عن قلبه، حتى تعلم أقالها أم لا؟». فما زال يكررها علي عتى تمنيت أني

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) الإكمال (٣٣٤/١)، تهذيب الكمال (٤١/٣٥)، التكميل في الجرح والتعديل (٢) الإكمال)، نزهة الألباب في الألقاب (٢٥٢/٢).





أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة، قال: قال رجل: ألم يقل الله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا الله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ ﴾، فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة (۱).

### اللقب: 🚓 سبب

أما الطفيل بن أبي بن كعب:

فقال ابن حبان: كان عظيم البطن يكنى به (۲).

وقال الذهبي: يكنى أبا بطن لعظم بطنه (٣).

وأما أسامة بن زيد:

فقال ابن قتيبة: كان لأسامة بطن مندح (١). أي متسع (٥).

وقال ابن ناصر الدين: والبطين بالتصغير: ذو البطين أسامة بن زيد هيا ، قيل له ذلك لعظم بطنه (٦) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسند ابن أبي شيبة (۱۱٦/۱)، صحيح مسلم، ح (۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن حبان (۲/۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (١/٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) غرب الحديث (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير (١٠٣/٢)، لسان العرب (٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) توضيح المشتبه (١/٥٦٠).





# ح أَبُو بَكْرَة هِ⊷

## المعنى اللغوي:

البكرة: بالفتح: اسم للتي يستقى عليها، وهي خشبة مستديرة في وسطها محَزُّ للحبل، وفي جوفها محور تدور عليه، يستقى عليها(١).

### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

الصحابي الجليل نفيع بن الحارث، رهيه الصحابي

وهو: نفيع بن مسروح مولى الحارث بن كلدة ، وقيل: بل هو ابن الحارث بن كلدة ، وقيل: بل هو ابن الحارث بن كلدة ، وقيل: اسمه مسروح ، وهو مشهور بكنيته ، وقد كناه بها النبي ملى شطية الديم ، وذلك أن رسول الله ملى شطية الديم ، لما غزى الطائف ، قال: من خرج إلي فهو حر ، فوثب أبو بكرة الجدار ، فخرج إليه ، فأعتقه ، فصار مولى رسول الله ملى شطية الديم .

أمه سمية ، وهو أخو زياد بن أبي سفيان لأمه.

وكان أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول الله صلى على الله صلى الله على النبي صلى النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على المغيرة بن شعبة فبَتّ \_ أي جزم \_ الشهادة، وجلده عمر حد القذف، وأبطل شهادته، ثم قال له: تب لتقبل شهادتك، فقال: إنما أتوب لتقبل شهادتي؟! قال: نعم، قال: لا جرم، لا أشهد بين اثنين

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١٠/٢٣٦).



أبداً. وإنما جلده لأن الشهادة لم تتم.

سكن البصرة، وتوفي بها سنة إحدى، وقيل: اثنتين وخمسين، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي، أوصاه أن يصلى عليه.

وكان أبو بكرة كثير العبادة حتى مات، وكان أولاده أشرافاً في البصرة، بكثرة المال والعلم والولايات.

### اللقب: ﴿ اللقب:

لما حاصر النبي صلى المائف الطائف تدلَّيثُ ببكرة، قال: «كيف صنعت؟» قلت: تدليثُ ببكرة، فقال: «أنت أبو بكرة» (١).

## 

كان أبو بكرة يقول: «من أحب البقاء فليوطن نفسه على المصائب» $\binom{(7)}{}$ .

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۲۱۰/٤)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الهيثمي في المجمع (۱/۱۹۰): رواه الطبراني، وفيه أبو المنهال البكراوي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) البكرة: الأنثى من الإبل في أول عمرها. مقاييس اللغة (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١٥/٧)، أنساب الأشراف للبلاذري (٤٩٠/١)، معرفة الصحابة=





#### ﴿ من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، عليهُ الصحابي

كنيته: أبو الحسن، صهر رسول الله صلى المينائية الديم على ابنته فاطمة، سيدة نساء العالمين، وأبو السبطين، وهو أول هاشمي ولد بين هاشمين، وأول خليفة من بني هاشم، وكان علي أصغر من جعفر، وعقيل، وطالب.

وهو أول الناس إسلاماً في قول كثير من العلماء، وهاجر إلى

<sup>=</sup> لأبي نعيم (٥/ ٢٦٣٧)، الاستيعاب (١٥٣٠/٤)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٨٥/٤)، أسد الغابة (٣٨/٥)، الإصابة (٣٦٩/٦).

<sup>(</sup>۱) كان مما عانيناه في كتابنا هذا صعوبة اختيار اللقب الذي ندرج الترجمة تحته فيمن تعددت ألقابه، وكان اعتمادنا على شهرة اللقب، ولا يخفاك أنه معيار نسبي. ولكن في ألقاب علي الله و رغم شهرتها \_ كان الاختيار محسومًا لصالح (أبو تراب). فهو وإن اشترك مع سائر ألقاب على في الشهرة، إلا أنه امتاز عنها بكونه أحب الأسماء إليه، كما حكاه سهل بن سعد الله وانظر كذلك: حيدرة \_ الكرار \_ المرتضى \_ وليد الكعية.



أسلم ﷺ وعمره عشر سنين، كما رجحه الحافظ ابن حجر ﴿ رَبُّ



كان و الشهر بالفروسية ، والشجاعة ، والإقدام ، حتى قال فيه أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني قبل أن يسلم ، يحرّض عليه قريشاً ، وبعيّر هم به:

في كل مجمع غاية أخراكم لله در كسم ألمسا تسذكروا هذا ابن فاطمة الذي أفناكم أين الكهول وأين كلّ دعامة

جذع أبر على المذاكي القرح قد يذكر الحر الكريم ويستحي ذبحاً بقتلة يعضد لم يذبح في المعضلات وأين زين الأبطح

وكان أحد الشورى الذين نص عليهم عمر هيه ، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف هيه ، وشرط عليه شروطاً امتنع من بعضها ، فعدل عنه إلى عثمان هيه فقبلها ، فولاً ، وسلَّم عليّ وبايع عثمان هيه ، ولم يزل بعد النبيّ مها الله متصدياً لنصر العلم والفتيا .

فلما قُتل عثمان وليه بايعه الناس، ثم كان من قيام جماعة من الصحابة، منهم طلحة، والزبير، وعائشة، في طلب دم عثمان وليه فكان من وقعة الجمل ما اشتهر.

ثم قام معاوية رهي أهل الشام، وكان أميرها لعثمان، ولعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان، فكان من وقعة صفّين ما كان.

وكان رأي علي الله أنهم يدخلون في الطاعة، ثم يقوم ولي دم عثمان الله فيدّعي به عنده، ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة المطهّرة، وكان من خالفه يقول له: تتبّعهم واقتلهم، فيرى أنّ القصاص



بغير دعوى ، ولا إقامة بينة لا يتّجه . وكل من الفريقين مجتهد .

وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء من القتال، وظهر بقتل عمّار في أنّ الصواب كان مع علي في في واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف كان في القديم، ولله الحمد.

أخرجاه في «الصّحيحين» من حديث سهل بن سعد<sup>(۱)</sup>، ومن حديث سلمة بن الأكوع<sup>(۲)</sup>، وغيرهما.

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم نحوه، وفيه: فقال عمر: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم<sup>(٣)</sup>.

وقال له رسول الله صلىتماية الهام: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» (٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۳۷۰۱)، صحیح مسلم، ح (۲٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٣٧٠٢)، صحيح مسلم، ح (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، ح (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، ح (٣٧٠٦)، صحيح مسلم، ح (٢٤٠٤).





X

وكان قتل علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر، لأنه بويع بعد قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين، ووقعة صفين في سنة سبع وثلاثين، ووقعة النهروان مع الخوارج في سنة ثمان وثلاثين، ثم أقام سنتين يحرّض على قتال البغاة، فلم يتهيّأ ذلك إلى أن مات.

مناقبه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي.

وروي عن سعيد بن المسيب، قوله: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن.

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا ثبت لنا الشيء عن علي، لم نعدل عنه إلى غيره.

وما نقل عن أخبار علمه، وفضله، وزهده، وشجاعته، ومكارم أخلاقه، مما يضيق عنه كتابنا هذا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه،

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ، ح (٦٤١)، سنن الترمذي، ح (٣٧١٣)، وغيرهما.



وسننقل بعضاً من درر أقواله في اللطائف.

كان استشهاد علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، إثر ضربة أشقى من عليها عبد الرحمن بن ملجم قاتله الله تعالى، ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

## لطائف ودرر من أقواله:

- قال على على الله: «كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى، وكيف يَقِل عمل يُتقبَل ؟».
- وقال والله الناس من الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، لأنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم معه، ولا قراءة لا تدبر فيها».
- وعن الشعبي، أن علياً الله الناس؛ خذوا عني هؤلاء الكلمات، فلو ركبتم المطي حتى تنضوها، ما أصبتم مثلها: لا يرجُون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم، أن يقول لا أعلم، واعلموا أن الصبر من الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له».
- وقال ﷺ: خذ الحكمة أنّى أتتك، فإن الحكمة تكون في صدر



المنافق، فتتلجلج في صدره، حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها.

- وقال ﷺ: «النكبات لها غايات لا بد أن تنتهي إليها» (١).

### اللقب: اللقب:

لقبه به رسول الله صلى الله صلى الله من أبي تراب، وإن كان ليفرح سعد، قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، جاء رسول الله صلى الله على بيت فاطمة على فلم يجد علياً في البيت، فقال: «أين ابن عمك» فقالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني فخرج، فلم يقِل عندي، فقال رسول الله صلى الله صلى الله ملى النه الإنسان: «انظر أين هو». فجاء، فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله على المسجد راقد، فجاء رسول الله على الله على المسجد راقد، فجاء رسول الله على الله على الله على الله على المسجد راقد، فجاء رسول الله على اله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

## ح أبُو سِيدَة هِ۔

#### الله من لقب بذلك:

أبو القاسم جعفر بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين (۱۹۰/۲)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۷۵/۱)، نثر الدر في المحاضرات (۱۹۳/۱)، حلية الأولياء (۷۵/۱)، الاستيعاب (۱۰۸۹/۳)، أسد الغابة (۵۸۸/۳)، الإصابة (٤٦٤/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٦٢٨٠).



### اللقب: 🕏 سبب

X

لم نجد للقب سبباً فيما اطلعنا عليه من مراجع (١).

# ح أُبُو عَضْلَ هِـ

## ، المعنى اللغوي:

قال ابن فارس: عضل: العين والضاد واللام أصل واحد صحيح يدل على شدة ، والتواء في الأمر ، من ذلك العضل ، قال الأصمعي: كل لحمة صلبة في عصبة فهي عَضَلة ، يقال: عَضِل الرجل يَعْضَل عَضَلاً . ومن الباب: هو عُضْلَة من العُضَل ، أي منكر داهية . وهو من القياس ، كأنه وصف بالشدة . والعَضَل من الرجال: القوي . ومن الباب: الداء العُضال ، الأمر المُعضِل ، وهو الشديد الذي يعيى إصلاحه وتداركه .

والمُعضِلات: الشدائد، ويقال: عَضَّلتُ عليه، أي ضيقت في أمره، وعَضَلْتُ المرأة عَضْلاً، وعَضَلْتُها تَعضيلاً، إذا منعتها من التزوج ظلماً (٢).

### ﴿ من لقب بذلك:

الحارث بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وهيه أ

<sup>(</sup>۱) تهذیب الأنساب، ص (۱۲۰)، المجدي، ص (۳۰٦)، الفخري، ص (۱۲)، الأصیلی، ص (۱۸۹). الأصیلی، ص (۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) معجم مقاييس اللغة (۶/۵/۶).



ابن عم النبي صلى شايدة الدفيام.

ذكره ابن عبد البر ضمن ترجمة أخيه تمام بن العباس، فقال: وأما الحارث بن العباس بن عبد المطلب فأمه من هذيل. ثم قال: وكل بني العباس لهم رواية، وللفضل، وعبد الله، وعبيد الله سماع ورواية(١).

قلت: (رواية)، كذا في المطبوع، وقد نقل كلامه ابن الأثير، وابن حجر، فقالا: لكل بني العباس رؤية (٢). وهو الصواب.

وقد ترجمه الحافظ ابن حجر في القسم الثاني من حرف الحاء، فيمن له رؤية ممن وُلد في زمن النبي ملهنطية المين ، بين أبويين مسلمين .

قيل: أمه من هذيل. قاله الكلبي، ومصعب الزبيري، والبلاذري<sup>(۳)</sup>. وهي: حجيلة بنت جندب بن الربيع<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن حزم: والحارث، لأم ولد<sup>(ه)</sup>.

قال البلاذري: كان العباس وجد عليه، فلحق بالزبير بن العوام وهو ببعض مغازيه، فانصرف به معه، فكلمه فيه فرضى عنه.

وقال هشام ابن الكلبي، والهيثم بن عدي: طرد العباس الحارث،

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/١٩٦).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٦١٨/١)، الإصابة (٢/١٣٠).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي، ص (٥)، نسب قريش، ص (٢٧)، أنساب الأشراف  $(3\sqrt{5})$ .

<sup>(</sup>٤) إمتاع الأسماع (٢٧٦/٦)، حسن المحاضرة (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (١٨).



فأتى الشام، ثم صار إلى الزبير وهو بمصر، فلما قدم الزبير قدم به معه، وأتى به العباس، فلما رآه، قال له: يا زبير، جئتني بأبي عضل!! لا وصلتك رحم، نحّه عني، فمات العباس، وعمي الحارث بعده، فقال حين عمي: كلا، زعمتم أنه ليس أبي، وأني لست ابنه، وقد عميتُ كما

وقد ذكره في الأشراف العميان: ابن حبيب، والجاحظ، والأفطسي (٢).

قال مصعب الزبيري: وولد الحارث بن العباس بن عبد المطلب: عبد الله، والزبير، والحارث.

وقال ابن حزم: وأما الحارث، فليس في أولاده مشهور إلا السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطّلب، ولي مكة لأبي جعفر المنصور، واليمامة أيضاً له (٣).

### اللقب: 🚓 سبب

قال البلاذري: وكان الحارث بن العباس يلقب أبا عضل، فكانت فيه لكنة (٤).

هذا ما وقفنا عليه في سبب اللقب. فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف (٦٨/٤).

<sup>(</sup>٢) المحبر لابن حبيب، ص (٢٩٧)، البرصان والعرجان للجاحظ، ص (٥٦٥)، المجموع اللفيف للأفطسي، ص (٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب، ص (١٨). وانظر: المعارف لابن قتيبة، ص (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف (٩٣/٣).



وقد يكون لُقِّب بذلك لشدته وقوة بأسه، كما جاء في المعنى اللغوى للعضل.

# ح أُبُو غُسِيل هِـ

### € من لقب بذلك:

انظر لقب: (أبو بصير).

## ح أُبُو قِرْبَة هِ۔

### 🕸 المعنى اللغوي:

القربة: بالكسر: من الأسقية، قال ابن سيده: القربة: الوَطْبُ من اللَّبَن، وقد تكون للماء، أو هي المخروزة من جانب واحد (١).

### 🌸 من لقب بذلك:

العباس بن علي بن أبي طالب، هي. (انظر ترجمته في لقب: السقاء).

نص على ذلك جماعة، منهم: الزبيري، والبلاذري، وابن أبي الدنيا، والأصبهاني، وابن سيده، وابن الطقطقي، وغيرهم (٢).

<sup>(</sup>١) تاج العروس (٤/١١).

<sup>(</sup>۲) نسب قریش، ص (٤٣)، أنساب الأشراف (١٩٢/٢)، مقتل علي، ص (١٠٢)، مقاتل الطالبیین، ص (٨٩)، المخصص (١١٢/٤)، الأصیلی، ص (٣٢٨).





X

قال الزبيري: شهد مع الحسين كربلاء؛ فعطش الحسين؛ فأخذ قربة، واتبعه إخوته لأبيه وأمه بنو علي، وهم: عثمان، وجعفر، وعبد الله، فقُتل إخوته قبله، وجاء بالقربة يحملها إلى الحسين مملوءة؛ فشرب منها الحسين؛ ثم قتل العباس بن علي بعد إخوته مع الحسين.

## ح أَبُو هُرَيْرَة ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، رهيه ٠

قال ابن عبد البر: اختلفوا في اسم أبي هريرة، واسم أبيه اختلافاً كثيراً، لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام (٢).

وقال ابن الأثير: وقد اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاً. وقال القطب الحلبي: اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون قولاً مذكورة في

<sup>(</sup>١) نسب قريش، ص (٤٣). وانظر المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب (٤/١٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣/٣١٦).



الكنى للحاكم، وفي الاستيعاب، وفي تاريخ ابن عساكر.

X

قلت \_ أي ابن حجر \_: وجه تكثره أنه يجتمع في اسمه خاصة عشرة أقوال مثلاً، وفي اسم أبيه نحوها، ثم تركبت، ولكن لا يوجد جميع ذلك منقولاً، فمجموع ما قيل في اسمه وحده نحو من عشرين قولاً: عبد شمس، وعبد نهم، وعبد تيم، وعبد غنم، وعبد العزى، وعبد ياليل، وهذه لا جائز أن تبقى بعد أن أسلم كما أشار إليه ابن خزيمة.

وقيل فيه أيضاً: عبيد بغير إضافة، وعبيد الله بالإضافة، وسُكَيْن بالتصغير، بالتصغير، وسَكَن بفتحتين، وعَمْرو بفتح العين، وعُمَيْر بالتصغير، وعامر، وقيل برير، وقيل بر، وقيل يزيد، وقيل سعد، وقيل سعيد، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وجميعها محتمل في الجاهلية والإسلام إلا الأخير، فإنه إسلامي جزماً.

والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة عشر قولاً: ثم ذكرها...، ثم قال: فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة، ومزجها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة: عمير، وعبد الله، وعبد الرحمن، الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام، وعبد الرحمن في الإسلام خاصة كما تقدم (١).

قال ابن عبد البر: محال أن يكون اسمه في الإسلام عبد شمس، أو عبد عمرو، أو عبد غنم، أو عبد نهم، وهذا إن كان شيء منه، فإنما

<sup>(</sup>١) الإصابة (٢٥١/٧).



كان في الجاهلية. وأما في الإسلام فاسمه عبد الله، أو عبد الرحمن، والله أعلم.

ثم قال: وروى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وعلى هذه اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى.

قال: ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يصح معه شيء يعتمد عليه، إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي سكن إليه القلب في اسمه في الإسلام، والله أعلم.

وكنيته أولى به على ما كناه رسول الله صلى الله على الله مال الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

قال ابن الأثير: ولولا الاقتداء بهم \_ أي بالعلماء \_ لتركنا هذه الأسماء فإنها كالمعدوم، لا تفيد تعريفاً، وإنما هو مشهور بكنيته (٢).

أسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صليفاية النام، ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم، راضياً بشبع بطنه، فكانت يده مع يد رسول الله صليفاية النام، وكان يدور معه حيث دار، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله صليفاية النام، وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين بالتجارة، والأنصار بحوائجهم، وقد شهد له رسول الله صليفاية النام بأنه حريص على العلم والحديث (٣).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤/١٧٦٩).

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة (۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٤/١٧٧١).





قال ابن أبي داود: كنت أجمع سند أبي هريرة، فرأيته في النوم، وأنا بأصبهان، فقال لي: أنا أول صاحب حدثت في الدنيا، وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً (١).

وعن أبي صالح، قال: كان أبو هريرة رضى الله عنه من أحفظ أصحاب محمد ملل شعلية الميلم، ولم يكن بأفضلهم (٢).

وعن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم: أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة، وفيه مشيخة من أصحاب النبي ملهنطية الديم، بضعة عشر رجلاً، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي ملهنطية الديم، فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم ولا يعرفه بعضهم، ثم يعرفه بعض، حتى فعل ذلك مراراً، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس عن النبي ملهنطية الديم.

قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في عصره (٤).

قال الذهبي: روي له نحو من خمسة آلاف حديث وثلاث مائة وسبعين حديثاً، في الصحيحين منها ثلاث مائة وخمسة وعشرون حديثاً،

<sup>(</sup>١) الإصابة (٧/٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٦/١٣٣).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (١٨٧/١).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٧/٣٥٣).



وانفرد البخاري أيضاً له بثلاثة وتسعين، ومسلم بمائة وتسعين (١).

وروى البخاري: أن أبا هريرة هي كان يقول: «ما من أصحاب النبي صلى المعلى أحد أكثر حديثاً عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب» (٢).

وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صلى شطية الديم ، ودعا له رسول الله صلى شطية الديم بأن يحببه الله إلى المؤمنين من عباده ، كان إسلامه بين الحديبية وخيبر ، قدم المدينة مهاجراً...، وسكن الصفة (٣).

روى البخاري: عن أبي هريرة، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه؟ قال: «ابسط رداءك»، فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: «ضُمَّه»، فضممته، فما نسيت شيئاً بعده (٤).

وفي الصحيحين: أن أبا هريرة، قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله ملائلية الله الموعد، والله الموعد، إني كنت امرءاً مسكيناً، ألزم رسول الله ملائلية المؤلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله ملائلية المؤلم ذات يوم، وقال: «من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي، ثم يقبضه، فلن ينسى شيئاً سمعه منى؟»، فبسطت

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٢/٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (١١٣).

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة (٢/١٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، ح (١١٩).



بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه (١).

X

وعند أبي يعلى: عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله على قال: «من يأخذ مما فرض الله ورسوله كلمة ، أو اثنتين ، أو ثلاثاً ، أو أربعاً ، أو خمساً فَصَرَّهُن في طرف ثوبه فيتعلمهن؟». قال: فنشرت ثوبي ورسول الله صلى الله على ا

وعند الدارمي، والبخاري: عن طلحة بن عبيد الله رهيه مال: والله ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى المياية الديم ما لم نسمع. كنا

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۷۳۵٤)، صحیح مسلم، ح (۲٤۹۲).

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى ، ح (٦٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، ح (٥٨٣٩).





نحن قوم لنا عناء وبيوتات، وكنا إنما نأتي رسول الله صلى شاية الديام طرفي النهار، وكان مسكيناً لا أهل له ولا مال، وإنما يده مع رسول الله صلى شايئة الديام، يأكل معه حيث كان، فوالله ما نشك أنه سمع منه ما لم نسمع، ولا نجد أحداً فيه خير يقول على رسول الله صلى شايئة الديام ما لم يقل (۱).

وفي تاريخ دمشق: أن ابن عمر كان إذا سمع أبا هريرة يتكلم، قال: إنا نعرف ما يقول أبو هريرة، ولكنا نجبن ويجترئ (٢).

وروى البخاري: عن أبي هريرة، قال: حفظت من رسول الله صلى الله الله عنه الله عنه الله عنه وعاءين: فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم (۳).

وروى ابن سعد: عن الحسن ، قال: قال أبو هريرة: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر . قال الحسن: صدق والله . لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس .

وعنده أيضاً: عن يزيد بن الأصم، قال: قال أبو هريرة: يقولون أكثرت يا أبا هريرة، والذي نفسي بيده أن لو حدثتكم بكل شيء سمعته من رسول الله لرميتموني بالقشع، يعني بالمزابل، ثم ما ناظرتموني (٤).

<sup>(</sup>١) النقض على المريسي (٢/٦٢)، التاريخ الكبير (١٣٣/٦).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۲۷/۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ح (١٢٠).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٤/٢٤٧).





ولذلك قال ابن حزم رهي فهو الإمام البر الصادق الذي لا يتهمه إلا فاسق (١).

وفي الطبقات أيضاً: عن عبد الرحمن بن أبي لبيبة الطائفي، أنه قال: رأيت أبا هريرة وهو في المسجد، قال ابن خيثم: فقلت لعبد الرحمن: صفه لي، فقال: رجل آدم بعيد ما بين المنكبين، ذو ضفرين، أفرق الثنيتين.

وعن ضمضم بن جوس، قال: دخلت مسجد الرسول الله صلى الله عن أنت من أنت الله عنه أنا أبو هريرة . وحمك الله ؟ قال: أنا أبو هريرة .

وعن محمد بن زياد، قال: رأيت على أبي هريرة كساء خز.

وعن جناب بن عروة ، قال: رأيت أبا هريرة عليه عمامة سوداء.

وعن قرة بن خالد، قال: قلت لمحمد بن سيرين: أكان أبو هريرة مخشوشناً؟ قال: لا، بل كان ليناً. قلت: فما كان لونه؟ قال: أبيض. قلت: هل كان يخضب؟ قال: نعم، نحو ما ترى. قال: وأهوى محمد بيده إلى لحيته وهي حمراء. قلت: فما كان لباسه؟ قال: نحو ما ترى. قال: وعلى محمد ثوبان ممشقان من كتان. قال: وتمخط يوماً، فقال: بخ بخ. أبو هريرة يتمخط في الكتان (٢).

<sup>(</sup>١) حجة الوداع، ص (٣٢٦).



استعمله عمر على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فامتنع.

روى ابن سعد: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال لي عمر: يا عدو الله، وعدو كتابه، أسرقت مال الله؟ قال: فقلت: ما أنا بعدو الله، ولا عدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما، ولا سرقت مال الله، قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، خيلي تناسلت، وسهامي تلاحقت، وعطائي تلاحق.

قال: فأمر بها أمير المؤمنين فقبضت. قال: فكان أبو هريرة، يقول: اللهم اغفر لأمير المؤمنين.

وعن إسحاق بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارة يا أبا هريرة؟ قال: بعثتني وأنا كاره، ونزعتني وقد أحببتها.

وأتاه بأربعمائة ألف من البحرين فقال: أظلمت أحداً؟ قال: لا. قال: أخذت شيئاً بغير حقه؟ قال: لا. قال: فما جئت به لنفسك؟ قال: عشرين ألفاً. قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أتجر؟ قال: انظر رأس مالك ورزقك فخذه، واجعل الآخر في بيت المال(١).

أما عبادته وتقواه ومواعظه، فبحر لا ساحل له:

روى البخاري: عن أبي عثمان، قال: تضيفت أبا هريرة، سبعاً، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً: يصلى هذا، ثم يوقظ

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٢٥٠/٤).





زاد ابن عساكر: قال: قلت: يا أبا هريرة، كيف تصوم؟ قال: أما أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثاً، فإن حدث بي حدث كان آخر شهري (٢).

وعند ابن عساكر: عن ابن جريج، عن من حدثه، قال: قال أبو هريرة: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء: جزءاً للقرآن، وجزءاً أنام، وجزءاً أتذكر فيه حديث رسول الله صلى شلاية الشم.

وعن أبي أيوب، قال: كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه، ومسجد في بيته، ومسجد في حجرته، ومسجد على باب داره، إذا خرج صلى فيها جميعاً.

وعن شراحيل: أن أبا هريرة كان يصوم الاثنين والخميس، وقال: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال.

وعن عكرمة: أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم باثنتي عشرة ألف تسبيحة، يقول: أسبح بقدر ذنبي (٣).

وفي الطبقات: عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: ما

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، ح (٥٤٤١).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۳۲۲/۲۷).

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق (۲۷/۲۷ \_ ۳۲۳).



وجع أحب إلي من الحُمَّى؛ لأنها تعطي كل مفصل قسطه من الوجع، وإن الله يعطى كل مفصل قسطه من الأجر.

وعن عبيد بن باب، قال: كنت أصب على أبي هريرة من إداوة وهو يتوضأ، فمر به رجل، فقال: أين تريد؟ قال: السوق. فقال: إن استطعت أن تشتري الموت من قبل أن ترجع فافعل. ثم قال أبو هريرة: لقد خفت الله مما استعجل القدر.

وعن حبيب بن أبي فضالة: أن أبا هريرة ذكر الموت فكأنه تمناه، فقال بعض أصحابه: وكيف تمنى الموت بعد قول رسول الله مللسطية الميام: (ليس لأحد أن يتمنى الموت، لا بر ولا فاجر، أما بر فيزداد براً، وأما فاجر فيستعتب)؟ فقال: وكيف لا أتمنى الموت وأنا أخاف أن تدركني ستة: التهاون بالذنب، وبيع الحكم، وتقاطع الأرحام، وكثرة الشرط، ونشو الخمر، ويتخذون القرآن مزامير.

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه دخل على أبي هريرة وهو مريض، فقال: اللهم اشف أبا هريرة، فقال أبو هريرة: اللهم لا ترجعني، قال: فأعادها مرتين، فقال له أبو هريرة: يا أبا سلمة إن استطعت أن تموت فمت، فو الذي نفس أبي هريرة بيده ليوشكن أن يأتي على العلماء زمن يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، أو ليوشكن أن يأتي على الناس زمان يأتي الرجل قبر المسلم، فيقول: وددت أني صاحب هذا القبر.





وعن سلم بن بشير بن حجل، قال: بكى أبو هريرة في مرضه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعودٍ مهبطه على جنة ونار، فلا أدري إلى أيهما يسلك بي (١).

أما وفاته رشيه وأرضاه:

فقال ابن حجر: قال هشام بن عروة (۲)، وخليفة (۳)، وجماعة: توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين. وقال الهيثم بن عدي، وأبو معشر، وضمرة بن ربيعة: مات سنة ثمان وخمسين (٤).

وقال الواقدي، وأبو عبيد، وغيرهما: مات سنة تسع وخمسين.

وزاد الواقدي: وصلى على عائشة في رمضان سنة ثمان، وعلى أم سلمة في شوال سنة تسع، ثم توفي بعد ذلك (٥).

قلت \_ ابن حجر \_: وهذا الذي قاله في أم سلمة وَهَل منه، وإن تابعه عليه جماعة، فقد ثبت في الصحيح ما يدل على أن أم سلمة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية (١)، كما سيأتي في ترجمتها.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٤/ ٢٥١ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط (٩٩/١)، التاريخ الكبير (٦/١٣٢).

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة ، ص (١٩٢) ، تاريخ خليفة ، ص (٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الأوسط (٩/١)، التاريخ الكبير (٦/١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (٤/٤)، التاريخ الأوسط (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، ح (٢٨٨٢).



والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة وقد تردد البخاري فيه، فقال: مات سنة سبع وخمسين (١).

وروى ابن سعد عن الواقدي، قال: وكان له يوم توفي ثمان وسبعون سنة (٢).

قال ابن الأثير: قيل: مات بالعقيق وحمل إلى المدينة، وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان أميراً على المدينة لعمه معاوية بن أبي سفيان (٣).

قال الذهبي: فكتب \_ أي معاوية \_ إلى الوليد: ادفع إلى ورثته عشرة آلاف درهم، وأحسن جوارهم، فإنه كان ممن ينصر عثمان، وكان معه في الدار.

وقيل: كان الذين تولوا حمل سريره ولد عثمان (٤).

#### اللقب: 🚓

X8

جاءت الروايات أن النبي صلىمتْ الله القبه بذلك لهرة كان يحملها.

روى ابن سعد: عن عبد الله بن رافع ، قال: قلت لأبي هريرة: لم

<sup>(</sup>١) الإصابة (٣٦٢/٧). والذي في التاريخ الكبير (١٧٦/٤): أنه مات سنة ثمان وخمسين.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٢/٥٦٥).



كنوك أبا هريرة؟ قال: أما تَفْرَق مني؟ قال: قلت: بلى، والله إني لأهابك! قال: كنت أرعى غنماً لأهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة (١).

وروى ابن إسحق: عن أبي هريرة ، قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر ، فتسميت في الإسلام عبد الرحمن ، وإنما كناني \_ أي النبي ملسطين النبي هريرة أني كنت أرعى غنما له ، فوجدت أولاد هرة وحشية ، فجعلتها في كمي ، فلما أرحت عليه غنمه ، سمع أصواتهن في صفني ، فقال: ما هذا يا عبد شمس ؟ فقلت: أولاد هر وجدتها ، قال: فأنت أبو هريرة ، فلزمتني بعد (٢).

وفي صحيح البخاري: عن أبي هريرة ، قال: أصابني جهد شديد ، فلقيت عمر بن الخطاب ، فاستقرأته آية من كتاب الله ، فدخل داره وفتحها علي ، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع ، فإذا رسول الله مللسطين المنهم قائم على رأسي ، فقال: «يا أبا هريرة» . فقلت: لبيك رسول الله وسعديك ، فأخذ بيدي ، فأقامني وعرف الذي بي ، فانطلق بي إلى رحله ، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ، ثم قال: «عد يا أبا هر» . فعدت فشربت ، ثم قال: «عد البيا هر» . فعدت فشربت ، حتى استوى بطني فصار كالقدح ، قال: فلقيت عمر ، وذكرت له الذي كان

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٤/٥/٤)، سنن الترمذي، ح (٣٨٤٠)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحق، ص (٢٨٦).





لقد استقرأتك الآية، ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك ، أحب إلى من أن يكون لى مثل حمر النعم (١).

وأما ما رواه ابن أبى خيثمة: عن أبى معشر، عن محمد بن قيس، قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة؛ كناني رسول الله: أبا هر، قال: ثكلتك أمك أبا هر، والذكر خير من الأنشى (٢).

فلا يصح سنداً، فيه: أبو معشر، ضعيف. وحديث البخاري نص في الرد عليه.

# ﴿ آبِي اللَّحْمِ ﴿

### المعنى اللغوى:

أبي: الهمزة والباء والياء يدل على الامتناع، فيقال أبي الشيء: إذا كرهه وامتنع من قبوله، وآبي: اسم فاعل من أبي أي ممتنع (٣).

### الله من لقب بذلك:

صحابى مشهور اتفق أهل العلم على أنه من غفار، ولكنهم اختلفوا في تعيين اسمه على أقوال:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (٥٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن أبی خیثمة (۲/٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر معجم مقاييس اللغة (٥/١٤)، لسان العرب (٤/١٤)، تاج العروس (٣٧).



فقيل: هو عبد الله بن عبد الملك، وقيل: عبد الله بن مالك، وقيل: عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، وقيل: الحويرث بن عبد الله بن مالك، وقيل: الحويرث بن عبد الله بن خلف بن مالك بن عبد الله بن حارثة بن غفار، وقيل: غير ذلك.

والغالب على من اشتهر بلقبه دون اسمه؛ أن يعمَّى اسمه ويكثر فيه الاختلاف، وليس أدل على ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين اسم أبي هريرة الم

وقد كان آبي اللحم على شاعراً، شريفاً، أدرك الجاهلية، وقال عنه ابن عبد البر على: هو من قدماء الصحابة وكبارهم، ولا خلاف أنه شهد حنيناً وقتل بها، وقد روى له الترمذي، والنسائي، والحاكم.

### اللقب: 🕏 سبب

× R

أما سبب تلقيبه بـ(آبي اللحم) فهناك قدر مشترك قد اتفق عليه أهل العلم ونصوا عليه وهو: امتناعه عن أكل اللحم، ولكن اختلفوا في جزئية هل هذا الامتناع مطلق، أو مقيد بما ذبح على النصب في الجاهلية؟

وقد ذكر ابن عبد البر السببين دون ترجيح، واقتصر البغوي وأبو نعيم وابن حجر السببين على ذكر الامتناع المطلق، وكذا فعل ابن منده أيضاً، وإن كان قد أورده بصيغة تمريض في المعرفة، وبالجزم في الكنى والألقاب.





وقد قوَّى ابن الكلبي، وابن حبان، وابن ماكولا، وابن الأثير، وابن ناصر الدين، وابن حجر أن الامتناع إنما كان مقيداً بما ذبح على النصب في الجاهلية، والله تعالى أعلم بالصواب.

### 🐞 لطيفة:

كان اجتماع الهمزة والباء والياء سبباً في توهم بعض أهل العلم أنه كنية ، كما صنع الترمذي في الجزء الصغير الذي له في الصحابة ، فقال في الكنى منه: «أبو اللحم له صحبة» ، وكذا وهم فيه كل من: الحاكم ، والدولابي ، وابن السكن ، وابن منده ، وقد بين الحفاظ كأبي نعيم ، وابن عبد البر ، وابن حجر هي خطأ ذلك(۱).

## حِ الأَثْرَم هِ۔

### المعنى اللغوى:

الثرم: انكسار سن من الأسنان، ولا يكون إلا من الأسنان المتقدمة، مثل الثنايا والرباعيات، يقال: ثرم يثرم ثرماً، والرجل أثرم، والأنثى ثرماء (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: معجم البغوي (۲۰۹/۱)، ثقات ابن حبان (۳۰۰/۳)، معرفة الصحابة لابن منده، ص (۱۷۵)، فتح الباب في الكنى والألقاب، ص (۱۰۱)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۸۸۱)، (۳۲۸/۳)، الاستيعاب (۱۳۵/۱)، الإكمال (۳/۱)، أسد الغابة (۲/۵۱)، توضيح المشتبه (۲/۵۱)، الإصابة (۱۸۷/۱)، تهذب التهذب (۲/۸۸).

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة (١/٤٢٣).



### € من لقب بذلك:

X

الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم أجمعين . أمه: أم ولد .

انقرض ولد الحسين الأثرم إلا من قبل بناته.

قال أبو نصر البخاري: بنو الأثرم لا يصح لهم نسب، وهم المنتسبون إلى الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهذه، وهو المعروف بالأثرم (۱).

### اللقب: 🚓 سبب

لم نر من نص على سبب اللقب، ولعله مأخوذ من المعنى اللغوي، بأن يكون مكسور مقدم أسنانه، كالثنايا، أو الرباعيات. والله أعلم.

# حِ الأَجْدَعِ ﴿

جدع: الجيم والدال والعين أصل واحد، وهو جنس من القطع، يقال: جدع أنفه يجدعه جدعاً.

والجدع: القطع البائن، وقيل: هو قطع الأنف، أو الأذن، أو اليد، أو الشفة ونحوها (٢).

<sup>(</sup>۱) نسب قریش، ص (۵۰)، سر السلسلة العلویة، ص (۵)، جمهرة أنساب العرب، ص (۳۹)، لباب الأنساب (۲۳۱/۱، ۳۸۷)، الشجرة المباركة، ص (۱۷)، عمدة الطالب، ص (۸۷).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (٢/٣٢)، معجم مقاييس اللغة (٢/٣٢)، تاج العروس (٢٠/٢٠).



### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل محرز بن نضلة ﴿ وهو المعروف بالأخرم. (انظر ترجمته في لقب: الأخرم).

لم نر من ذكره بهذا اللقب فيما اطلعنا عليه من مصادر إلا البيهقي في الدلائل، حيث قال: وقتل يومئذ من المسلمين الأجدع محرز بن نضلة، قتله أوبار (١).

ولعل الأجدع تصحيف من الأخرم للتقارب في بنية الكلمة. والله أعلم.

### اللقب: 🕏 سبب

إن ثبت هذا اللقب لهذا الصحابي الجليل، فقد يكون سبب تلقيبه بذلك لقطع في أنفه، أو أذنه، أو شفته.

وهذا المعنى قريب من معنى الأخرم الذي سيأتي، وهذا ما يقوِّي عندنا أن في الكلمة تصحيفاً.

# ح الأَحْرَشُ هِـ

### المعنى اللغوى:

حرش: الحاء والراء والشين أصل واحد يرجع إليه فروع الباب، وهو الأثر، والتحزيز، والخشونة، فالحرش الأثر، ومنه سمى الرجل

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (٤/١٩٠).



حراشاً. ولذلك يسمون الدينار أحرش؛ لأن فيه خشونة، ويسمون الضب أحرش؛ لأن في جلده خشونة وتحزيزاً.

ومنه قولهم: حرشت بينهم، إذا أغريت وألقيت العداوة، فهو من الباب؛ لأن ذلك كتحزيز يقع في الصدور والقلوب(١).

### € من لقب بذلك:

الصحابي الجليل ثقب بن فروة بن البدن الأنصاري الساعدي الله ، (انظر ترجمته في لقب: الأخرس).

### اللقب: 🚓 سبب

(انظر لقب: الأخرس).

# الأُخْرُس (٢) ﴿

### 🕏 المعنى اللغوى:

الخَرْس: نوع من الأواني وهو الدن، والخَرَس: ذهاب النطق، والخُرْس: طعام يتخذ للوالدة من النساء (٣).

### الله من لقب بذلك:

اختلف في اسمه، فقيل: ثقب بن فروة بن البدن الأنصاري

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٣٩/٢)، لسان العرب (٦/٩٧٦)، تاج العروس (١٣٨/١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: الأحرش.

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (١٦٧/٢)، لسان العرب (٦/٦٦)، تاج العروس (٩/١٦).





X

الساعدي، وقيل: ثقيب، وقيل: نقب، وقيل: ثقف.

ذكر أهل السير أنه من شهداء أحد، وقيل: إن النبي مل الله الله من أله من فكر سبب اللقب، بل وقد اختلفوا في اللقب هل هو الأخرس أم الأحرش، وقد يكون في الكلمة تصحيف؛ لاتفاق بنية الكلمة، والله تعالى أعلم بالصواب(١).

# ه الأَخْرَم<sup>(۲)</sup> هِـ

### المعنى اللغوى:

خرم: الخاء والراء والميم أصل واحد، وهو ضرب من الاقتطاع.

يقال: خرمت الشيء، واخترمهم الدهر. وخرم الرجل: إذا قطعت وترة أنفه، لا يبلغ الجدع، والنعت أخرم، وكل منقطع طرف شيء مخرم (٣).

هو بفتح أوله، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء، ثم ميم (٤).

### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل محرز بن نضلة ، رهيه الصحابي

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢/٧١)، أسد الغابة (٢/٩٣١)، (٤/٥٨٥)، الإصابة (١/٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: الأجدع \_ فهيرة \_ قُمير.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (1/2/1)، تاج العروس (10/2).

 <sup>(</sup>٤) توضيح المشتبه (١/١٧٠).

× R



وهو: محرز بن نضلة بن عبد الله بن مرة بن كثير الأسدي، أبو نضلة، ويعرف بالأخرم الأسدي، حليف بني عبد شمس، وكان بنو عبد الأشهل يذكرون أنه حليفهم.

وقال فیه موسی بن عقبة: محرز بن وهب، ولم یقل: محرز بن نضلة، فارس من فرسان النبی صلیتهایه الله م

قال ابن إسحاق: تتابع المهاجرون يقدمون المدينة أرسالاً، فكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام، قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله ملهناية الله هجرة، رجالهم ونساؤهم، منهم: محرز بن نضلة.

شهد بدراً، وأحداً، والخندق، وهو صاحب يوم ذي قَرَد، يوم أغير على لقاح رسول الله صلى الله من قِبل غطفان.

فقد أغار عيينة بن حصن الفزاري، في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله صلى الميناية الله الغابة، وفيها رجل من بني غفار وامرأة له، فقتلوا الرجل، واحتملوا المرأة في اللقاح.

فكان أول من نذر بهم سلمة بن الأكوع ، غدا يريد الغابة متوشحاً قوسه ونبله ، حتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم ، فأشرف في ناحية سلع ، ثم صرخ: واصباحاه ، ثم خرج يشتد في آثار القوم ، وبلغ رسول الله صلى المنابية النابية مسلم صياح ابن الأكوع ، فصرخ بالمدينة الفزع الفزع ، فترامت الخيول إلى رسول الله صلى المنابية النابية .

وكان من هؤلاء الفرسان محرز بن نضلة، فكان هو أول فارس



لحق بالقوم، وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله على الله مال الله على الله الله الله الله الله الله المشركون مدبرين.

قال ابن الأكوع: وأنزل من الجبل، فأعرض للأخرم، فآخذ عنان فرسه، قلت: يا أخرم، انذر القوم يعني احذرهم، فإني لا آمن أن يقتطعوك، فاتئد حتى تلحق رسول الله صلائية المام وأصحابه. قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق، والنارحق، فلا تحل بيني وبين الشهادة، قال: فخليت عنان فرسه، حتى أتى القوم من بين أيديهم، وكان على فرس جام، فقال: قفوا يا بني اللكيعة حتى يلحق بكم أربابكم من المهاجرين والأنصار، فحمل عليه رجل فقتله، فلم يقتل من المسلمين غيره.

قيل: قتله عبد الرحمن بن عيينة بن حصن. وقيل: قتله مسعدة بن حكمة. وقيل: قتله أوبار.

ومن كراماته على: ما ذكره ابن سعد عن صالح بن كيسان، قال: قال محرز بن نضلة: رأيت سماء الدنيا أفرجت لي حتى دخلتها، حتى انتهيت إلى السماء السابعة، ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى، فقيل لي: هذا منزلك، فعرضتها على أبي بكر الصديق، وكان أعبر الناس، فقال: أبشر بالشهادة، فقتل بعد ذلك بيوم، خرج مع رسول الله صلى الميلية اليلم إلى



غزوة الغابة يوم السرح، وهي غزوة ذي قرد سنة ست، فقتله مسعدة بن حكمة.

وقد شهد بدراً، وهو ابن إحدى أو اثنتين وثلاثين سنة، وكان يوم قتل ابن سبع وثلاثين سنة، أو ثمان وثلاثين سنة، أو نحو ذلك قليلاً (١٠٠٠).

### اللقب: 🕏 سبب

لم نر أحداً من أهل العلم نص على سبب تلقيبه بالأخرم، ولكن بالنظر في المعنى اللغوي لمعنى الخرم الذي مر معنا وهو قطع شيء من الأنف، فلعل هذا الصحابي كان به ذلك، ولذا قيل له الأخرم. والله أعلم.

#### ه ملاحظة:

جاء في ترجمة محرز بن نضلة في الاستيعاب: يقال له الأحزم $\binom{(7)}{}$ .

وعند السخاوي: الأحزم الأسدي فارس النبي صلى الله الله واسمه

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ((7/7))، سيرة ابن هشام ((7/1))، الطبقات الكبرى ((7/7))، معرفة الصحابة لأبي نعيم ((7/7))، دلائل النبوة للبيهقي ((7/7))، الاستيعاب ((7/7)) و((7/7))، الإكمال لابن ماكولا ((7/7))، ألقاب الصحابة والتابعين للجياني ص ((7/7))، أسد الغابة ((7/7)) و((5/7))، الإصابة ((7/7))، وقصة غزوة ذي قرد رواها البخاري مختصرة، حديث رقم ((7/7))، ومسلم مطولة، حديث رقم ((7/7)).

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب (۳/١٣٦٥).



محرز بن نضلة<sup>(١)</sup>.

ولم نجده عند غيرهما، فلعله تصحيف. والله أعلم.

# ﴿ الأُخَيْضِر ﴿ ﴿

## المعنى اللغوي:

خضر: الخاء والضاد والراء أصل واحد مستقيم، ومحمول عليه فالخضرة من الألوان معروفة ، والخضراء: السماء ، للونها ، كما سميت الأرض الغبراء ، وكتيبة خضراء ، إذا كانت عليتها سواد الحديد ، وذلك أن كل ما خالف البياض فهو في حيز السواد ؛ فلذلك تداخلت هذه الصفات ، فيسمى الأسود أخضر ، قال الله تعالى في صفة الجنتين : هم من منه أي سوداوان ، وهذا من الخضرة ؛ وذلك أن النبات الناعم الريان يرى لشدة خضرته من بعد أسود ، ولذلك سمي سواد العراق لكثرة شجره ، والخضر : قوم سموا بذلك لسواد ألوانهم (٢) .

قلت: الأخيضر تصغير أخضر.

#### من لقب بذلك:

اختلف النسابون فيمن لقب بذلك:

فقيل: إنه لقب إبراهيم بن موسى الجون، أمير اليمامة والحجاز. كان سيداً، أمه: طلحية، تيمي (٣).

<sup>(</sup>١) التحفة اللطفة (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٣) الأصيلي، ص (٩١).



وقيل: بل هو لقب ابنه يوسف. وأمه: قطيبة بنت عامر، من بني الطفيل.

قال الرازي: كان أميراً باليمامة (١).

وقيل: بل هو لقب حفيده محمد بن يوسف. يكنى: أبا عبد الله.

وأمه: أم سلمة بنت عبد الله بن موسى الجون. قال صاحب اللباب: الأمير باليمامة، ولهما \_ أي هو وأبوه يوسف \_ نسل وأعقاب، يقال لهم: بنو الأخيضر، الأخضريون منسوبة إليهم.

قال ابن عنبة: ومنهم \_ أي أولاد يوسف بن إبراهيم بن الجون \_ إسماعيل بن يوسف، ظهر بالحجاز، وغلب على مكة، أيام المستعين، وغوَّر العيون، واعترض الحاج، فقتل منهم جمعاً كثيراً، ونهبهم، ونال الناس بسببه بالحجاز جهد كثير، ثم مات على فراشه فجأة في ربيع الأول، سنة اثنتين وخمسين ومائتين، ولا عقب له.

وقام أخوهم محمد بن يوسف بعد وفاته، وأزرى على فعله في السفك والنهب والفساد، فأرسل المعتز بالسفاح الأسروشي في عسكر ضخم، فهرب محمد منهم، وسار إلى اليمامة فملكها، وملكها أولاده بعده، فهم هناك يقال لهم: الأخيضريون (٢).

<sup>(</sup>۱) لباب الأنساب (۲۲٦/۱)، المجدى، ص (۲۳۲)، الشجرة المباركة، ص (۳۰).

<sup>(</sup>۲) سر السلسلة العلوية، ص (۱۰)، تهذيب الأنساب، ص (٤٢)، جمهرة أنساب العرب، ص (٤٦)، عمدة الطالب، العرب، ص (٩٦)، لباب الأنساب (٢٢٦/١)، الفخري، ص (٩٦)، عمدة الطالب، ص (١٣٤).



وكل قول قال به جماعة، ولا يبعد أن يكون اللقب في الأصل للجد، وانتقل للولد، ثم للحفيد، واشتهر به. والله أعلم.

## اللقب: 🚓 سبب

تبين لنا من خلال المعنى اللغوي أن الأسود يسمى أخضر عند العرب، وسيأتي معنا في صفة موسى الجون في أنه كان آدم، أي أسود اللون، ولذا لُقب بالجون، ويظهر أن هذه الصفة الخَلقية انتقلت إلى أبنائه وأحفاده، فلقبوا بالأخيضريين بسبب ذلك. والله أعلم.

# ه الأَدْرَع هِ

### المعنى اللغوى:

الدرع: اللبوس، وهو حِلَق الحديد، وادَّرع الرجل، لبس الدرع، والدراع: الرجل ذو الدرع إذا كانت عليه، والدرع مصدر الأدرع، والدرعاء: وهو في ألوان الشاء: بياض في الصدر والنحر، وسواد في الفخذ، شاة درعاء، وإذا كانت سوداء الجسد، بيضاء الرأس فهي أيضاً درعاء (۱).

### ﴿ من لقب بذلك:

محمد بن عبيد الله (الأمير) بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) العين (٢/٣٤).



وهو أخو على الملقب باغر. وكنيته: أبو جعفر.

قال العمري النسابة: محمد أبو جعفر الملقب بالأدرع، له رياسة بالكوفة، أولد وأكثر.

وقال ابن عنبة: قال الشيخ تاج الدين: كان رئيساً بالكوفة، ومات بها، ودفن بالكناسة، وعقبه بالكوفة وخراسان وما وراء النهر وغيرها(۱).

## اللقب: 🚓 سبب

×3

قيل: لقب بذلك لأنه كانت له أدراع كثيرة.

وقيل: قتل أسدًا أدرع فسمي به.

**وقيل**: لطول قامته<sup>(۲)</sup>.

قلت: ولا يبعد اجتماع الأسباب كلها فيه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية، ص (۱۹)، تهذيب الأنساب، ص (۸۹)، الإكمال لابن ماكولا (۱۳۷/۱)، الأنساب للسمعاني (۱۳۸/۱)، لباب الأنساب (۲۲۸/۱)، المجدي، ص (۲۲۸)، الشجرة المباركة للرازي، ص (۲۵)، الفخري، ص (۲۲۳)، اللباب في تهذيب الأنساب (۳۲/۱)، الأصيلي، ص (۱۲۵)، عمدة الطالب، ص (۲۱۷)، توضيح المشتبه (۱۷۷/۱)، تبصير المنتبه لابن حجر (۳۷/۱)، نزهة الألباب توضيح المشتبه (۱۷۷/۱)، تبصير المنتبه لابن حجر (۳۷/۱)، نزهة الألباب (۲۹/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة.





## ﴿ الأُرْجُوان ﴿ ﴿

## المعنى اللغوى:

الأرجوان: بضم الهمزة وضم الجيم، صبغ أحمر شديد الحمرة، ويقال أيضاً: الأرجوان معرب، وهو بالفارسية أرغوان، وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون، وكل لون يشبهه فهو أرجوان (١).

### € من لقب بذلك:

عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي.

ووالده هو المعروف بـ(بَبَّه)، وأمه: أم عبد الله بنت العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (٢).

قال البلاذري: حُدَّ في الشراب مرتين (٣).

## اللقب: 🚓 سبب

لم نقف على سبب هذا اللقب، ولا من لقبه بذلك، وقد يكون مأخوذاً من المعنى اللغوى. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الصحاح (7/707)، المحكم (7/70)، مشارق الأنوار (7/7).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (٥/١٧)، أنساب الأشراف (٤/٩٩)، الجرح والتعديل (٥/٣٢١)، الطبقات الكبرى (٥/١٩)، تاريخ دمشق ((2.1/4))، تهذيب الكمال ((2.1/4))، تهذيب الكمال ((2.1/4))، تهذيب التهذيب ((2.1/4)).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٤/٩٩).





## الأَرْقُط ﴿

## المعنى اللغوي:

رقط: الراء والقاف والطاء يدل على اختلاط لون بلون. فالرقطة: سواد يشوبه نقط بياض، يقال دجاجة رقطاء، والأرقط: النمر، ويقال: أرقاط العرفج، إذا خالط سواده نقط(١).

## الله من لقب بذلك:

۱ ـ ذكر ابن حزم الله اللقب لمحمد بن عبد الله بن الحسن المثنى (۲). (انظر ترجمته في لقب: النفس الزكية).

٢ \_ بعض أرباب النسب يجعله لقباً لعبد الله بن علي بن الحسين (٣).
الحسين (٣).

٣ ـ وبعضهم جعله لابنه محمد، وهو محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين هي ، يكنى أبا عبد الله، وهو لأم ولد، أقطعه السفاح عين سعيد بن خالد، وعُمِّر ثماني وخمسين سنة، وكان محدثاً من أهل المدينة.

## اللقب: 🚓 سبب

١ \_ لم نقف على من ذكر سبب تلقيب النفس الزكية بالأرقط،

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص (٤٥).

<sup>(</sup>٣) العواصم والقواصم (٢/٦١٦)، نزهة الألباب في الألقاب (١٠/١).



وغالب الظن أن في الأمر وهماً، إذ أن أهل السير لم يذكروا اللقب للنفس الزكية، وانفرد بذلك ابن حزم في الجمهرة، وتبعه على ذلك غيره، وإنما هو مردد بين محمد بن عبد الله بن زين العابدين، وبين أبيه، وغالب الظن \_ إن صح لقباً للنفس الزكية \_ أن يكون ذلك لأثر في وجهه كنمش أو نحوه.

٢ ــ لم نقف على ذكر لسبب تلقيب عبد الله بن زين العابدين عبد الله بن زين العابدين الله بالأرقط.

 $\Upsilon$  \_ لقب محمد بن عبد الله بن زين العابدين بالأرقط لأنه كان مجدوراً، وقيل: إن جعفر الصادق قد دعا عليه؛ لخلاف بينهما، فصار أرقط الوجه، به نمش، كريه المنظر، والله تعالى أعلم (١).

## ﴿ الأُسَدُ الرَّهِيصِ ﴿ -

## المعنى اللغوى:

X

الرهص: أن يذوى باطن حافر الدابة من حجر يطؤه، والرهص: شدة العصر.

والأسد الرهيص: الذي كأن برجله ثقلاً إذا مشى، مأخوذ من رهصت الدابة، إذا نزل الماء في حافرها.

<sup>(</sup>۱) نسب قريش، ص (٦٤)، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (٥٣)، المجدي، ص (٣٤)، عمدة الطالب، ص (٢٨٢)، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (١٣٥/٤).





والأسد الرهيص: لقب رجل، فكأنه من الرهصة التي تصيب في الحافر؛ كأنه لا يبرح من شجاعته، فهو كالأسد الرهيص<sup>(۱)</sup>.

## القب بذلك:

وزر بن سدوس الطائي.

قال ابن حجر: قال الرشاطي: هو وزر بن جابر بن سدوس، نسب لجده، وسدوس هو ابن أصمع بن أبي بن عبد الله بن ربيعة بن سعد بن ثروان بن نبهان (۲).

وقال ابن الكلبي: ومن بني سدوس بن أصمع: وزر بن جابر بن سدوس بن أصمع بن أبي عبيدة بن ربيعة بن نصر بن نبهان ، الذي قتل عنترة ، ثم وفد على النبي (٢).

## 🐟 مختلف في إسلامه:

روى ابن سعد بسنده: من طريق هشام بن الكلبي، عن عبادة الطائي، عن أشياخهم، قالوا: قدم وفد طيئ على رسول الله صلى شايئة الديم خمسة عشر رجلاً، رأسهم وسيدهم زيد الخير، وهو زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان، وفيهم وزر بن جابر بن سدوس بن أصمع النبهاني و . . . ، فدخلوا المدينة ورسول الله صلى شايئة الديم في المسجد،

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة (١/٢).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٦/٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) نسب معد واليمن الكبير (٢٦١/١).



فعقدوا رواحلهم بفناء المسجد، ثم دخلوا، فدنوا من رسول الله مللمائية الله معرض عليهم الإسلام فأسلموا، وجازهم بخمس أواق فضة كل رجل منهم (١).

وذكره ابن قانع في الصحابة ، فروى في ترجمة زيد الخيل بسنده: من طريق هشام بن الكلبي ، عن عباد بن عمير النبهاني ، عن أبيه ، عن جده ، قال: «وفد زيد بن الخيل بن مهلهل على رسول الله صلى الماله الله على ومعه وزر بن سدوس» (٢).

ثم روى في ترجمة وزر بن سدوس بسنده: عن هشام بن الكلبي، عن عبيد الله بن عبد الله النبهاني، عن أبيه، عن جده، قال: «وفد زيد الخيل بن مهلهل على رسول الله صلى الله على نفر من سدوس، وقبيصة بن الأسود، فأناخوا ركابهم ببابه صلى الله على الله على

وأما أبو الفرج الأصفهاني فقد روى قصة قدوم وفد طيء على النبي صلى الفيانية الله الخير، ووزر بن سدوس، بنفس إسناد ابن قانع: عن هشام بن الكلبي أبي المنذر، قال: حدثني عباد بن عبد الله النبهاني، عن أبيه، عن جده، قال أبو الفرج: وأضفتُ إلى ذلك ما رواه أبو عمرو الشيباني.

X

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١/٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة (٢/٧٢).

<sup>(</sup>٣) معجم الصحابة (١٨٦/٣). وانظر: أسد الغابة (٥/٤١٧).



ثم ذكر قصة طويلة، قال في آخرها: قال أبو عمرو: وأسلموا جميعاً إلا وزر، فإنه قال لما رأى النبي صلى الله عليه وآله: إني لأرى رجلاً ليملكن رقاب العرب، ووالله لا يملك رقبتي أبداً، فلحق بالشام فتنصر، وحلق رأسه، فمات على ذلك(١).

وقال أبو الحجاج الأشعري الشافعي: وفد وزر بن جابر إلى النبي السافعي: وفد وزر بن جابر إلى النبي السافعية المام (٢).

ولذلك أعاد ابن حجر ذكره مرة أخرى في القسم الرابع، وقال: تقدّم في الأول \_ أي القسم الأول \_ النقلُ أنه تنصّر، ومات نصرانياً (٣).

قلت: فإن صح ما ذكره ابن سعد، وابن قانع من صحة إسلامه، فهو من شرط كتابنا، وإلا فلا.

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الكلبي: كان يلقب الأسد الرهيص، وهو الذي قتل عنترة العبسي (٤).

#### اللقب: ﴿ اللقب:

X

تبين لنا من خلال المعنى اللغوي أن هذا اللقب يطلق على الرجل لشجاعته وإقدامه، وقد عُرف وزر بن سدوس بذلك، فكان يعد من

<sup>(</sup>١) الأغاني (١٧/ ٢٥٠، ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) التعريف بالأنساب والتنويه بذوى الأحساب، ص (٥٨).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٦/٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٦/٨٧٤).



فرسان العرب، وحسبك بشجاعته أنه قتل عنترة العبسي، أحد فرسان العرب المشهورين وشجعانهم.

جاء في قصة وفد طيء قول زيد الخير جواباً لعمر الله الله الله المحتواب مرابعها، أخبرنا يا أبا مكنف عن طيئ، وملوكها، نجدتها، وأصحاب مرابعها، فقال: ومنا الأسد الرهيص، سيد بني جديلة، ومدوخ كل قبيلة، قاتل عنترة فارس بني عبس، ومكشف كل لبس (۱).

#### ه ملاحظة:

×3

ذكر ابن حجر في نزهة الألباب لقب: الأسد الرهيص، قال: اسمه جبار بن عمرو الطائي، جاهلي. ولم يذكر غيره (٢).

# هِ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ<sup>(٣)</sup> هِ

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب، هيه أ

وهو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي، القرشي.

الإمام، البطل، الضرغام، أسد الله، أبو عمارة، وأبو يعلى،

<sup>(</sup>١) الأغاني (١٧/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباب في الألقاب (٧٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك: سيد الشهداء.



القرشي، الهاشمي، المكي، ثم المدني، البدري، الشهيد.

X

وأمه: هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي ابنة عم آمنة بنت وهب، أم النبي مل سُطِين المِين وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وهو عم رسول الله صل الله صل المين الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت أبو سلمة بن عبد الأسد، وكان حمزة، هي وأرضاه، أسن من رسول الله صل الله على المين بالربع سنين، والأول أصح.

أسلم في السنة الثانية من المبعث، وكان سبب إسلامه ما ذكره ابن إسحاق، قال: إن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله على فآذاه وشتمه، ونال منه ما يكره من العيب لدينه، والتضعيف له، فلم يكلمه رسول الله صلى الله على المينه ومولاة لعبد الله بن جدعان التيمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك، ثم انصرف عنه، فعمد إلى ناد لقريش عند الكعبة، فجلس معهم، ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب المنه، أن أقبل متوحشاً قوسه، راجعاً من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يرجع إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذ فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز قريش وأشدها شكيمة، وكان يومئذ مشركاً على دين



قومه، فلما مر بالمولاة، وقد قام رسول الله صلى الله ملى الله ملى الله على بيته، فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم آنفاً، وجده ههنا فآذاه وشتمه، وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه، ولم يكلمه محمد.

فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله تعالى به من كرامته، فخرج سريعاً لا يقف على أحد، كما كان يصنع يريد الطواف بالبيت، معداً لأبي جهل أن يقع به، فلما دخل المسجد، نظر إليه جالساً في القوم، فأقبل نحوه، حتى إذا قام على رأسه، رفع القوس، فضربه بها ضربة شجه شجة منكرة، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت، فقال حمزة: وما يمنعني، وقد استبان لي منه ذلك؟ أنا أشهد أنه رسول الله مله عليه عمارة، فإلى لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين، قال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً.

وتم حمزة على إسلامه، فلما أسلم حمزة، عرفت قريش أن رسول الله صلى الله على قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه. اهـ.

ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، وأبلى فيها بلاء عظيماً مشهوراً، قَتل شيبة بن ربيعة مبارزة، وشرَك في قتل عتبة بن ربيعة،



شتاك مه معالية

اشترك هو وعلي ، في قتله ، وقَتل أيضاً طعيمة بن عدي ، أخا المطعم بن عدي . بن عدي .

قال أبو الحسن المدائني: أول لواء عقده رسول الله لحمزة بن عبد المطلب هيئه ، بعثه في سرية إلى سيف البحر من أرض جهينة ، وخالفه ابن إسحاق ، فقال: أول لواء عقده لعبيدة بن الحارث بن المطلب.

وكان حمزة يعلم في الحرب بريشة نعامة.

وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله بسيفين.

روى البزار، والحاكم: أن أمية بن خلف قال لعبد الرحمن بن عوف: من الرجل المعلم بريشة نعامة؟ قال: حمزة هيه قال: ذاك فعل بنا الأفاعيل(١).

وشهد أحداً، فقُتل بها يوم السبت النصف من شوال، وكان قَتل من المشركين قبل أن يُقتل واحداً وثلاثين نفساً، منهم: سباع الخزاعي.

قال ابن إسحاق: كان حمزة يقاتل يومئذ بسيفين، فقال قائل: أي أسد هو حمزة، فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة وقع منها على ظهره، فانكشف الدرع عن بطنه، فزرقه وحشي الحبشي، مولى جبير بن مطعم، بحربة فقتله.

ومثَّل به المشركون، وبجميع قتلى المسلمين إلا حنظلة بن أبي

<sup>(</sup>۱) مسند البزار (۲۲۷/۳)، المستدرك (۱۲۸/۲).



روى ابن سعد، والبزار: عن أبي هريرة هم، أن رسول الله مله مله مله وقف على حمزة بن عبد المطلب حيث استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه قد مُثِل به، فقال: رحمة الله عليك، فإنك كنت ما علمتُ وصولاً للرحم، فعولاً للخيرات، ولولا حزن مَن بعدك عليك، لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى، أما والله علي ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك! فنزل جبريل هي والنبي مله المنابية اليه واقف، بخواتيم النحل: ﴿وَإِنّ عَلَيْكُمْ وَاقْفَ، بخواتيم النحل: ﴿وَإِنّ عَلَيْكُمْ فِعَ اقِبُولُ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ مُ بِهِ ، إلى آخر الآية، فكفر النبي على المنابية عن يمينه، وأمسك عن الذي أراد، وصبر (۱).

وروی الطبراني: عن جابر الله هنه مثال: لما جرد رسول الله مهنه الله عن مناله منه الله منه الله عنه مناله منه الله عنه الل

وعند ابن سعد، والطحاوي: قال: لولا أن تجد صفية لتركته، حتى يحشر من بطون الطير والسباع (٣).

وروى الإمام أحمد: عن ابن عمر ﷺ: أن رسول الله صلى الله على الله على

X

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٩/٣)، مسند البزار (٢١/١٧).

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۱٤۲/۳).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١٠/٣)، مشكل الآثار (٢١/٣٩).



لما رجع من أحد، فجعلت نساء الأنصار يبكين على من قُتِل من أزواجهن، فقال رسول الله ملهناية الفياء: ولكن حمزة لا بواكى له (١).

وقال كعب بن مالك يرثي حمزة:

بكت عيني وحق لها بكاها على على على على أسد الإله غداة قالوا أصيب المسلمون به جميعاً أبا يعلى لك الأركان هدت عليك سلام ربك في جنان

X

وما يغني البكاء ولا العويل لحمزة: ذاكم الرجل القتيل هناك وقد أصيب به الرسول وأنت الماجد البر الوصول يخالطها نعيم لا يسزول

روى البيهقي: عن ابن عباس ، قال: صلى رسول الله مال مال على حمزة فكبر سبع تكبيرات، ثم لم يؤت بقتيل إلا صلى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، ح (٤٩٨٤).





عليه معه، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة (١).

وقد ورد أن النبي مله الله على أحد من شهداء أحد.

روى البخاري: عن جابر بن عبد الله هي، قال: كان النبي ملل المنطبة الله الله الله يقول: عن الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (٣).

قلت: والخلاف في الصلاة على الشهيد مشهور منثور في كتب الفقه، يراجعه من أراد الاستزادة.

ودفن حمزة وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد، وكفن حمزة في نمرة فكان إذا تركت على رأسه، بدت رجلاه، وإذا غطى بها رجلاه، بدا رأسه، فجعلت على رأسه، وجعل على رجليه شيء من الإذخر.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (١٩/٤).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  معرفة الصحابة  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ح (١٣٤٣).





وعن جابر، قال: استصرخنا على قتلانا يوم أحد، يوم حفر معاوية العين، فوجدناهم رطاباً ينثنون، زاد عبد الرحمن: وذلك على رأس أربعين سنة، قالا: وقال حماد بن زيد: وزادني جرير بن حازم، عن أيوب: فأصاب المر رِجل حمزة، فطار منها الدم (۱).

#### اللقب: اللقب:

ورد في الحديث أن حمزة عليه مكتوب بذلك في السماء السابعة.

فقد روى الطبراني، والحاكم: عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، أن رسول الله صلى الله على الله مال الله عند الله في السماء السابعة: حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وأسد رسوله»(٢).

وفي رواية عند الحاكم: لما أصيب حمزة، جعل رسول الله ملى ملى الله عند الحاكم: لما أصيب حمزة، جعل رسول الله ملى المناه المناه أبدأ الله الفاطمة، ولعمته صفية المناه الله الله الله الله الله السماوات حمزة بن عبد المطلب أسد الله ، وأسد رسوله (۳).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن إسحق، ص (۱۷۱)، مغازي الواقدي (۲۸/۱، ۷٦)، الطبقات الكبرى (۵/۳)، أنساب الأشراف (۲۸۲/٤)، معجم البغوي (۳/۲)، معرفة الصحابة (۲۷۲/۲)، الاستيعاب (۳۲۹/۱)، أسد الغابة (۲۷/۲)، سير أعلام النبلاء (۱۷۱/۱)، الإصابة (۲/۵/۲).

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۹/۳)، المستدرك (۲۱۹/۳).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/٢١٤).



قال الهيثمي: رواه الطبراني، ويحيى وأبوه لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح (١).

وقال الشيخ الألباني في الضعيفة: منكر (٢).

وورد أن حمزة رهيه كان يسمى نفسه بذلك.

وروى الطبراني: عن عمير بن إسحاق، قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله ملى شطية الديم بسيفين، ويقول: «أنا أسد الله، وأسد رسوله»(٤).

ومعرفة حمزة وهيه بهذا اللقب أشهر من أن يذكر، أو يدلل عليه.

ومعنى اللقب أنه كناية عن القوة ، وشدة البأس ، ورباطة الجأش ،

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٩/٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الضعيفة (١٣/٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١٣٠/٢). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: أبو حماد هو المفضل بن صدقة، قال النسائي متروك.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٤٩/٣). قال الهيثمي في المجمع (٢٦٨/٩): رواه الطبراني، ورجاله إلى قائله رجال الصحيح.





والإقدام، وغيرها من صفات الشجاعة والفتوة.

#### ﴿ فائدة:

روى الطبراني، والبيهقي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أُصيب حمزة بن عبد المطلب، وحنظلة بن الراهب وهما جنبان، فقال رسول الله ﷺ: «رأيت الملائكة تغسلهما»(١).

قال البيهقي: فهذا إنما يرويه الحجاج بن أرطأة، وهو غير محتجّ به، غير أن له في حنظلة بن الراهب مِن قَتْلِ أهل المغازي شواهد ذكرناها في كتاب السنن.

وقال الحافظ ابن حجر: غريب في ذكر حمزة (٢).

# حِ الأَسَدُ فِي بَرَاثِنِهِ هِ۔

## المعنى اللغوي:

البرثن: مخلب الأسد، وقيل: هو للسبع كالإصبع للإنسان، وقيل: البرثن الكف بكمالها مع الأصابع (٣).

## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، ولله

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۳۹۱/۱۱)، معرفة السنن والآثار (۲۲۱/۵). وقال الحافظ في الفتح (۲۲۲/۳): بإسناد لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢١٢/٣).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٣/٥٥).



وهو: سعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب \_ وقيل: أهيب \_ القرشي الزهري ، يكنى أبا إسحاق .

قال أبو نعيم على: (وأما سعد بن أبي وقاص فقديم السبق، بدء أمره مقاساة للشدة، واحتمال الضيقة، وهو مع الرسول سلينطين بمكة، هون عليه تحمل الأثقال، ومفارقة العشيرة والمال، لما باشر قلبه من حلاوة الإقبال، ونصر على الأعداء بالمقاتلة والنضال، وخص بالإجابة في المسألة والابتهال، ثم ابتلي في حالة الإمارة والسياسة، وامتحن بالحجابة والحراسة، ففتح الله على يديه السواد والبلدان، ومنح عدة من الإناث والذكران، ثم رغب عن العمالة والولاية، وآثر العزلة والرعاية، وتلافى ما بقي من عمره بالعناية، فهو قدوة من ابتلي في حاله بالتلوين، وحجة من تحصن بالوحدة والعزلة من التفتين، إلى أن تتضح له الشبهة بالحجج والبراهين).

أسلم بعد ستة ، وقيل بعد أربعة ، وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة .

روي عنه أنه قال: أسلمت قبل أن تفرض الصلاة.

وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب الشورى، الذين أخبر عمر بن الخطاب، رهي أن رسول الله صلى المائية المائم توفي وهو عنهم راض.

شهد بدراً، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله



صلى شعلى آله ، وأبلى يوم أحد بلاء عظيماً ، وهو أول من أراق دماً في سبيل الله ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله .

واستعمل عمر بن الخطاب سعداً على الجيوش الذين سيرهم لقتال الفرس، وهو كان أميرًا للجيش الذين هزموا الفرس بالقادسية، وبجلولاء أرسل بعض الذين عنده فقاتلوا الفرس بجلولاء فهزموهم، وهو الذي فتح المدائن مدائن كسرى بالعراق، وهو الذي بنى الكوفة، وولي العراق، ثم عزله، فلما حضرت عمر الوفاة جعله أحد أصحاب الشورى، وقال: (إن ولي سعد الإمارة فذاك، وإلا فأوصي الخليفة بعدي أن يستعمله، فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة).

واعتزل سعد رهيه الفتنة، وتوفي سنة خمس وخمسين، وقيل: أربع وخمسين، وقيل: ثمان وخمسين.

وتوفي بالعقيق على سبعة أميال من المدينة، فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة، فأدخل المسجد، فصلى عليه مروان، وأزواج النبي صلى عليه مروان، وكان ابن أربع وسبعين سنة، ويقال: ابن نيف وثمانين.

قال ابنه عامر: كان سعد آخر المهاجرين موتاً، ولما حضرته الوفاة دعا بخلق جبة له من صوف، فقال: كفنوني فيها، فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر، وهي علي، وإنما كنت أخبؤها لهذا، رضي الله تعالى عن صحابة نبينا أجمعين (۱).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱۳۷/۳)، معجم البغوي (۳/۳)، حلية الأولياء (۹۲/۱)، معرفة الصحابة (۱۲۹/۱)، الاستيعاب (۲۰٦/۲)، أسد الغابة (۲۱٤/۲)، الإصابة (٦١/٣).



## اللقب: 🚓 سبب

جاء عند الطبري في أن عمر في استشار الصحابة في أمر القادسية، فقال عمر: فأشيروا عليّ برجل، فقال عبد الرحمن: وجدته، قال: من هو؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن مالك(١).

واللقب كما يظهر للقارئ مرده إلى ما اتصف به سعد من شجاعة، وجسارة، وإقدام. والله تعالى أعلم.

## ﴿ الأَشْتَرِ ﴿ ﴿

## 🕏 المعنى اللغوى:

**شتر**: الشين والتاء والراء يدل على خرق في شيء<sup>(٢)</sup>.

وقد يكون الشتر في جفن العين، وهو انقلابه مع قطع فيه، وقد يكون في الشفة<sup>(٣)</sup>.

### ﴿ من لقب بذلك:

عبد الله (الأشتر) بن محمد (النفس الزكية) بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

وأمه: أم سلمة بنت محمد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٤٨٢/٣)، البداية والنهاية (٩/٦١٤).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٤/٣٩٤).





ثائر، من شجعان الطالبيين. خرج بالمدينة مع أبيه، على المنصور العباسي.

قتل في كابل، وفي كيفية وصوله إليها روايتان عند أهل السير:

أولاهما: أنه كان في جند أبيه يوم قتل، ومنهم من ذكر أن عبد الله بن محمد بن مسعدة المعلم (مؤدب أولاد محمد النفس الزكية) أخرجه بعد قتل أبيه إلى الكوفة، ثم إلى البصرة، ثم إلى السند، وقبل بلوغ السند بأيام نزلوا خاناً، فكتب الأشتر فيه:

تنكبه أطراف مرو حداد شــرّده الخــوف فــأزرى بــه كـناك مـن يكـره حـرّ الجـلاد والموت حتم في رقاب العباد

منخرق الخفين يشكو الوجي قد كان في الموت له راحة

وكتب اسمه تحتها.

ورآي الكتابة رجل، فجاء إلى المنصور، فقال له: مررتُ بأرض السند فوجدتُ كتاباً في قلعة من قلاعها، فيه كذا وكذا، فقال له: هو هو. ثم دعا هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي، فقال: اعلم أن الأشتر بأرض السند، وقد وليتك عليها، فانظر ما أنت صانع.

الثانية: أنه كان بالسند يوم قتل أبوه، إذ أنه كان أرسله إلى البصرة، ومعه أربعون رجلاً، من الزيدية، فاشترى خيلاً، وأظهر أنه يريد المتاجرة بها، وركب البحر حتى بلغ السند، فخلا بأميرها عمر بن حفص، وأخذ أمانه على أن يقبل ما جاء به، أو يكتم سره ويتركه يخرج



من بلاده، ثم أخبره بقيام أبيه في المدينة، وأن عمه إبراهيم بن عبد الله خرج أيضاً بالبصرة، وغلب عليها فبايع ابن حفص لأبي الأشتر محمد بن عبد الله ، وأخذ له بيعة قواده وبينما هو يتهيأ للخروج ، أتاه نعي أبي الأشتر ، فعزى ابنه وكتم الأمر ، ورحل الأشتر إلى السند ، بتوصية من ابن حفص إلى أحد ملوكها غير المسلمين ، فلقي منه إكراماً كثيراً ، وأقام أربع سنوات ، أسلم فيها على يديه عدد كبير ، ووصل خبره إلى المنصور ، في العراق ، فحول عمر بن حفص إلى إفريقية ، وولى على السند هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي ، وأمره بأن يكاتب الملك الذي عنده الأشتر ؛ لتسليمه إليه ، وإلا حاربه ، ووصل هشام إلى السند .

وجاء في بعض الروايات أن هشاماً كره أخذ عبد الله، وأقبل يري الناس أنه يكاتب الملك الذي آوى الأشتر، ويرفق به، فاتصلت الأخبار بأبي جعفر بذلك، فجعل يكتب إليه يستحثه، فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة ببعض بلاد السند، فوجه هشام إليهم أخاه، فخرج يجر الجيش وطريقه بجنبات ذلك الملك، فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موكب، فظن أنه مقدمة للعدو الذي يقصد، فوجه طلائعه فرجعت، فقالت: ليس هذا عدوك الذي تريد، ولكن هذا عبد الله بن محمد الأشتر العلوي، ركب متنزها، يسير على شاطئ مهران، فمضى يريده، فقال له نُصّاحه: هذا ابن رسول الله صلى شاطئ مهران، فمضى يريده، تركه متعمداً، مخافة أن يبوء بدمه، ولم يقصدك، إنما خرج متنزها، وخرجت تريد غيره، فأعرض عنه، وقال: ما كنت لأدع أحداً يحوزه،



ولا أدع أحداً يحظى بالتقرب إلى المنصور بأخذه وقتله.

وكان في عشرة، فقصد قصده، وذمر أصحابه، فحمل عليه، فقاتله عبد الله، وقاتل أصحابه بين يديه، حتى قتل وقتلوا جميعاً، فلم يفلت منهم مخبر، وسقط بين القتلى، فلم يشعر به، وقيل: إن أصحابه قذفوه في مهران لما قتل، لئلا يؤخذ رأسه، فكتب هشام بن عمرو بذلك كتاب فتح إلى المنصور، يخبره أنه قصده قصداً، فكتب إليه المنصور يحمد أمره، ويأمره بمحاربة الملك الذي آواه، وذلك أن عبد الله كان اتخذ جواري، وهو بحضرة ذلك الملك، فأولد منهن واحدة محمد بن عبد الله \_ وهو أبو الحسن محمد العلوي الذي يقال له ابن الأشتر \_ فحاربه حتى ظفر به، وغلب على مملكته وقتله.

وفي بعض الأخبار أن هشاماً اجتهد في طلبه فقتله، وبعث برأسه إلى المنصور، فأرسله هذا إلى المدينة، وعليها الحسن بن زيد، فجعلت الخطباء تخطب، وتذكر المنصور، وتثني عليه، والحسن بن زيد على المنبر، ورأس الأشتر بين يديه.

وكان قيام الأشتر سنة ست وأربعين ومائة، وقتل سنة إحدى وخمسين، وعمره ثلاث وثلاثون سنة، هيش (١).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى \_ متمم التابعين \_ محققاً، ص (۳۷۳)، تاريخ الطبري (۳٦/۸)، مقاتل الطالبيين ص، (۲٦٨)، المجدي في أنساب الطالبيين ص، (٣٩)، تاريخ الإسلام (٣٩/٥)، تاريخ ابن خلدون (٣/٥٠)، عمدة الطالب ص، (١٠٦). سمط النجوم العوالي (٤/٩٧)، الأعلام للزركلي (١١٦/٤).



#### اللقب: 🚓 سبب

X

لم نقف على نص في سبب تلقيبه، وبحسب المعنى اللغوي يكون ذلك لقطع في وجهه، والله تعالى أعلم.

# ح الأَشَحُّ ج

## المعنى اللغوى:

شج: الشين والجيم أصل واحد يدل على صدع الشيء، والشج: أن يعلو رأس الشيء بالضرب، كما يقال: شج رأس الرجل.

وقال بعض أهل اللغة: الشج في الأصل لا يكون إلا في الرأس، ثم استعمل في غيره من الأعضاء، والنعت منه أشج (١).

#### 🌸 من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أشج عبد القيس، رهيه أ

## اختلف في اسمه على أقوال:

فقيل: هو المنذر بن عائذ العصري العبدي، وقيل: المنذر بن سعد، وقيل: المنذر بن الحارث، وقيل: قيس بن النعمان، وقيل: عبد، عبد الله بن عوف، وقيل: عائذ بن الحارث، وقيل: المنذر بن عبيد، وقيل: عائذ بن عمرو، وقيل: منقذ بن عائذ، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (١٧٨/٣)، لسان العرب (٣٠٤/٢)، تاج العروس (٦/٥٤).



واشتهر بلقبه الأشج مضافاً إلى عبد قيس، فيقال: الأشج العبدي، أو أشج عبد القيس، وقد يضاف إلى عصر، وهو أحد أجداده، فيقال: الأشج العصري، أو أشج بنى عصر.

وهو صحابي جليل، كان قائد عبد القيس إلى الإسلام، وابن ساداتهم، شريفاً عاقلاً، وقد أثنى عليه رسول الله صليفياتهام، فقال له: «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة»(١)، ويقال: إنه لم يغضب قط.

وقد ذكر ابن حبان عنى: أنه من أصحاب الشجرة، ولا يصح فيما يظهر لنا؛ فبيعة الشجرة كانت سنة ست للهجرة، والأشج إنما لقي النبي مل شائية النام في وفد عبد القيس (٢)، والذي وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في تعيين تأريخه على أقوال، إلا أن أسبقها زمناً هو سنة ثمان للهجرة، قبل فتح مكة، وأظن أن اشتباهاً وقع في اسم الصحابي لدى ابن حبان عنى، إذ أنه نسب الأشج إلى مزينة، ولم يقع ذلك لأحد غيره من أهل العلم، والله تعالى أعلم.

وما يرويه أرباب السير عن قصة إسلامه، تتلخص بأن راهباً أخبره عن خروج نبي في ذاك الزمن، وذكر له بعض علاماته؛ فلما سمع عن النبي صلى الميثالية الله أرسل ابن أخته \_ واسمه عمرو بن عبد القيس \_ إلى

·X8

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، ح (۲۵).

 <sup>(</sup>۲) قصة الوفد مطولة أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في المسند، ح (١٥٥٥٩)، بإسناد ضعيف.



المدينة ليتحقق من العلامات المذكورة، وانطباقها عليه، فعاد عمرو مسلماً، وحدث الأشج عن لقياه بالنبي ملسطية الميام، وصحة العلامات؛ فأسلم الأشج، وكتم إسلامه حيناً، ثم خرج بوفد عبد القيس إلى النبي ملسطية الميام، فكان قائدهم إلى الخير في في .

### اللقب: 🚓 سبب

X

لُقِّب ﴿ الْأَشْجِ ؛ لأثر كان بوجهه ، قيل: إن حمارة أصابته به وهو فطيم .

وقد روي أن النبي صلى المياية الديم هو أول من لقبه بذلك، وكان هذا عند قدومه في وفد عبد القيس، إذ سألهم النبي صلى المياية الديم عن رئيسهم، فأشاروا إلى عائذ، فقال لهم النبي صلى المياية الديم أهذا الأشج؟

وفي بعض الروايات أنه كان معروفاً باللقب قبل مقدمه إلى المدينة ، والله تعالى أعلم (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٥/٥٥)، المعارف (٣٣٨/١)، العقد الفريد (٣١٨/٣)، طبقات خليفة، ص (١١٧)، الثقات (٣١٣/٣)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١١٧/٥)، الأنساب للسمعاني (١٩٥/٩)، غوامض الأسماء المبهمة الاستيعاب (٤٩٢/٤)، الأنساب للسمعاني (١٩٥/٩)، غوامض الأسماء المبهمة (٨٣/١)، تلقيح فهوم أهل الأثر، ص (١٨٤)، أسد الغابة (٤٩٢/٤)، الإصابة (٢٨٨/١)، (٣٠٠/٣).





# عِي الأَشْعَثُ<sup>(١)</sup> عِي

## ، المعنى اللغوي:

الشعث: انتشارٌ في الشَّيء، يقولون: لمَّ اللهُ شَعثكم، وجَمَعَ شَعَثكم، أي ما تفرَّق من أمركم، والشَّعَث بالتحريك: يقال للمُغْبَرِّ الرَّأْسِ، المُنْتَتِفِ الشَّعَرِ، الحَافِّ الذي لم يَدَّهِنْ، يقال: تَشَعَّثَ، إِذَا تَلَبَّدَ شَعَرُه واغْبَرَ ، وفي الحَديثِ «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ يَلِيَّا لَلْ يُؤْبَهُ بِهِ، لو أَقْسَمَ على الله لأَبَرَّهُ» (٢).

## القب بذلك:

الصحابي الأشعث بن قيس، ﴿ اللَّهُ اللَّ

وهو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أحد بني الحارث بن معاوية.

قال هشام الكلبي: الأشعث، واسمه: معدي كرب بن قيس، وقال ابن حجر: كان اسمه معد يكرب، وإنما لقب بالأشعث. يكنى أبا محمد.

وفد على النبي صلى شعلية الدفيم سنة عشر، في سبعين راكباً من كندة،

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: عرف النار.

<sup>(</sup>۲) انظر: معجم مقاییس اللغة (۱۹۲/۳)، لسان العرب (۱۲۰/۲)، تاج العروس (۲) انظر: معجم مقاییس اللغة (۱۹۲/۳)، لسان العرب (۱۲۳۸)، والبزار في مسنده، ح (۱۲۳۸)، والبزار في مسنده، ح (۲۰۳۵)، وسنده صحیح.



وكان من ملوك كندة، وكان في الجاهلية رئيساً مطاعاً، وفي الإسلام وجيهاً في قومه.

وشهد الأشعث اليرموك بالشام، ففقئت عينه، ثم سار إلى العراق، فشهد القادسية، والمدائن، وجلولاء، ونهاوند، وسكن الكوفة، وابتنى بها داراً، وشهد صفين مع علي فيه، وكان أجل أمراء علي، وكان عثمان فيه قد استعمله على أذربيجان، وكان الحسن بن علي تزوج ابنته جعدة.

قيل: مات بعد قتل علي بأربعين ليلة، وصلى عليه الحسن بن علي، وقيل: مات سنة اثنتين وأربعين.

عن حكيم بن جابر، قال: لما توفي الأشعث بن قيس، قال الحسن بن علي: إذا غسلتموه فلا تهيجوا حتى تعلموني، فدعا بحنوطه، فوضأه وضوءه للصلاة، ثم قال: أدرجوه، وكانت ابنة الأشعث تحت الحسن بن على (١).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٢٢/٦) و(٩٩/٣)، المحبر، ص (٢٦١)، معرفة الصحابة=



## اللقب: 🚓 سبب

لقب بالأشعث لأنه كان أبداً أشعث الرأس(١).

## 🕏 لمحات من سيرته:

X

١ ـ اجتمع الأشعث بن قيس، وجرير بن عبد الله، على جنازة،
فقدم الأشعثُ جريرًا عليها، وقال للناس: إني ارتددت، ولم يرتد (٢).

وكان ﴿ يَهُ يَقُولُ: إنك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا، وإلا سَلَوْتَ سُلُوِّ البِهائم.

۲ \_ حذّر الأشعث بن قيس من الفتن، فقيل له: أخرجت مع على ؟ قال: ومن له إمام مثل على (7).

٣ - خطب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على على الحسن ابنه، أم عمران بنت سعيد بن قيس الهمداني، فقال: فَوْقي أمير أُوامره - يعني أمها - فقال: قم فوامرها، فخرج من عنده، فلقيه الأشعث بن قيس بالباب، فأخبره الخبر، فقال: ما تريد إلى الحسن، يفخر عليها ولا ينصفها، ويسيء إليها، فيقول: ابن رسول الله صلينياية الميام، وابن أمير

<sup>=</sup> (1/4)، الإصابة (1/1))، الاستيعاب (1/1))، أسد الغابة (1/1))، الإصابة (1/1).

<sup>(</sup>۱) الإصابة (۸۸/۱)، ألقاب الصحابة والتابعين للجياني، ص (۲)، العبر في خبر من غبر (۲).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (١١٨/١).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٩/٣٥)، بغية الطلب في تاريخ حلب (٢١٤/٢).



المؤمنين، ولكن هل لك في ابن عمها، فهي له، وهو لها؟ قال: ومن ذاك؟ قال: محمد بن الأشعث، قال: قد زوجته، ودخل الأشعث على أمير المؤمنين في المؤمنين؛ خطبت على الحسن ابنة سعيد؟ قال: نعم، قال: فهل لك في أشرف منها بيتاً، وأكرم منها حسباً، وأتم جمالاً، وأكثر مالاً؟ قال: ومن هي؟ قال: جعدة بنت الأشعث بن قيس، قال: قد قاولنا رجلاً، قال: ليس إلى ذلك الذي قاولته سبيل، قال: إنه فارقني ليؤامر أمها، فقال: قد زوجها من محمد بن الأشعث، قال: متى؟ قال: الساعة بالباب. قال: فزوج الحسن وجعدة، فلما لقي سعيد الأشعث، قال: يا أعور خدعتني؟ قال: أنت يا أعور، جئت تستشيرني في ابن رسول الله مله المنافقة ألمنة ألمست أحمق؟ ثم جاء الأشعث إلى الحسن، فقال: يا أبا محمد ألا تزور أهلك؟ فلما أراد ذلك، قال: لا تمشي والله إلا على أردية قومي، فقامت له كندة سماطين، وجعلت له أرديتها بُسُطاً من بابه إلى باب الأشعث (۱).

٤ ـ ذكر أن أول من مشت معه الرجال، وهو راكب: الأشعث بن قيس (٢).

# حِينَ الْأَشْعَرُ هِ

#### من لقب بذلك:

الصحابي الجليل خالد بن خليف، رهيه أ

<sup>(</sup>١) بغية الطلب (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/٢).



وهو: خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة الخزاعي الكعبي، وفي اسم أبيه خلاف.

أسلم خالد الأشعر قبل فتح مكة ، وهو أبو أم معبد الخزاعية ، التي أضافت رسول الله صلى الله على الله وصاحبه أبا بكر ، وخبرها مذكور في هجرة النبي صلى الميناية الديام (١).

وقد ذكر أهل السير أنه شهد مع رسول الله صلىتُعِلِيَاليَام الفتح، وسلك هو وكرز بن جابر غير طريق رسول الله صلىتُعِلِيَاليَام التي دخل منها مكة، فأخطأ الطريق، فلقيتهم خيل المشركين وقتلا.

والمشهور أن المقتول يوم الفتح هو حُبيش بن خالد الأشعر، وفي بعض كتب السير يقال له: حبيش الأشعر، وأظن أن ذلك هو سبب الوهم في اسم المقتول يوم الفتح. والله تعالى أعلم.

### اللقب: 🚓 سبب

لم نجد من نص على سبب تلقيب خالد بالأشعر إلا قول الحافظ ابن حجر هي: لقب بالأشعر لكثرة شعره (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (۲٥٢/٦)، الغيلانيات (۱۲۹۲)، الشريعة للآجري (۱٤٩٦/٣)، وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۲۹۳/٤)، فتوح البلدان، ص (٤٨)، معجم الصحابة للبغوي
(۲) الاستيعاب (۲۳۳/۲)، أسد الغابة (۲۷/۱)، الوافي بالوفيات (۲۲۰/۱)، الإصابة (۲۲۰/۲)، (۲۲۰/۱).





# ﴿ الأَشْعَرُ بَرْكاً ﴿

## المعنى اللغوى:

الأشعر: يقال: رجل أشعر، وشعر، وشعراني، كثير الشعر في رأسه وجسمه.

والبرك: بفتح الباء وسكون الراء، هو الصدر.

والأشعر بركًا: أي كثير شعر الصدر (١).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الوليد بن عقبة.

وهو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي.

قال ابن سعد، وخليفة: يكنى أبا وهب، وأمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه (٢).

قال ابن عبد البر: أسلم يوم الفتح هو وأخوه خالد بن عقبة (٣).

قيل: كان صبياً لما جيء به عام الفتح ليسلم، ورُوي في ذلك حديث، وهو ما رواه ابن أبي عاصم وغيره: عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط على معيط على مكة، جعل أهل مكة

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (٢٧٠/١)، المخصص (١/٥٤/١)، لسان العرب (٤١١/٤).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (١٠١/٦)، طبقات خليفة، ص (٤١).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٤/٣٥٥١).



× R 

لهم. قال: فجيء بي إليه، وقد خُلِّقت بالخلوق، فلما رأني جعل أصبعه على رأسى، ثم مسحها بالأرض. قال: «ولم يمنعه من ذلك إلا الخلوق الذي خَلَّقَتْني أمي» (١).

قال ابن عبد البر: الحديث منكر مضطرب لا يصح ، ولا يمكن أن يكون من بُعِث مصدقاً \_ أي لجمع الصدقات \_ في زمن النبي صلى المالية اليام صبياً يوم الفتح<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن حجر: قلت: ومما يؤيد أنه كان في الفتح رجلاً ، أنه كان قدم في فداء ابن عم أبيه الحارث بن أبي وجزة بن أبي عمرو بن أمية ، وكان أُسر يوم بدر ، فافتداه بأربعة آلاف ، حكاه أصحاب المغازي $^{(7)}$  .

وقصة بعث النبي طاله المالية الله الموليد على الصدقات، جاءت في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا منهُ الآية، فعن قتادة، وغيره، قال: بعث النبي صلىمنطية الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق، فأتاهم الوليد بن عقبة، فخرجوا يتلقونه، ففَرقَهم ـ أي خافهم \_، فرجع إلى النبي صلى الله النبي الله النبي ا صلىنعاية الدام إليهم خالد بن الوليد، فلما دنا خالد منهم، بعث عيوناً ليلاً، فإذا هم يصلون وينادون \_ أي يؤذِّنون \_، فأتاهم خالد، فلم يرَ منهم إلا

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني (١/٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٦/٨٤).



طاعة وخيراً، فرجع إلى النبي صلىلتْ المِثْمَالِيَهُمْ فأخبره (١).

× R

قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله على: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ ﴾، نزلت في الوليد بن عقمة (٢).

قال مصعب الزبيري: كان من رجال قريش وشعرائهم، وكان له سخاء، استعمله عثمان بن عفان على الكوفة، فرفعوا عليه أنه شرب الخمر، فعزله عثمان وجلده الحد<sup>(٣)</sup>.

قال ابن عبد البر: كان من رجال قريش ظرفاً، وحلماً، وشجاعة، وأدباً، وكان من الشعراء المطبوعين (٤).

وقال الذهبي: له صحبة قليلة، ورواية يسيرة، وكان سخياً، ممدحاً، شاعراً (٥).

وقصة شربه الخمر كانت منه في صلاة الفجر، بعد أن ولاَّه عثمان الكوفة.

قال ابن عبد البر: وخبر صلاته بهم وهو سكران، وقوله: أزيدكم

 <sup>(</sup>۱) تفسیر مجاهد، ص (۲۱۰)، تفسیر مقاتل (۹۲/٤)، تفسیر عبد الرزاق (۲۲۰/۳)،
تفسیر الطبری (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/١٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) نسب قریش، ص (۱۳۸)٠

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٤/٥٥٤).

 <sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٤١٣/٣).



\_ بعد أن صلى الصبح أربعاً \_ مشهور من رواية الثقات، من نقل أهل الحديث، وأهل الأخبار (١).

روى مسلم في صحيحه: عن حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان، وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران: أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولِّ حارَّها من تولى قارَها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يَعُد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى شائية المبين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحب إلى (٢).

قال ابن عبد البر: غفر الله لنا وله، وتجاوز الله عنا وعنه (<sup>٣)</sup>. ثم قال: لم يَرْوِ الوليد بن عقبة سُنَّة يُحتاج فيها إليه (٤).

قال ابن سعد: كان عثمان بن عفان قد ولاَّه الكوفة، فابتنى بها داراً كبيرة، إلى جنب المسجد.

ثم عزله عثمان عن الكوفة، وولاها سعيد بن العاص، فرجع

× R

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤/٥٥٥١).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۱۷۰۷).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٤/٤٥٥١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٤/٥٥٦).



الوليد إلى المدينة، فلم يزل بها حتى قتل عثمان، فلما كان من علي ومعاوية ما كان، خرج الوليد بن عقبة إلى الرقة معتزلاً لهما، فلم يكن مع واحد منهما، حتى تصرم الأمر، ومات بالرقة، وله بها بقية (١).

روى الطبراني: عن الشعبي، قال: وبعث \_ أي عثمان \_ الوليد بن عقبة \_ أي على الكوفة \_، فمكث خمس سنين، ثم نزعه (٢).

وذكر خليفة: أن عثمان را عنه عزل سعد بن أبي وقاص را عن الكوفة ، وولا ها الوليد بن عقبة ، وذلك سنة خمس وعشرين (٣).

وقال: وفي سنة ثمان وعشرين: غزا الوليد بن عقبة أذربيجان، وكان أمير الناس.

وقال: وفي سنة تسع وعشرين: عزل عثمان وهي الوليد بن عقبة عن الكوفة، وولى سعيد بن العاص (٤).

قال القشيري: نزل الرقة، ومات في ضيعةٍ به بالبليخ، وقبره ها (٥).

وقال مصعب الزبيري: خرج الوليد من الكوفة يرتاد منزلاً، حتى

×3

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱۰۱/٦).

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۲۰/۳٦۷).

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط، ص (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص (١٦٠)، (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الرقة، ص (٣٣).



أتى الرقة ؛ فنزلها ؛ فأعجبته ؛ فنزل على البليخ ، وقال: منك المحشر ، فمات بها(١).

#### اللقب: اللقب:

× R

قال الحافظ ابن حجر: أشعر بركًا: لقب الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ويقال لقب زياد بن أبي سفيان، حكى ذلك المبرد في الكامل، وساق للوليد بن عقبة في ذلك مع عدي بن حاتم خبراً، قال: وكان كثير شعر الصدر، والبرك بفتح ثم سكون، من أسماء الصدر (٢).

والخبر الذي ذكره المبرد في الكامل هو قوله: وذكروا أن عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي قال يوماً: ألا تعجبون لهذا، أشعر بركاً! يُولَّى مثل هذا المصر! والله ما يحسن أن يقضي في تمرتين. فبلغ ذلك الوليد، فقال على المنبر: أنشد الله رجلاً سماني أشعر بركاً إلا قام! فقام عدي بن حاتم، فقال: أيها الأمير، إن الذي يقوم فيقول: أنا سميتك أشعر بركاً لجريء، فقال: اجلس يا أبا طريف، فقد برأك الله منها. فجلس، وهو يقول: والله ما برأني الله منها (٣).

وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة: عن محمد بن سيرين، قال: قال الوليد بن عقبة، وهو يخطب: يا أهل الكوفة، أعزِم على من سماني

<sup>(</sup>۱) نسب قریش، ص (۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباب (٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) الكامل في اللغة والأدب (٢١/٣).





أشعر بركًا، لما قام. فتحرَّج عدي من عزمته، فقام، فقال له: إنه لذو ندبة الذي يقوم فيقول: أنا الذي سمَّيتك. قال ابن عون: وكان هو الذي سماه (۱).

# ۔ الأُصيْرِم هِ۔

### المعنى اللغوى:

صرم: الصاد والراء والميم أصل واحد صحيح مطرد، وهو القطع، من ذلك صرم الهجران، والصريمة: العزيمة على الشيء، وهو قطع كل علقة دونه (٢).

# الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عمرو بن ثابت، رهيهُ ٠

وهو: عمرو بن ثابت بن وقيش الأنصاري الأشهلي.

شهد النبي صلى شياية الديم له بالجنة، رغم أنه لم يسجد لله سجدة.

وقصته كما رواها الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن إلى أبي هريرة في أنه كان يقول: حدِّثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش، قال الحصين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم

<sup>(</sup>١) المصنف (٧٢/١٦).

<sup>(</sup>۲) مقاييس اللغة (۳٤٤/۳).



أحد، وخرج رسول الله صلى الله الله الله الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، قال: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة، إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم، وما جاء؟ لقد تركناه وإنه لمُنْكِر لهذا الحديث، فسألوه ما جاء به؟ قالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحكرباً على قومك، أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، وأسلمت، ثم أخذت سيفي، فغدوت مع رسول الله فقاتلت، حتى أصابني ما أصابني، قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى المناهدة الله ملى المناهدة النه المناهدة المن أهل الجنة) (١).

#### اللقب: اللقب:

X

لم نقف على سبب اللقب فيما اطلعنا عليه من مصادر، وقد يكون مأخوذاً من المعنى اللغوى، والله أعلم.

# ح الأُطْرُوش ≫

# 🐞 المعنى اللغوي:

الطَّرَش: محركة: أَهْوَنُ الصمم، وقيل: هو الصمم، أو هو مولد. وبه طُرشة، بالضم، وقوم طرش، وقال غيره: الأُطروش، بالضم: الأصم (٢).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/۳۹)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱/٣٤٥)، أسد الغابة (٣٩٩٣)، الإصابة (٤/٠٠٥).

<sup>(</sup>۲) تاج العروس (۲۲/۱۷).



### الله من لقب بذلك:

ا \_ الحسين بن علي (الشديد) بن محمد (البطحاني) بن القاسم بن الحسن (الأمير) بن زيد بن الحسن (المجتبى)، رضي الله عنهم أجمعين.

له ولد بجرجان، وقيل بالكوفة.

من ولده: أبو الحسن علي الكوفي الجندي، الأطروش، له أولاد، ذكور وإناث، منهم بدمشق، ومنهم بأذربيجان (١).

۲ \_ موسى بن زيد (النار) بن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق).
ولده بالكوفة. أعقب من ولده أبى عبد الله محمد (۱).

# اللقب: 🚓 سبب

واضح من خلال المعنى اللغوي أن هذا اللقب مأخوذ من صفة الصمم، ويظهر أن من لقب به كانت به هذه الصفة، ويدل على ذلك أن موسى بن زيد النار جاء وصفه عند البعض بـ(موسى الأصم)<sup>(٣)</sup>. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الأنساب، ص (۱۲۱)، المجدي، ص (۲۰۵)، الشجرة المباركة، ص (۲٦)، الفخري، ص (۱٤٤).

<sup>(</sup>۲) تهذیب الأنساب، ص (۱۲۳)، الشجرة المباركة، ص (۱۱۳)، الفخري، ص (۲۱)، الأصیلی، ص (۱۸۱)، عمدة الطالب، ص (۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) الأصيلي، ص (١٨١)، عمدة الطالب، ص (٢٥١).





# حِي الأُعْرَجُ ﴿

# ، المعنى اللغوي:

العَرَج: مصدر الأعْرج، ويقال منه: عَرِج يعرَج عَرَجاً، إذا صار أعرج. وقالوا: عَرِج يَعْرَجُ خِلْقة، وعَرَج يَعْرُج إذا مشى مِشية العُرْجان، والمعنى أي أصابه شيء في رجله فخمع (١).

### الله من لقب بذلك:

١ ـ الصحابي عبد الله بن إسحاق الثقفي. ذكره أبو نعيم، وتبعه ابن الأثير، وابن حجر (٢)، ولم نجد زيادة على ذلك في ترجمته، ﷺ.

٢ ـ أبو علي، عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب الله الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه على الله على اله على الله ع

وأمه: أم خالد بنت حسن بن مصعب بن الزبير بن العوام، وأمها أمينة بنت خالد بن الزبير بن العوام، لأم ولد.

قال ابن الطقطقي: «كان من ذوي الأقدار الجليلة، والعلم التام، والفضل العام، أقطعه السفاح ضيعة بالمدائن، يقال لها: البندشير، تغل كل سنة ثمانين ألف دينار، مات في حياة أبيه، وعمره ست وأربعون سنة، أمه زبيرية، وكان يفرق ما يدخل له من ضياعه بالمدائن وغيرها

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/٥٤)، لسان العرب (٢/٠٢)، تاج العروس (٦/٩٤).

<sup>(</sup>۲) معرفة الصحابة (1000)، أسد الغابة (1000)، الإصابة (1000).



على فقراء بني عمه بالحجاز ، ولا يمسك درهماً».

X

وقال أبو الفرج: «ذكر محمد بن علي بن حمزة: أن أبا مسلم دسّ إليه سماً فمات منه، ولم يذكر ذلك يحيى بن حسن العلوي، ووصف أن عبيد الله مات في حياة أبيه، وقد كان يحيى حسن العناية بأخبار أهله، ولعل هذا وهم من محمد بن علي بن حمزة».

وقال العصامي: «وكان عبيد الله قد تخلف عن بيعة محمد النفس الزكية، لما خرج بالمدينة، فحلف محمد إن رآه ليقتُلَنه، فلما جيء به إليه، غمض محمد إحدى عينيه، مخافة أن يحنث، توفي في حياة أبيه، عن سبع وثلاثين سنة».

# اللقب: 🕏 سبب

أما بالنسبة للصحابي عبد الله بن إسحق: فقد ذكر أنه أصيبت رجله مع النبي ملهسطية الميام، فسماه الأعرج (١).

وأما عبيد الله بن الحسين: فقيل: لقب بذلك لنقص كان في إحدى رجليه، وقيل: إن سبب ذلك: أن أبا مسلم دعاه إلى الخلافة قبل بني العباس، فرفض، فألح عليه أبو مسلم، فتراجع ورمى بنفسه من السطح ليفر منه، فانكسرت رجله فعرج، فرعى له ذلك السفاح وبنوه، فأقطعه السفاح البندشير بخراسان، وخراجها في السنة ثمانون ألف

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (١٥٨٨/٣)، أسد الغابة (٧٠/٣)، الإصابة (٥/٤).



دينار، ثم زاده محمد المهدي إقطاعاً بالمدينة (١).



## المعنى اللغوى:

X

عشو: العين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ظلام، وقلة وضوح في الشيء، ثم يفرع منه ما يقاربه.

والأعشى: هو الذي لا يبصر بالليل، وهو بالنهار بصير، وقد يكون الذي ساء بصره من غير عمى، وهو عرض حادث ربما ذهب (٢).

# القب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الله بن الأعور، ﷺ،

ويقال: عبد الله بن الأطول الحرمازي، قيل: اسم الأعور أو الأطول عبد الله، هو من بني مازن بن عمرو بن تميم، وهو الأعشى الشاعر المازني.

قال الذهبي: واسمه عبد الله بن الأعور على الأصح.

وقال ابن ماكولا: ويقال عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين، ص (۱۰۹)، المجدي، ص (۳۹۷)، الفخري، ص (۵۷)، الأصيلي، ص (۲۸۳)، المنهل الصافي (1/4/8)، سمط النجوم العوالي (1/4/8)، الكواكب المشرقة (1/4/8).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  العين  $(\Upsilon/\Lambda)$ )، معجم المقاييس  $(\Upsilon)$ 



قال البغوي: سكن البادية، وروى عن النبي صلى الماية الهام حديثاً. قال السمعاني: وهو من المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام. وهو زوج معاذة التي نشزت عليه.

روى عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: عن نضلة بن طريف: أن رجلاً منهم، يقال له: الأعشى، واسمه: عبد الله بن الأعور، كانت عنده امرأة، يقال لها: معاذة، خرج في رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته بعده، ناشزاً عليه، فعاذت برجل منهم، يقال له: مطرف بن بهصل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهصم بن عبد الله بن الحرماز، فجعلها خلف ظهره، فلما قدم ولم يجدها في بيته، وأخبر أنها نشزت عليه، وأنها عاذت بمطرف بن بهصل، فأتاه، فقال: يا ابن عم، أعندك امرأتي معاذة؟، فادفعها إلي، قال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك، قال: وكان مطرف أعز منه، فخرج حتى كانت عندي لم أدفعها إليك، قال: وكان مطرف أعز منه، فخرج حتى أتى النبي ملى النبي ملى المناه الله الله الله وأنشأ يقول:

يا سيد الناس وديان العرب كالذئبة الغبشاء في ظل السرب فخلفتني بنزاع وهرب وقذفتني بين عيص مؤتشب

× R

إليك أشكو ذربة من الذرب خرجت أبغيها الطعام في رجب أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب

فقال النبي صلىتُعلِيْهُ اللهِ عند ذلك: ﴿ وَهُنَّ شُرٌّ غَالِبِ لِمَنْ غَلَبٍ ﴾.

فشكا إليه امرأته، وما صنعت به، وأنها عند رجل منهم، يقال له



مطرف بن بهصل، فكتب له النبي صلى الله النبي مطرف، انظر امرأة هذا معاذة، فادفعها إليه فأتاه كتاب النبي صلى المبياية الديام، فقرئ عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبي صلى المبياية الديام فيك، فأنا دافعك إليه، قالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه: لا يعاقبني فيما صنعت، فأخذ لها ذاك عليه، ودفعها مطرف إليه، فأنشأ يقول:

لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غواة الرجال، إذ يناجونها بعدي (١)

قال ابن ماكولا: كان الأعشى من شعراء النبي صلى الماية الدار (٢).

# اللقب: 🚓 سبب

لم نقف على سبب تلقيبه بذلك، مع شهرة لقبه، لكنه كما يبدو من المعنى اللغوي أنه كان أعشى العينين، فيبصر بالنهار دون الليل. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ح (۱۸۸٦).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۷/۷۷)، طبقات خليفة، ص (۸۸)، التاريخ الكبير (۲۱/۲)، معجم البغوي (٤/٢٦)، الجرح والتعديل (٢/٣٣) و(٥/٧) و(٥/٩)، المعرفة لابن منده، ص (٢٠٠١)، المعرفة لأبي نعيم (١/٥٥٥)، الاستيعاب (٣٦٦٨) و(٣/٧٢)، الأنساب للسمعاني (٢١/١٢)، أسد الغابة (١/٢٥٦) و(٣/٥٧١)، الإكمال لابن ماكولا (٣٢/١)، تجريد أسماء الصحابة (١/٥١)، الإصابة (٤/٨)، نهد الألباب (١/٥٨).





# ح أُعْنَقَ لِيَمُوتَ هِـ

#### € من لقب بذلك:

الصحابي الجليل المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة الأنصاري، الخزرجي، الساعدي، هيه (انظر ترجمته في لقب: المعنق ليموت).

# ﴿ الأَفْطَحُ ﴿

### المعنى اللغوي:

فطح: الفاء والطاء والحاء كلمة واحدة. يقولون: فطحت العود وغيره، إذا عرضته. وهو مفطح. ورأس مفطح: عريض<sup>(۱)</sup>.

### الله من لقب بذلك:

عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هيد.

وفي الجمهرة: أنه ابن محمد الباقر، وهو خلاف قول الأكثر. قالت بإمامته جماعة لقبوا بالفطحية.

#### اللقب: 🚓 سبب

قيل: لأنه كان أفطح الرأس، وقيل: أفطح الرجلين (٢).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/٥١٥).

<sup>(</sup>۲) جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (٥٩)، اختيار معرفة الرجال (٢٤/٢)، اللباب في تهذيب الأنساب (٢٣٥/١)، لباب الأنساب (٢٣٢/١).





# حِي الأَفْطُسُ هِـ

## المعنى اللغوي:

الفَطَس، بالتحريك: تطامن قصبة الأنف، وانخفاضها، وانتشارها، أو الفطس: انقراش قصبة الأنف المنهوك في الوجه وانخفاضها(١).

### ﴿ من لقب بذلك:

اختلف المؤرخون وأهل النسب فيمن لقب بهذا اللقب على أقوال:

العابدين) بن الحسن (٢) بن على (الأصغر) بن على (زين العابدين) بن الحسين الشهيد رضي الله عنهم أجمعين، وهذا القول هو الأشهر عند علماء الأنساب (٢).

٢ ـ وقيل: بل هو أبو الحسن هذا، وهو علي الأصغر. قاله ابن قتيبة، والبلاذري<sup>(١)</sup>.

٣ ـ وقيل: بل هو ابن الحسن هذا ، وهو الحسين بن الحسن . قاله ابن حزم ، وابن حجر (٥) .

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١٦/٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: رمح آل أبي طالب.

 <sup>(</sup>٣) نسب قریش، ص (۷۲)، مقاتل الطالبیین، ص (۲۵۰)، تهذیب الأنساب،
ص (۲۵۲)، المجدي، ص (٤١٦)، الفخري، ص (۸۰)، الأصیلي، ص (۳۱۲)،
عمدة الطالب، ص (٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) المعارف، ص (٢١٦)، أنساب الأشراف (١٤٧/٣)، الجوهرة (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب، ص (٥٣)، نزهة الألباب (٩٤/١).





وقال أبو نصر البخاري: وبعض الناس يقول إن الأفطس هو الحسين بن الحسن بن علي، لا الحسن بن علي (١).

قلت: القول الأول هو الأظهر لكثرة القائلين به.

كان الحسن هذا قد أكثر الناس فيه من جهة ثبوت نسبه.

قال ابن الطقطقي: والحق أنه صحيح النسب، لا وجه للطعن فيه، والذي دعا الناس إلى غمزه: أن أباه مات وهو حمل، فلما جاءت أمه به، وكانت أم ولد سندية، توقف أهله في قبوله، وإلحاقه بأبيه، فتكلم فيه الناس (٢).

وقال أبو نصر البخاري: كان بين الأفطس وبين الإمام الصادق كلام ووحشة، طُعِن عليه لذلك الشيء، لا في نسبه.

ثم قال: خرج الأفطس مع محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، وبيده راية بيضاء، وأبلى، ولم يخرج معه أشجع منه، ولا أجرأ، وكان يقال له: رمح آل أبي طالب لطُوله وطِوَله، ولما قتل محمد بن عبد الله المحض اختفى الحسن الأفطس، فلما دخل الصادق العراق، قال للمنصور: أتريد أن تسدي إلى رسول الله صلى المياية اليام يداً؟ فقال: بلى يا أبا عبد الله، فقال: تعفو عن الأفطس، فعفا عنه (٣).

<sup>(</sup>۱) عمدة الطالب، ص (۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) الأصيلي، ص (٣١٢).

 $<sup>(\</sup>gamma)$  سر السلسلة العلوية ، ص  $(\gamma)$  .



وقال في المجدي: ولد الأفطس أربع بنات: حسنة، وفاطمة، وكلثوم، وخديجة، ومن الرجال: عبد الله، وعمر، وحسناً، وحسيناً وعلياً، وزيداً، ومحمداً، وعبد الله الأصغر، والحسن الأصغر، وحسيناً الأصغر، وقاسماً، وجعفر (۱).

### اللقب: 🕏 سبب

لم نقف على سبب تلقيبه بذلك، ولعله مأخوذ من المعنى اللغوي للفطس، فقد تكون هذه صفة أنفه. والله أعلم.

# ﴿ الْأَقْرَعُ ﴿ ﴿

# ، المعنى اللغوي:

الْقَرَعُ: قرَع الرأس، وهو أن يَصْلَع فلا يبقى على رأْسه شعر، وقيل: هو ذهاب الشعر من داء، قرع قَرَعاً وهو أقرع، وامرأة قرعاء، والقرَعة موضع القرع من الرأس، والقوم قُرْعٌ وقُرْعان (٢).

### الله من لقب بذلك:

الصحابي الأقرع بن حابس، رهي الم

وهو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي.

قدم على النبي صلىمنياية المام مع عطارد بن حاجب، والزبرقان بن

<sup>(</sup>١) المجدى، ص (٤١٧).

<sup>(</sup>۲) معجم المقاییس (۵/۷۳)، لسان العرب (۲۲/۸۲)، تاج العروس (/71/100).



بدر، وقيس بن عاصم، وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة سنة تسع، وقيل: إن الوفد كانوا سبعين أو ثمانين، وقد كان الأقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن الفزاري، شهدا مع رسول الله صلى أيائي أدائيم فتح مكة، وحنيناً، وحضرا الطائف، فأعطاه مائة من الإبل مع المؤلفة قلوبهم. ولما أسلم الأقرع ولاه النبي صلى شعائية الدام بعض صدقات بني حنظلة.

كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، وشهد مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق، وكان على مقدمته، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيَّره إلى خراسان، فأصيب بالجوزجان هو والجيش، وذلك في زمن عثمان (۱).

وهو خال الفرزدق الشاعر المعروف<sup>(۲)</sup>.

# اللقب: 🚓 سبب

X

ذكر جمع من أهل العلم كالبلاذري، وابن سيد الناس، وابن الأثير، وابن كثير، وابن حجر: أن الأقرع لقب، واسمه فراس، وعمدتهم في ذلك قول ابن دريد.

ولقب الأقرع لقرع كان به في رأسه (٣).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف (٧/١٢)، أسد الغابة (٢٦٤/١)، الإصابة (٢٥٢/١).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الوافي بالوفيات (4/4)، شذرات الذهب (4/4).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٧/١٢)، عيون الأثر (٢٥٥/٢)، أسد الغابة (١٢٨/١)، البداية والنهابة (١٤١/٧)، الإصابة (٢٥٢/١).





## المعنى اللغوي:

الأقساس: بفتح الألف، وسكون القاف، والألف بين السينين المهملتين، وهي قرية كبيرة بالكوفة (١).

# ﴿ من لقب بذلك:

محمد (الأصغر) بن يحيى بن الحسين (ذي الدمعة) بن زيد (الشهيد) بن على بن الحسين .

كنيته: أبو جعفر، ولاه المأمون المدينة، ولده سادة معظمون، أعقب من ثلاثة.

# اللقب: اللقب:

نسبته إلى الأقساس، قرية من قرى الكوفة (٢).



### المعنى اللغوى:

الأقطع: المقطوع اليد (٣).

<sup>(</sup>۱) الأنساب للسمعاني ((1/77))، اللباب في تهذيب الأنساب ((1/1)).

<sup>(</sup>٢) الفخري، ص (٣٩)، الأصيلي، ص (٢٧٠)، عمدة الطالب، ص (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب  $(\Lambda/\Lambda)$ .





# الله من لقب بذلك:

لقب بالأقطع رجلان:

#### ۱ \_ کعب:

هو رجل من أصحاب النبي صلى المينائية المينائية

# ٢ ـ زيد بن صوحان الربعي العبدي:

يكنى أبا سلمان، وقيل: أبو سليمان، وقيل: أبو عائشة، وهو أخو صعصعة، وسيحان، ابني صوحان.

وقد اختلف في صحبته: فأثبتها الكلبي وغيره، ونفاها ابن عبد البر وغيره.

وكان فاضلاً، ديناً، خيراً، سيداً في قومه، هو وإخوته، ومما يروى أنه كان يقوم الليل، ويصوم النهار، وإذا كانت ليلة الجمعة أحياها، فإن كان ليكرهها إذا جاءت مما كان يلقى فيها، فبلغ سلمان، ما كان يصنع، فأتاه فقال:

أين زيد؟ قالت: امرأته ليس هاهنا، قال: فإني أقسم عليك لما صنعتِ طعاماً، ولبستِ محاسن ثيابك، ثم بعثتِ إلى زيد، قال: فجاء

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري (٢٢٢/٧)، الإصابة (٥/٩٥٤).



زيد، فقرب الطعام، فقال سلمان: كُلْ يا زيد، قال: إني صائم. قال: كل يا زيد، لا ينقص \_ أو تنقص \_ دينك، إن شر السير الحقحقة، إن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجتك عليك حقاً، كل يا زيد فأكل، وترك ما كان يصنع.

قتل يوم الجمل، فقال: ادفنوني في ثيابي، فإني مخاصم، أتيناهم في دارهم، وطعنًّا على خليفتهم، فيا ليتنا إذا ابتلينا صبرنا.

يعنى ما كان منه من أمر التظاهر على سيدنا عثمان اللهه .

# اللقب: 🕏 سبب

X

روى أبو نعيم بإسناد مرسل: أن النبي صلى المينانية الديام، قال: «زيد وما زيد، جندب وما جندب»، ثم قال: «رجلين من أمتي، أحدهما يستقر بعض جسده إلى الجنة، ثم يتبعه سائر جسده إلى الجنة، وأما الآخر فيفرق بين الحق والباطل».

وأما الثاني فهو جندب قاتل الساحر، وأما الأول فهو زيد بن صوحان قطعت يديه يوم القادسية \_ وقيل: نهاوند، وقيل: جلولاء \_ وقتل يوم الجمل رفي الله المعلى ا

# ﴿ أَكُلَّهُ الْأُسَدِ ﴿

### الله من لقب بذلك:

الصحابية الجليلة ليلى بنت الخطيم، رهيه،

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٤٤٠/٨)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٢٠٣/٣)، أسد الغابة (١٣٩/٢).



وهي أخت قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر . وأمها: شرقة الدار بنت هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك من بني عمرو بن عوف .

تزوجها في الجاهلية مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر، فولدت له عمرة، وعميرة، وتوفي عنها، وقدم رسول الله مله مله المدينة، فكانت ليلى أول امرأة بايعها النبي مله المينية الدالم ، ومعها ابنتاها وابنتان لابنتيها، ووهبت نفسها للنبي مله المينية الدالم ، ثم استقاله بنو ظفر، فأقالها وفارقها، وكانت غيرى، وكان يقال لها أكلة الأسد.

### اللقب: 🕏 سبب

في الطبقات وغيره، عن ابن عباس، قال: أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى النبي صلى النبي صلى النبي صلى النبي صلى النبي صلى النبي صلى النبي الله الأسد (۱) ؟) ، وكان كثيراً ما يقولها، فقالت: منكبه، فقال: «من هذا أكله الأسد الربح، أنا ليلى بنت الخطيم، جئتك أنا ابنة مطعم الطير، ومباري الربح، أنا ليلى بنت الخطيم، جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني، قال: «قد فعلت». فرجعت إلى قومها، فقالت: قد تزوجني النبي صلى المنبي النبي صلى النبي صلى النبي النبي المنبي النبي الن

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: أكله الأسود. المحبر، ص (٩٦)، تاريخ دمشق (٣٤٤/٠).



حائط من حيطان المدينة تغتسل، إذ وثب عليها ذئب؛ لقول النبي مهاسط من عليها، فأكل بعضها، فأدركت فماتت.

ولذلك لقبت بأكلة الأسد (١).

# ﴿ أُمُّ أَبِيهَا ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

#### اللقب: 🚓 سبب

جاء في كتب السير أن «أم أبيها» كنية فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، وفي مقاتل الطالبيين: القول مسند إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي عنه، وفي بعض الكتب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو من كناها بذلك، ولا يعلم يقيناً سبب هذه الكنية، وقيل \_ والأقوال لمعاصرين \_: إنها كانت لحُنُوها على رسول الله ملائية منه ورعايتها لشؤونه، وقيل: إنها تعبير عن حبه لها، وقيل: إنه كناها بذلك بعد وفاة فاطمة بنت أسد على وكانت له بمثابة الأم، فكنى فاطمة على بذلك تأسياً، ولم نجد لكل هذه الأقوال والتعليلات أصلاً،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱۰۰/۸)، (۱۳۳۷/۸)، أنساب الأشراف (۱۹۹۱)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۲٤۱/۳)، تاريخ دمشق (۲٤٤/۳)، أسد الغابة (۲۰۰/۷)، الإصابة (۳۰۳/۸).



وقد يكون بعضها صواباً، أو كلها. والله تعالى أعلم (١).

# السَاكِين اللهِ اللهِ اللهِ

#### ﴿ من لقب بذلك:

X

الصحابية الجليلة زينب بنت خزيمة ، هي،

كانت تحت عبد الله بن جحش، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها رسول الله صلى المياية الديم وقيل: كانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث، ذكره ابن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وقال: كانت أخت ميمونة زوج النبي صلى المعلية الميم الأمها.

وتعقبه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، فقال: ولم أر ذلك لغيره.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (۹۹/۱۱)، مقاتل الطالبيين، ص (٥٧)، المعجم الكبير (٣٩٧/٢٢)، فوائد الحنائي (٢٤١/١)، الاستيعاب (١٨٩٩/٤)، مناقب علي لابن المغازلي، ص (٤٠٧).



وروى ابن سعد من طريق الواقدي: أن سنها كان يوم وفاتها ثلاثون سنة.

# اللقب: 🚓 سبب

سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين، وصدقتها عليهم، وقد كانت تسمى بذلك في الجاهلية.

#### ه لطفة:

ذكر ابن منده في ترجمة زينب أم المساكين وليه ، قول النبي مله مله الساعين المساكين الساء النبي مله الساء النبي مله المساعية الله المساعية المس

فتعقبه ابن الأثير قائلاً: «وهذا عندي وهم، فإنه صلى المائير قال: أسرعكن لحوقاً بي. وهذه سبقته، إنما أراد أول نسائه تموت بعد وفاته، وقد تقدم في زينب بنت جحش، وهو بها أشبه؛ لأنها كانت أيضاً كثيرة الصدقة من عمل يدها، وهي أول نسائه توفيت بعده، والله أعلم».

وعلق ابن حجر على كلام ابن الأثير قائلاً: «وهو تعقب قوي» (١).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱۱ه/۸)، معرفة الصحابة لابن منده، ص (۹۵۵)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۹/۲)، الاستيعاب (۱۸ه۳/۶)، أسد الغابة (۱۲۹/۲)، الإصابة (۱۸ه/۸).





# حه الإِمَامُ ه

#### الله من لقب بذلك:

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس.

أمه: أم ولد، وهو الذي يقال له الإمام، أوصى إليه أبوه، وانتشرت دعوته في خراسان كلها.

وكان شيعته يختلفون إليه، ويكاتبونه من خراسان، ووجه بأبي مسلم إلى خراسان والياً على شيعته ودعاته، فتجرد أبو مسلم لمحاربة عمال بني أمية، وقوي أمره، وأظهر لبس السواد، وغلب على البلاد يدعو إلى الإمام، ويعمل بما يرد عليه من مكاتباته، من غير أن يظهر للناس اسمه، إلا لمن كان من الدعاة والشيعة، إلى أن ظهر اسمه وانكشف، فعلم بالحالة مروان بن محمد، فأخذ إبراهيم فحبسه بحرًان، في سجنها، وفيه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، ثم بعث مروان في بعض الليالي إلى حاجبه صقلاب، ومعه عشرون من مواليه، خزر، وصقالبة، وروم، إلى السجن، ومعهم صاحب السجن، ففتح لهم ودخلوا، ثم خرجوا، فأصبح إبراهيم، وعبد الله بن عمر ميتين، فيقال: مراويلهما حتى ماتا.

وقيل: إنه مات في السجن بالطاعون، وكان قد أوصى قبل موته لأخيه أبي العباس السفاح، وكان موته وهو ابن ثمان وأربعين سنة، وقيل: أربع وثلاثين.



#### اللقب: 🚓 سبب

لقب بالإمام؛ لتصديه للأمر، وقيامه بالدعوة إلى نفسه، وذلك زمن مروان الحمار.

# لطائف من أقواله:

- «نصح المستشير قضاء لحق النعمة في صواب الرأي».
- «الكامل المروءة من حصن دينه، ووصل رحمه، واجتنب ما يلام عليه».
  - «السخاء من رقة القلب، والرحمة أصل كل حسنة»(١).

# ﴿ أُمِيرُ التَّوَّابِينَ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل سليمان بن صرد، والمنه الم

وهو: سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي. الأمير. يكنى أبا مطرف.

وكانت له سن عالية ، وشرف في قومه ، فلما قبض النبي صلى الله المسلمون . تحول فنزل الكوفة ، حين نزلها المسلمون .

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف (۱۲۱/٤)، تاريخ الطبري (۲۸۹/۷)، المنتظم (۲۸۹/۷)، البداية والنهاية (۲/۱۰).



قال ابن عبد البر

قال ابن عبد البر: كان خيراً، فاضلاً، له دين، وعبادة، سكن الكوفة، وابتنى بها داراً، في خزاعة، وكان نزوله بها في أول ما نزلها المسلمون، وهو الذي قتل حوشباً ذا ظليم الألهاني بصفين مبارزة.

وشهد مع علي بن أبي طالب رهيه الجمل، وصفين.

وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي أن يقدم الكوفة، فلما قدمها أمسك عنه، ولم يقاتل معه، كان كثير الشك والوقوف، فلما قتل الحسين ندم هو، والمسيب بن نجبة الفزاري، وجميع من خذل الحسين ولم يقاتل معه، فقالوا: ما المخرج والتوبة مما صنعنا؟ فخرجوا فعسكروا بالنُّحَيْلة (۱)، لمستهل شهر ربيع الآخر، سنة خمس وستين، وولوا أمرهم سليمان بن صرد، وقالوا: نخرج إلى الشام، فنطلب بدم الحسين. فسموا التوابين، وكانوا أربعة آلاف، فخرجوا فأتوا عين الوردة، وهي بناحية قرقيسِياء (۱)، فلقيهم جمع من أهل الشام، وهم عشرون ألفاً، عليهم الحصين بن نمير، فقاتلوهم، فترجل سليمان بن صرد، فقاتل، فرماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله، فسقط، وقال: فزت ورب الكعبة.

وقُتل عامة أصحابه، ورجع من بقي منهم إلى الكوفة، والذي

<sup>(</sup>۱) النُّخيلة: بضم أوله، تصغير نخلة، بالكوفة، وهي التي كان علي رضي الله عنه يخرج إليها إذا أراد أن يخطب الناس، وقال الخليل: نخيلة: موضع بالبادية، معجم ما استعجم (١٣٠٥/٤).

<sup>(</sup>٢) بلد على نهر الخابور عند مصبه، وهي على الفرات. مراصد الاطلاع (١٠٨٠/٣).



حمل رأس سليمان بر

حمل رأسَ سليمان بن صرد، والمسيب بن نجبة، إلى مروان بن الحكم، هو: أدهم بن محرز الباهلي.

وكان سليمان بن صرد يوم قتل ابن ثلاث وتسعين سنة ، وذلك سنة خمس وستين .

وقال ابن حبان: قتل مع المختار بن أبي عبيد بعين الوردة، في رمضان سنة سبع وستين.

قال ابن كثير: والأول أصح (١).

### اللقب: ﴿ سبب اللقب:

كان سبب هذا اللقب ما وقع منه هي هو ومن كتب للحسين الشهيد هي أن يقدم إلى الكوفة لمبايعته ونصرته ، فلما جاءهم الحسين خذلوه ، ولم يقاتلوا معه ، ثم إنهم ندموا بعد ذلك ، وتابوا من فعلهم ، وخرجوا بجيش لقتال أهل الشام ، والمطالبة بدمه ، فسمُّوا جيش التوابين ، وجعلوا أميرهم سليمان بن صرد ، وسمّوه أمير التوابين (٢).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/٢١)، طبقات خليفة، ص (١٨١) و(٢٣٠)، التاريخ الأوسط (١٨١) التاريخ الكبير (١/٤)، المنتخب من ذل المذيل، ص (٢٦)، معجم البغوي (١٥٦/٣)، ثقات ابن حبان (١٦٠/٣)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١٧٩/١)، معرفة الصحابة لابن منده، ص (٧٣١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٧٣١)، الاستيعاب (٢٩/٦)، أسد الغابة (٢٨٨/١)، سير أعلام النبلاء (٣٩٤/٣)، البداية والنهاية (٢٨٠/٨)، الإصابة (١٤٤/٣).

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة، ص (۱۸۱)، الاستيعاب (۲/ ۲۰)، تاريخ بغداد (۱۳/۱۰)، أسد الغابة (۲/ ۵۶۳)، البداية والنهاية (۲/ ۲۸۰).



# ﴿ أُمِيرُ الشَّاكِرِينَ ﴿

# الله من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، هيه النظر ترجمته في لقب: الصديق).

روى الطبري عن على الله في قوله تعالى: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فكان علي ﷺ، يقول: كان أبو بكر أمير (١) الشاكرين، وأمير أحِباء الله، وكان أشكرَهم وأحبَّهم إلى الله (٢).

#### اللقب: 🚓 سبب

هذه العبارة من علي بن أبي طالب في إنما هي لصدع أبي بكر في بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ . . . ﴾ الآية ، في يوم موت النبي ملى بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ . . . ﴾ الآية ، في يوم موت النبي ملى ملى الميارة في ذلك الموطن ، وثبوته في أمر الردة ، وذلك أن رسول الله ملى المنافقون وتكلموا ، وهموا بالاجتماع والمكاشفة ، أوقع الله تعالى في نفس عمر في أن النبي لم يقبض ، فقام بخطبته المشهورة ، المخوفة للمنافقين ، برجوع النبي لم يقبض ، فقام بخطبته المشهورة ، المخوفة للمنافقين ، برجوع

<sup>(</sup>١) في بعض طبعات تفسير الطبري: أمين بدل أمير.

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري، سورة آل عمران، الآية (١٤٤). وانظر: الاكتفاء للكلاعي (٧/٣).
إكمال الكمال (٦٤/٨)، الروض الأنف (٢٩٩/٣)، عمدة القارى (٢٣٧/٢٤).



قال ابن عطية: فهذا من المواطن التي ظهر فيها شكر أبي بكر، وشكر الناس بسببه (۱).

# ﴿ الْأَمِينُ ﴿

### الله من لقب بذلك:

× R

١ \_ الصحابي الجليل أبو العاص بن الربيع ﴿ انظر ترجمته في القب: جرو البطحاء).

٢ ـ علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﴿
(انظر ترجمته في لقب: زين العابدين) . ذكره العصامي (٢) .

<sup>(</sup>۱) المحرر الوجيز (٥٤٥/١). وانظر: تفسير البحر المحيط (٥٤/٣)، تفسير الثعالبي (٣١٧/١).

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم العوالي (٤/١٣٣).



٣ ـ الخليفة العباسي محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس، القرشي، الهاشمي.

كنيته: أبو موسى ، ولد برصافة بغداد سنة إحدى وسبعين ومائة .

كان الأمين ولي عهد أبيه هارون الرشيد، فولي الخلافة بعده، وكان من أحسن الشباب صورة، أبيض، طويلًا، جميلًا، ذا قوة مفرطة، وبطش وشجاعة معروفة؛ يقال: إنه قتل مرة أسدًا بيده، وله فصاحة وبلاغة، وأدب وفضيلة، لكن كان سيئ التدبير؛ كثير التبذير، ضعيف الرأي، أرعن، لا يصلح للإمارة، فأول ما بويع بالخلافة أمر ثاني يوم ببناء ميدان جوار قصر المنصور للعب بالكرة.

قال ابن جرير: «لما ملك الأمين ابتاع الخصيان، وغالى بهم، وصيرهم لخلوته، ورفض النساء والجواري، وقال غيره: لما ملك وجه إلى البلدان في طلب الملهين، وأجرى لهم الأرزاق، واقتنى الوحوش والسباع والطيور، واحتجب عن أهل بيته وأمرائه، واستخفّ بهم، ومحق ما في بيوت الأموال، وضيع الجواهر والنفائس، وبنى عدة قصور للهو في أماكن، وأجاز مرة من غَنّى له:

هجرتك حتى قلت لا يعرف القلبي وزرتك حتى قلت ليس له صبر

بملء زورقه ذهبًا، وعمل خمس حَرَّاقات، جمع حَرَّاقة \_ بالفتح والتشديد \_ ضرب من السفن، فيها مرامي نيران، يرمي بها العدو على

X



خلقة الأسد، والفيل، والعقاب، والحية، والفرس، وأنفق في عملها أموالًا».

ثم في سنة أربع وتسعين عزل أخاه القاسم عما كان الرشيد ولاه، ووقعت الوحشة بينه وبين أخيه المأمون، وقيل: إن الفضل بن الربيع علم أن الخلافة إذا أفضت إلى المأمون لم يبقِ عليه، فأغرى الأمين به، وحثه على خلعه، وأن يولى العهد لابنه موسى، ولما بلغ المأمون عزل أخيه القاسم، قطع البريد عن الأمين، وأسقط اسمه من الطرز والضرب، ثم إن الأمين أرسل إليه يطلب منه أن يقدم موسى على نفسه، وبذكر أنه قد سماه الناطق بالحق، فرد المأمون ذلك وأباه، وخامر الرسول معه، وبايعه بالخلافة سرًّا، ثم كان يكتب إليه بالأخبار ويناصحه من العراق، ولما رجع وأخبر الأمين بامتناع المأمون، أسقط اسمه من ولاية العهد، وطلب الكتاب الذي كتبه الرشيد وجعله بالكعبة ، فأحضروه ومزقه ، وقويت الوحشة ، ونصح الأمين أولو الرأى ، وقال له خزيمة بن خازم: يا أمير المؤمنين، لن ينصحك من كذبك، ولن يغشك من صدقك، لا تُجَرِّئ القوّاد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد، فينكثوا بيعتك وعهدك، فإن الغادر مغلول، والناكث مخذول، فلم ينتصح، وأخذ يستميل القواد بالعطاء، وبايع العهد لابنه موسى ، وهو إذ ذاك طفل رضيع ، ولما تيقن المأمون خلعه ، تسمى بإمام المؤمنين، وكوتب بذلك، وولى الأمين على بن عيسى بن ماهان بلاد الجبال: همذان، ونهاوند، وقم، وأصبهان، في سنة خمس



وتسعين، فخرج علي بن عيسى من بغداد في نصف جمادي الآخرة، ومعه الجيش لقتال المأمون، في أربعين ألفًا، في هيئة لم ير مثلها، وأخذ معه قيد فضة؛ ليقيد به المأمون بزعمه، فأرسل المأمون لقتاله طاهر بن الحسين في أقل من أربعة آلاف، فكانت الغلبة له، وذبح على وهزم جيشه، وحملت رأسه إلى المأمون، فطيف بها في خراسان، وسلَّم على المأمون بالخلافة، وجاء الخبر الأمين وهو يتصيد السمك، فقال للذي أخبره: ويلك دعني، فإن كوثرًا صاد سمكتين، وأنا ما صدت شيئًا بعد. وقال عبد الله بن صالح الجرمي: لما قتل علي، أرجف الناس ببغداد إرجافًا شديدًا، وندم الأمين على خلعه أخاه، وطمع الأمراء فيه، وشغبوا جندهم لطلب الأرزاق من الأمين، واستمر القتال بينه وبين أخيه، وبقى أمر الأمين كل يوم في الإدبار؛ لانهماكه في اللعب والجهل، وأمر المأمون في ازدياد، إلى أن بايعه أهل الحرمين، وأكثر البلاد بالعراق، وفسد الحال على الأمين جدًّا، وتلف أمر العسكر، ونفدت خزائنه، وساءت أحوال الناس بسبب ذلك، وعظم الشر، وكثر الخراب والهدم من القتال، ورمى المجانيق، والنفط، حتى درست محاسن بغداد، وعملت فيها المراثى، ومن جملة ما قيل في بغداد: بكيت دمًا على بغداد لما فقدت غضارة العيش الأنيق أصابتها من الحسّاد عين فأفنت أهلها بالمنجنيق

ودام حصار بغداد خمسة عشر شهرًا، ولحق غالب العباسيين، وأركان الدولة بجند المأمون، ولم يبقَ مع الأمين يقاتل عنه إلا غوغاء



بغداد، والحرافشة، إلى أن استهلت سنة ثمانٍ وتسعين، فدخل طاهر بن الحسين بغداد بالسيف قسرًا، فخرج الأمين بأمه وأهله من القصر إلى مدينة المنصور، وتفرق عامة جنده وغلمانه، وقلَّ عليهم القوت والماء.

ولما قدر الجند على الأمين، أُخذ وحبس في موضع، ثم أدخل عليه قوم من العجم ليلًا، فضربوه بالسيف، ثم ذبحوه من قفاه، وذهبوا برأسه إلى طاهر، فنصبها على حائط بستان، ونودي: هذا رأس المخلوع محمد، وجُرَّت جثته بحبل، ثم بعث طاهر بالرأس، والبرد، والقضيب، والمصلى، وهو من سعف مبطن، إلى المأمون، واشتد على المأمون قتل أخيه، وكان يحب أن يُرسَل إليه حيًّا؛ ليرى فيه رأيه، فحقد بذلك على طاهر بن الحسين، وأهمله نسيًا منسيًّا، إلى أن مات طريدًا بعيدًا، وصدق قول الأمين، فإنه كان كتب بخطه رقعة إلى طاهر بن الحسين، فإنه كان كتب بخطه رقعة إلى طاهر بن الحسين، خام انتدب لحربه فيها: يا طاهر، ما قام لنا منذ قمنا قائم بحقنا، فكان جزاؤه عندنا إلا السيف، فانظر لنفسك أو دع، يلوّح بأبي مسلم، وأمثاله جزاؤه عندنا إلا السيف، فانظر لنفسك أو دع، يلوّح بأبي مسلم، وأمثاله الذين بذلوا نفوسهم في النصح لهم، فكان مآلهم القتل منهم.

قال المسعودي: ما ولي الخلافة إلى وقتنا هذا هاشمي ابن هاشمية سوى علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، والأمين؛ فإن أمه زبيدة بنت جعفر بن أبى جعفر المنصور، واسمها أمة العزيزة، وزبيدة لقب لها.

وقال إسحاق الموصلي: اجتمعت في الأمين خصائل لم تكن في غيره، كان أحسن الناس وجها، وأسخاهم، وأشرف الخلفاء أباً وأمّا،



حسن الأدب، عالِمًا بالشعر، لكن غلب عليه الهوى واللعب، وكان مع سخائه بالمال، بخيلًا بالطعام جدًّا.

وقال أبو الحسن الأحمر: كنت ربما أنسيت البيت الذي يستشهد به في النحو، فينشدنيه الأمين، وما رأيت في أولاد الملوك أذكى منه، ومن المأمون.

وكان قتله في المحرم، سنة ثمانٍ وتسعين ومائة، وله سبع وعشرون سنة (۱).

## اللقب: ﴿ سبب اللقب:

٢ ـ لقب به علي بن الحسين ﴿ الله الله على بن الحسين ﴿ الله الله على الل

٣ ــ لقب به محمد بن هارون الخليفة العباسي: لكونه من جنس الألقاب التي يخلعها الخلفاء على أنفسهم للتعظيم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (٤//٤)، الإنباء في تاريخ الخلفاء، ص (٨٩)، المنتظم (٢١٨/١)، تاريخ الخلفاء، ص (٢١٩).

<sup>(</sup>Y) نسب قریش، ص (Y))، تاریخ دمشق لابن عساکر (Y)0)، الإصابة (Y)0.





# هِ أَمِينُ الأُمَّةِ<sup>(١)</sup> هِـ

## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح ، عليه .

وهو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي، الفهري، أبو عبيدة، اشتهر بكنيته، ونسبه إلى جده، فيقال: أبو عبيدة بن الجراح.

وكان أهتم (٢)، وسبب ذلك أنه نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله ملى المغير المغفر يوم أحد، فانتُزِعت ثنيَّتاه، فحسَّنتا فاه، فما رئى أهتم قط أحسن منه.

وقال له أبو بكر الصديق يوم السقيفة: «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح».

وكان أحد الأمراء المسيرين إلى الشام، والذين فتحوا دمشق، ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة، عزل خالد بن الوليد، واستعمل أبا عبيدة، فقال خالد: ولي عليكم أمين هذه الأمة، وقال أبو عبيدة:

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: القوى الأمين.

<sup>(</sup>٢) هتم: الهاء والتاء والميم: كلمة تدل على كسر شيء. يقال: هتمت الشيء. والهتامة: ما تهتم من شيء. والهتم: كسر الثنايا من أصلها ؛ ورجل أهتم. مقاييس اللغة (٣٣/٦).

× R



وروى هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قدم عمر بن الخطاب الشام، فتلقاه أمراء الأجناد، وعظماء أهل الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل، فسلم عليه وسأله، ثم قال للناس: انصرفوا عنا. فسار معه حتى أتى منزله، فنزل عليه، فلم ير في بيته إلا سيفه، وترسه، ورحله، فقال عمر: لو اتخذت متاعاً؟ أو قال شيئاً. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل.

ومما أثر عن أبي عبيدة بن الجراح رهيه ، قوله: «لوددت أني كبش يذبحني أهلي ، فيأكلون لحمي ، ويحسون مرقي».

وقوله: «لوددت أني كنت رماداً تسفيني الربح في يوم عاصف حثيث».

وقال عروة بن الزبير: لما نزل طاعون عمواس، كان أبو عبيدة



معافى منه وأهله، فقال: «اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة، قال: فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل له: إنها ليست بشيء، فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيها، فإنه إذا بارك في القليل كان كثيراً».

وقال عروة بن رويم: إن أبا عبيدة بن الجراح انطلق يريد الصلاة ببيت المقدس، فأدركه أجله بفحل، فتوفي بها. وقيل: إن قبره ببيسان، وقيل: توفي بعمواس، سنة ثمان عشرة، وعمره ثمان وخمسون سنة.

وبين عمواس والرملة أربعة فراسخ مما يلي البيت المقدس، وقد انقرض ولد أبي عبيدة، ولما حضره الموت استخلف معاذ بن جبل على الناس (۱).

## اللقب: اللقب:

X

لقبه رسول الله مل الله مل المين هذه الأمة، وذلك في قصة وفد نصارى نجران، وقد روى الحديث جمع من الأئمة، منهم: الشيخان: عن حذيفة وله الله عن حذيفة الله الله مل الله مل الله الله عن عندان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبياً فكل عندن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۰۹/۳)، أنساب الأشراف (۲۲٤/۱)، الاستيعاب (۲۹۲/۲)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱۱۸/۱)، تاريخ دمشق (۲۵/۲۵)، أسد الغابة (۲٤/۳)، الإصابة (۲۷۵/۳).



وعندهما أيضًا: عن أنس على قال: قال رسول الله صلى الله عن أنس الله عنه أبو عبيدة بن الجراح» (٢).

# الأُوَّاهُ ﴿

## المعنى اللغوى:

آوَّهُ، وأوَّهُ، وآوُوهُ، وأوه، وأوه، وأوه، وآه كلها: كلمة معناها التحزن.

والأواه: الذي يكثر التأوه، وهو أن يقول أوه، وكل كلام يدل على حزن.

قال الشافعي: الأواه كل كلام يدل على حزن، يقال له التأوه، ويعبر بالأواه (٣).

وقال أبو بكر ابن الأنباري: وفي الأواه سبعة أقوال:

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (٤٣٨٠)، صحیح مسلم، ح (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٣٧٤٤)، صحيح مسلم، ح (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٣) المحكم لابن سيده (٢/٦٤٦)، تهذيب اللغة (٢٥٢/٦)، كتاب الكليات للكفوي، ص (٢٩٤).



قال عبد الله بن مسعود: الأواه: الرحيم، وقال مجاهد: الأواه: الفقيه، وقال سعيد بن جبير: الأواه: المُسَبِّح، ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: الأواه الدَّعَّاء، وقال قوم: الأواه: المؤمن، وقال آخرون: الأواه: الموقن، وقال أهل اللغة: الأواه: الذي يتأوّه من الذنوب(١).

## الله من لقب بذلك:

×3

قيل: هو لقب لأبي بكر الصديق، هيه أنظر ترجمته في لقب: الصديق).

قال ابن مسعود عن أبي بكر: ذاك الأواه عند كل خير يُبْتَغى (٢). وكان علي على يقول على المنبر: ألا إن أبا بكر أواه منيب القلب (٣). وقال أيضاً: كان أبو بكر على أواهاً حليماً (٤).

وقال إبراهيم النخعي: كان أبو بكريسمي الأواه؛ لرأفته ورحمته (٥).

#### اللقب: 🕏 سبب

واضح من خلال النقولات السابقة أن لقب الأواه الذي عُرف به الصديق الله المؤلفة ورحمته بالناس، ولحلمه وإنابته، وكل ذلك ناتج

<sup>(</sup>۱) الزاهر في معاني كلمات الناس ((4V/1)).

<sup>(</sup>٢) السنة الخلال (٣٦٨/٢)، مصنف عبدالرزاق (٢٣١/١١)، المعجم الكبير (٩/١٦٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١٧١/٣)، أنساب الأشراف (٣٠٩/٣).

<sup>(</sup>٤) أمالي ابن بشران (١/١٨٧)٠

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (١٧١/٣)، أنساب الأشراف (٣٠٩/٣)، الإصابة (٤٩/٤).



عن شدة خوفه من الله تعالى، ومراقبته في السر والعلن، والحذر من الذنوب والمعاصى.

عن عبد الله بن جعفر قال: وَلِينَا أَبُو بِكُر ﷺ فَخَيْرُ خَلَيْفَة ، أَرْحُمُهُ بِنَا ، وأَحِنَاهُ عَلَيْنَا (١).

## چھ أَيْسَرُ ج

## 🐞 المعنى اللغوي:

X

أيسر: صيغة مبالغة من اليسر، واليسر: بالفتح، ويحرك: اللين والانقياد، يكون ذلك للإنسان، والفرَس، وقد يسر ييسر وياسره: لاينه، وفي الحديث إن هذا الدين يسر، اليسر ضد العسر، أراد أنه سهل سمح، قليل التشديد، وفي الحديث يسروا ولا تعسروا (٢).

## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أبو ليلى الأنصاري، رهيه .

وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة جداً:

فقيل: اسمه بلال، وقيل: بُلَيل بالتصغير، وقيل: داود بن بلال، وقيل: أوس بن خولي، وقيل: يسار بن نمير، وقيل: يسار بن بلال بن

<sup>(</sup>۱) فضائل الصحابة للدارقطني، ص (۲۳)، وانظر: منهاج السنة (۷/۱)، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه البغوي بسند جيد. الإصابة (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) معجم المقاييس (٦/٥٥)، لسان العرب (٥/٥٥)، تاج العروس (٦/١٤).



أحيحة بن الجلاح، وقيل: اليسر، وقيل: اسمه كنيته، وقيل: يسار بن هلال بن مالك بن أحيحة، وقيل: بلال بن أحيحة، وقيل: بلال بن بليل، وقال ابن الكلبي: أبو ليلى الأنصاري اسمه داود بن بلال بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وقيل غير ذلك.

والغالب في من عرف بكنيته واشتهر بها أن يعمى اسمه ويقع خلاف كبير فيه، كما هو الحال في اسم أبي هريرة رهي ألها ألها المال المال المال في اسم أبي هريرة المال في اسم أبي المال في اسم أبي هريرة المال في اسم أبي هريرة المال في اسم أبي هريرة المالية الما

وهو والد عبد الرحمن بن أبي ليلى المحدث المعروف<sup>(۱)</sup>، وجد محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه المشهور<sup>(۲)</sup>.

صحب النبي ملى الله الله الكوفة، وله بها دار في جهينة، وأعقب بها، المشاهد، ثم انتقل إلى الكوفة، وله بها دار في جهينة، وأعقب بها، وكان خصيصاً بعلي بن أبي طالب في ، وكان يسمر معه، وينقطع إليه، وشهد معه صفين، وشهد الجمل، ويقال: كانت راية علي في معه، وقيل: إنه قتل بصفين .

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (۱۱/٥٥)، تهذيب الكمال (۳۷۲/۱۷) سير أعلام النبلاء (۲۲۲/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر في ترجمته: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/۳۹)، تهذيب الكمال (۵/۲۲/۲)، سير أعلام النبلاء ((7.71))، تاريخ الإسلام ((7.71))، تهذيب التهذيب ((7.74)).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٤/٤)، تاريخ بغداد (٢٦٩)، أسد الغابة (٢٦٩/٥)،=



#### اللقب: 🕸 سبب

ذكر كثير من أهل العلم أن لقب أبي ليلى الأنصاري هو (أيسر)<sup>(۱)</sup>، ولكنهم لم يذكروا سبباً لهذا اللقب، ولا من لقبه بذلك.

وقد يقال: إنه لقب بذلك لما فيه من السهولة، والليونة، وحسن الانقياد، والله أعلم.

\*\* \*\* \*\*

<sup>=</sup> الإصابة (٢/٧٥)، بغية الطلب (٤٠٣/٣).

<sup>(</sup>۱) الاستیعاب ( $\xi/\xi$ )، تاریخ بغداد ( $\xi/\xi$ )، تاریخ دمشق ( $\xi/\xi$ )، تهذیب الکمال ( $\xi/\xi$ )، تبصیر المنتبه ( $\xi/\xi$ )، بغیة الطلب ( $\xi/\xi$ ).

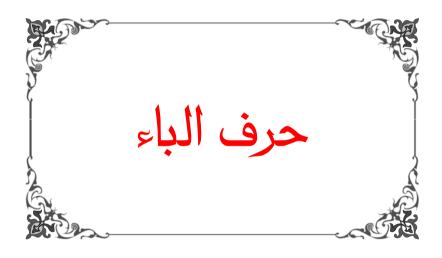





# ھ، بَاغِر<sup>(۱)</sup> ھِ۔

#### ﴿ من لقب بذلك:

علي بن عبيد الله (الأمير) بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

الشاعر الأكبر، كنيته: أبو الحسن.

أمه شيبانية، وقد أعقب من أربعة رجال، وهم: أبو علي عبيد الله، وأبو الفضل محمد، وأبو هاشم محمد، وأبو الحسن على.

قال ابن فندق البيهقي: ولباغر أعقاب أكثرهم بالشام.

وفي الفخري: وكان لباغر غير هؤلاء الأربعة ثلاثة وعشرون ابناً آخر، أعقب بعضهم، إلا أنى الساعة لا أتحقق غير عقب هؤلاء (٢).

## اللقب: 🚓 سبب

جاء في المجدي: أبو الحسن علي بن الشيبانية ، الملقب باغرًا ،

<sup>(</sup>١) قال ابن ماكولا في الإكمال (١/٠/١): بغين معجمة مكسورة وراء.

<sup>(</sup>۲) سر السلسلة العلوية ، ص (۱۹) ، تهذيب الأنساب ، ص (۸٦) ، الإكمال لابن ماكولا (۱۷۰/۱) ، لباب الأنساب (۲۳۸/۱) ، المجدي ، ص (۲۷٤) ، الفخري ، ص (۱۲۷) ، الشجرة المباركة ، ص (۵۲) ، الأصيلي ، ص (۱۲۲) ، عمدة الطالب ، ص (۲۱۶) ، تبصير المنتبه (۵۷/۱) ، نزهة الألباب (۱۱۰/۱) .



وكان شديد القوة ، لُقِّب باسم تركي قوي ، قهره العلوي (١).

وقال ابن عنبة: وسبب تلقيبه بباغر؛ أنه صارع باغرَ التركي (٢) غلام المتوكل العباسي، وكان شديد القوة، وهو الذي فتك بالمتوكل، فقهره العلوي، فتعجب الناس منه، وسمي باسم ذلك التركي (٣).

# ۔ الباقِرُ الباقِرُ

## 🕸 المعنى اللغوي:

بقر: الباء والقاف والراء أصلان، وربما جمع ناس بينهما، وزعموا أنه أصل واحد، وذلك البقر، والأصل الثاني: التوسع في الشيء، وفتح الشيء الشيء،

## الله من لقب بذلك:

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب روي البو جعفر الباقر ، باقر العلم.

أمه: أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وولد له

<sup>(</sup>١) المجدى، ص (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الوافي بالوفيات (٤٤/١٠)، وفيه كيفية قتله الخليفة المتوكل.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب، ص (٢١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر كذلك: السجاد.

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة (١/٢٧٧).



جعفر، وعبد الله، من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

وروى الباقر عن جابر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس هيد.

كان أحد من جمع العلم، والفقه، والشرف، والديانة، والثقة، والشؤدد، وكان يصلح للخلافة.

كان كسائر أهل بيته حسن القول في الشيخين، وقد جاء عنه قوله: «أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول»، وعن بسام الصيرفي، قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر، فقال: والله إني لأتولاهما، وأستغفر لهما، وما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما.

وسأله سالم بن أبي حفصة ، عن أبي بكر ، وعمر ، فقال: يا سالم ؛ تولهما ، وابرأ من عدوهما ، فإنهما كانا إمامَيْ هدى .

وقال أيضاً: «من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة».

كان ولي عبد الله بن محمد بن عقيل قال: كنت أنا وأبو جعفر نختلف إلى جابر، نكتب عنه في ألواح.

وقال عبد الله بن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحدٍ أصغر علماً



منهم عند أبي جعفر.

X

وعن اختصاصه بالعبادة: روي أنه كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة، وقد عده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة.

قال ليث بن أبي سليم: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي وهو يذكر ذنوبه، وما يقول الناس فيه، فبكى.

وعن محمد بن المنكدر، قال: ما كنت أرى خلقًا يفضل علي بن حسين حتى رأيت ابنه محمد بن علي، أردتُ يومًا أن أعظه فوعظني.

وعن أفلح مولى محمد بن علي، قال: خرجت مع محمد بن علي حاجاً، فلما دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت، فبكى حتى علا صوته، فبكى الناس لبكائه، فقيل له: لو رفقت بنفسك قليلاً. فقال لهم: أبكي؛ لعل الله ينظر إلي منه برحمة فأفوز بها غداً. قال: ثم طاف بالبيت، حتى جاء فركع عند المقام، فرفع رأسه من سجوده، فإذا موضع سجوده مبتلاً كله من دموعه.

توفي أبو جعفر سنة أربع عشرة ومائة، قاله أبو نعيم، ومصعب الزبيري، وسعيد بن عفير، وقيل غير ذلك.

## سبب اللقب:

كان الباقر عالماً، سيداً، كبيراً، وإنما قيل له الباقر؛ لأنه تبقر في





العلم، أي توسع وتبحر، والتبقر: التوسع (١).

## درر من أقواله:

- «سلاح اللئام، قبح الكلام».
- «عالم ينتفع بعلمه، أفضل من ألف عابد».
- «الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن، فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل أوطناه».
- «إذا رأيتم القارئ يحب الأغنياء فهو صاحب الدنيا، وإذا رأيتموه يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص».
  - «اعرف المودة لك في قلب أخيك مما له في قلبك».



## المعنى اللغوى:

بهر: الباء والهاء والراء أصلان: أحدهما الغلبة والعلو، والآخر وسط الشيء، يقال: ضوء باهر. ومنه ابتهر فلان بفلانة أي شُهِر بها.

(٢) انظر كذلك: الأرقط.



ويقال: ابتهر بالشيء شهر به وغلب عليه، ومنه القمر الباهر أي الظاهر. والبهر يقال للذي يبهر العيون بحسنه.

وأما الأصل الآخر: فقولهم لوسط الوادي ووسط كل شيء بهرة. ويقال: ابهارَّ الليل إذا انتصف (١).

## ﴿ من لقب بذلك:

عبد الله بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

أمه: هي أم عبد الله فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب.

كان سيداً جليلاً، روى عن أبيه علي بن الحسين ـ على ـ علوماً شتى، وكتب الناس عنه، وكان يلي صدقات رسول الله صلى الله على أرضاه وصدقات على رضي الله تعالى عنه وأرضاه

توفي وهو ابن سبع وخمسين سنة ، يكنى أبا محمد ، وعقبه قليل .

## اللقب: 🚓 سبب

لقب بالباهر لجماله ، قالوا: ما حضر مجلساً إلا بهر جماله وحسنه من حضر (٢).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>۲) الأصيلي، ص (۲۲۲)، بحر الأنساب (۱۷۳/۱)، عمدة الطالب، ص (۲۸۲)، سمط النجوم العوالي ((3/8)).





## **بَّة** ⊛⊷

## المعنى اللغوي:

ببة: هو الممتلئ البدن نعمة ، فيقال: تببَّب إذا سَمِن ، وهي صفة للأحمق أيضاً (١) .

## الله من لقب بذلك:

عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد، وقيل: أبو إسحاق.

قال أبو نعيم: له ولأبيه صحبة، وقيل: إن له إدراكًا ولأبيه صحبة، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين.

وهو ابن عم رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على المخلقة .

أمه: هي هند بنت أبي سفيان بن حرب رهي الله ولد في عهد النبي السلطية الديم مال مال مال النبي الله والله والله والله والله والنبي الله والله والله

وكان من سادة بني هاشم في زمنه، ذا علم، وصلاح، وسؤدد، وديانة، وقد ابتلى بثقل في سمعه رهيه.

وكان أهل البصرة قد اصطلحوا عليه بعد وفاة يزيد بن معاوية،

<sup>(</sup>۱) تهذیب اللغة (۲۰/۱۵)، لسان العرب (۲۲۱/۱)، القاموس المحیط، ص (۲۰)، تاج العروس (۲/۲۶).



وأراد بعضهم حمله على الشدة مع الرعية فأبى، وقال: لا أحب أن أصلح الناس بفساد نفسى وديني.

وكان ممن خرج مع ابن الأشعث، ثم هرب إلى عمان خوفاً من بطش الحجاج، وتوفي هناك، وقيل إن وفاته كانت عام (٨٤هـ)، وقالوا: (٨٣هـ).

وقال ابن دريد ﷺ: إن عمرو بن عدي بن الحارث كذلك كان يلقب ببة . والله تعالى أعلم .

## اللقب: 🕏 سبب

ذُكر في سبب تلقيبه وهيه بببة سببان:

الأول: أن أمه كانت تزفنه \_ أي ترقصه \_ فتقول:

لأنكح ن ببة جارية خدبة (۱) عظيم ة كالقبة إذا بدت في نقبة تمشط رأس لعبة تجب أهل الكعبة (۲)

الثاني: ذكر بعض أهل السير أن من أهل البصرة من نبزه باللقب، وقال الأبيات السابقة، والحق أن لا تنافي بين الأمرين، فليس نبز بعضهم له باللقب، ينافي أن يكون إطلاقه عليه من قبل أمه وهو صغير، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الخدبة: العظيمة السمينة.

<sup>(</sup>٢) أي تغلبهم بجمالها.



#### 🐞 لطيفة:

حج عبد الله بن الحارث، فأتى ابن عمر فسلم عليه، والقوم جلوس، فلم يره بش به كما كان يفعل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أما تعرفني ؟ قال: بلى، ألست ببه ؟ فشق ذلك عليه وتضاحك القوم، ففطن عبد الله بن عمر، فقال: إن الذي قلتُ لا بأس به، ليس يعيب الرجل، إنما كان غلاماً خادراً، وكانت أمه تنزيه أو تنبزه، تقول:

لأنكحن ببه جارية خدبة (۱)

# ۔ البَتُولُ ہ۔

## المعنى اللغوى:

بتل: الباء والتاء واللام أصل واحد، يدل على إبانة الشيء من غيره. يقال: بتلت الشيء: إذا أبنته من غيره. ويقال: طلقها بتة بتلة. ومنه يقال لمريم العذراء «البتول»؛ لأنها انفردت فلم يكن لها زوج.

ومنه قولهم: امرأة مبتلة الخلق. والتبتل: إخلاص النية لله تعالى، والانقطاع إليه. قال الله تعالى: ﴿وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾، أي انقطع

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٥/٤)، أخبار مكة للفاكهي (٢٨٨/٣)، المعارف، ص (١٢٧)، المعرفة والتاريخ (٣٧٣/٣)، أنساب الأشراف (٤/٩٧)، معجم الصحابة للبغوي (١٥/٤)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٦١٧/٣)، الاستيعاب (٨٨٥/٣)، تاريخ بغداد (١٧/٤)، أسد الغابة (٩٧/٣)، سير أعلام النبلاء (٣١/٣)، الإصابة (٥/٨)، بهجة المحافل (٢٩٧٩).



إليه انقطاعاً<sup>(١)</sup>.

### الله من لقب بذلك:

## اللقب: 🚓 سبب

قيل لفاطمة ـ رهيه ـ البتول؛ إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي والله أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف، والدين والفضل (٢).

## ﴿ الْبُحْرُ ﴿ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، هي (انظر ترجمته في لقب: حبر الأمة).

#### اللقب: اللقب:

قال مجاهد: «كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه».

وقال عطاء: كان ابن عباس يقال له البحر؛ قال: وكان عطاء يقول: قال البحر، وفعل البحر.

وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٩/١٧٦)، فتح الباري (٩/١١٨).



قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه، وكان أصحابه يسمونه البحر، ويسمونه الحبر(١).

# ﴿ بَحْرُ الجُودِ ﴿

#### الله من لقب بذلك:

·X8

الصحابي الجليل عبد الله بن جعفر ، رهيه الله عنه الم

وهو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين القرشي، الهاشمي، المدني.

قال النووي: الصحابي ابن الصحابي وابن الصحابية، والجواد ابن الجواد.

وقال الذهبي: السيد، العالم، أبو جعفر القرشي، الهاشمي، الحبشى المولد، المدنى الدار.

كنيته: أبو جعفر. ذكر ذلك البخاري، ومسلم، وغيرهما.

قال ابن حجر: وهي أشهر.

وذكر ابن حجر أنه يكنى أيضاً أبا محمد، ونقل عن المرزباني أنه كان يكنى أبا هاشم.

قال الذهبي: له: صحبة ، ورواية ، عداده في صغار الصحابة .

استشهد أبوه يوم مؤتة، فكفله النبي صلىتعلية المجلم، ونشأ في حجره،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٣٦٦/٢)، حلية الأولياء (٣١٦/١)، الاستيعاب (٩٣٦/٣).



وهو آخر من رأى النبي صلىشطية اليمام، وصحبه من بني هاشم.

أمه: أسماء بنت عميس الخثعمية ، ولدته بأرض الحبشة .

قال الواقدي: لما هاجر جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، حمل معه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فولدت له هناك: عبد الله، وعوناً، ومحمداً.

قال ابن عبد البر: فهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه المدينة، وحفظ عن رسول الله عليه المدينة،

وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق، ويحيى بن علي بن أبي طالب، هذ لأمهما، أمهما أسماء تزوجها جعفر، ثم أبو بكر، ثم علي.

وإحدى زوجاته: زينب بنت علي ،

روى الدولابي: عن ابن شهاب الزهري، قال: وأما زينب ابنة علي فتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فماتت عنده، وقد ولدت له علي بن عبد الله، وأخاً له آخر يقال له عون.



وهو ابن عشر سنين.

وعند مسلم: عن عبد الله بن جعفر، قال: كان رسول الله ملى الله عن عبد الله بن جعفر، قال: وإنه قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة، ثلاثة على دابة (٢).

قال ابن عبد البر: كان عبد الله بن جعفر كريماً، جواداً، ظريفاً، خليقاً، عفيفاً، سخياً، يسمى بحر الجود، ويقال: إنه لم يكن في

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ح (۱۷۵۰).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۲٤۲۸).



الإسلام أسخى منه، وكان لا يرى بسماع الغناء بأساً.

وقال الذهبي: كان كبير الشأن، كريماً، جواداً، يصلح للإمامة.

وأخباره في الكرم والجود والسخاء أشهر من أن تذكر، وحسبنا في ذلك إشارة.

فعند ابن عساكر: عن العمري: أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير بن العوام ألف ألف درهم، فلما توفي الزبير، قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: إني وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهم، فقال: هو صادق، فاقبضها إذا شئت، ثم لقيه بعد، فقال: يا أبا جعفر؛ إنما وهمت، المال لك عليه، قال: فهو له، قال: لا أريد ذاك، قال: فاختر، إن شئت فهو له، وإن كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما شئت.

وعنده أيضاً: عن هشام: أن دهقاناً كلم عبد الله بن جعفر أن يكلم على بن أبي طالب في حاجة، فكلمه فقضاها، فأهدى إليه الدهقان أربعين ألفاً، فردها عليه، وقال: إنا لا نأخذ على المعروف ثمناً.

وفي رواية: إنا أهل بيت لا نبيع المعروف.

وفيه أيضاً: قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: ما بلغ من كرم عبد الله بن جعفر؟ قال: كان ليس له مال دون الناس، هو والناس في ماله شركاء، كان من سأله أعطاه، ومن استمنحه شيئاً منحه، لا يرى أنه يقتصر فيقصر، ولا يرى أنه يحتاج فيدخر.



وفي الطبقات: عن محمد بن سيرين ، قال: جلب رجل من أهل البصرة سكراً إلى المدينة ، فكسد عليه ، فذكر لعبد الله بن جعفر ، فأمر قهرمانه أن يشتريه ، فيدعو الناس إليه ، فينهبهم إياه .

ولكثرة سخائه وكرمه، فقد كان معاوية و ابنه يزيد يصلانه بمال كثير؛ لعلمهما أنه ينفقه ويتصدق به.

فعند ابن سعد: عن يحيى بن سعيد بن دينار، قال: لما حضرت معاوية الوفاة، قال ليزيد: يا بني إن لي خليلاً بالمدينة، فاستوص به خيراً، واعرف له مكانه مني \_ يعني عبد الله بن جعفر \_. قال: فلما مات معاوية، رحل عبد الله بن جعفر إلى يزيد، فأكرمه وألطفه، وقال له: يا أبا جعفر؛ كم كان أمير المؤمنين يجيزك به كل سنة؟ قال: كذا وكذا ألف دينار، قال: قد أضعفتها لك، قال: بأبي أنت، ما قلتها لأحد قبلك، ولا أقولها لأحد بعدك.

قال الذهبي: قلت: ما ذاك بكثير، جائزة ملك الدنيا، لمن هو أولى بالخلافة منه.

ثم قال بعد أن ساق جملة من أخبار جوده: ولعبد الله بن جعفر أخبار في الجود والبذل، وكان وافر الحشمة، كثير التنعم، وممن يستمع الغناء.

قال الزبير، والواقدي: وتوفي عبد الله بن جعفر بالمدينة سنة ثمانين، وهو عام الجحاف، سيل كان ببطن مكة، جحف الحاج فذهب



بالإبل عليها الحمولة، وصلى عليه أبان بن عثمان، وكان والي المدينة يومئذ، وكان ابن جعفر يوم توفى ابن تسعين سنة.

وقال خليفة: مات بالمدينة سنة اثنتين، ويقال: أربع وثمانين.

وقال المدائني: توفي عبد الله بن جعفر سنة أربع أو خمس وثمانين، وهو ابن تسعين، وقال غير المدائني: سنة أربع وثمانين،

وقال: ابن نمير: سنة ثمانين.

قال ابن عبد البر: والأول عندي أولى، وعليه أكثرهم أنه توفى سنة ثمانين.

وقال النووي: هذا هو الصحيح، وقول الجمهور.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى \_ المتتم (۲/٥)، طبقات خليفة، ص (۳۱)، التاريخ الكبير (٥/٧)، العاريخ الكبير (٥/١)، المنتخب من ذيل المذيل، ص (٣٠)، معجم البغوي الكنى لمسلم (١٧٣/١)، المنتخب من ذيل المذيل، ص (٣٠)، معجم ابن قانع (٨٠٩/٢)، ثقات ابن حبان (٣٠٧/٣)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١٩٩/١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٦٠٥/٣)، الاستيعاب=



#### اللقب: اللقب:

X

تبين لنا من خلال ترجمة هذا الصحابي الجليل أنه كان مشهوراً بالكرم، معروفاً بالسخاء، ما يملكه ليس له، وإنما هو للناس، فهم شركاء فيه معه.

ولأجل ذلك كله لُقب بـ (بحر الجود)، وحق له ذلك، فهو كالبحر في شدة بذله وعطائه، وهذا ليس غريباً على آل بيت النبي صلى الله على الله وعطائه،

قال النووي: كان كريماً، جواداً، حليماً، وكان يسمى بحر الجود. قال الحافظ عبد الغنى: يقال: لم يكن في الإسلام أسخى منه، وقال ابن قتيبة في المعارف: كان عبد الله بن جعفر أجود العرب، وأخبار أحواله في السخاء والجود والحلم مشهورة لا تحصى (۱).

# ۔ البَرْبِيرُ ،

## المعنى اللغوي: ﴿

مأخوذ من البربرة وهي بمعنى الإكثار، والصوت، وكلام من غضب، والمبربر: بالضم: الأسد، لبربرته وجلبته ونفوره وغضبه (٢).

<sup>= (</sup> $\Lambda \Lambda \cdot /\pi$ )، تاریخ دمشق ( $\Lambda \times /\pi$ )، أسد الغابة ( $\Lambda \times /\pi$ )، تهذیب الأسماء واللغات ( $\Lambda \times /\pi$ )، سیر أعلام النبلاء ( $\Lambda \times /\pi$ )، الإصابة ( $\Lambda \times /\pi$ ).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات (١/٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) تهذیب اللغة (۱۳۷/۱۵)، معجم المقاییس (۱/۹۷۱)، لسان العرب (۵۱/۵)، تاج العروس (۱۲۳/۱۰).



#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

X

الصحابي الجليل بكر بن حارثة الجهني، رهيه،

لم نجد فيما اطلعنا عليه من مصادر تفصيلاً لترجمته وحياته، إلا ما ذكره هو عن نفسه قائلاً: «كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله على أفاقتتلنا نحن والمشركون، وحملتُ على رجل من المشركين، فتعوذ مني بالإسلام، فقتلته فبلغ ذلك النبي صلى المؤيرة المؤمنا إلا خَطَا ، الآية، فأوحى الله إليه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَا ﴾، الآية، قال: فرضي عني، وأدناني »(١).

## اللقب: 🚓 سبب

ما ورد أن بكر بن حارثة وهيه قاتل المشركين، فقال له رسول الله ملسفية اليه أي شيء صنعت اليوم يا بكر؟ فقال: بربرتهم بالقنا بربرة جيدة. فسماه رسول الله ملسفية اليهم البربير، ذكره الحافظ ابن حجر (٢).

ووجه الشبه بين سبب اللقب والمعنى اللغوي: هو أن بكر بن حارثة وهي شدته عليهم، وقوته في ضربهم، وكثرة قتله لهم، ببيان ما أحدثه سيفه ورمحه في دروعهم وأجسادهم من جلبة ودوي، وأنه في قتاله لهم، وغضبه عليه كالمبربر وهو الأسد؛ لجلبته ونفوره وغضبه.

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة لابن منده (۲۷۷/۱)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۰/۱)، أسد الغابة (۲۰/۱)، الإصابة (۳۲۳/۱).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (١/٣٢٣).



#### ﴿ ملاحظة:

X

وقع اختلاف في ضبط اللقب، فقيل: البربير، كما ذكره ابن كثير، وابن حجر.

وقيل: بدير، ذكره أبو نعيم الأصبهاني.

وقیل: بریر ، ذکره ا**بن منده<sup>(۱)</sup>.** 

ولعل الصواب: البربير لما ورد في سبب اللقب، وما سوى ذلك فهو تصحيف.

## ۔ البرصاء ﴿

## 🔅 المعنى اللغوى:

برص: الباء والراء والصاد أصل واحد، وهو أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه، من ذلك البرص، وربما سموا القمر أبرص.

والبرصاء: صفة، وقد يقصد بها الداء المعروف، وهو بياض يقع في الجسم، وقالوا إن الحُسن قد يكون مراداً بها، فيكنى بها عن شدة البياض، وعلى هذا الوجه، يكون المراد مخالفتها للون بنات جنسها، وقالوا إن من ذلك قول شبيب ابن البرصاء:

أنا ابن برصاء بها أجيب هل في هجان اللون ما تعيب

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة لابن منده (۲۷۷/۱)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۰/۱)، جامع المسانيد والسنن (۲۰/۱)، الإصابة (۳۲۳/۱).



والله تعالى أعلم<sup>(١)</sup>.

X8

#### ﴿ من لقب بذلك:

ذكر أهل السير هذا اللقب في ترجمة صحابيتين:

ا \_ كبشة \_ وقيل: كبيشة \_ بنت ثابت بن المنذر بن حرام، أخت حسان لأبيه ، فيما ذكره أبو عروبة، ولها رواية عن شرب النبي ملى مال منابي مال منابي عن حبها لرسول الله مليفا منابي منها و وعلقته (٢)، وهي جدة ملا الرحمن بن أبي عمرة، وهو راو ثقة مشهور، هي (٣).

٢ - جمرة بنت الحارث بن عوف، وقيل: قرصافة، وقيل: أمامة،
وهي أم شبيب ابن البرصاء الشاعر، وقيل إنها ارتدت بعد وفاة رسول
الله صلىنيائي الديم ، والله تعالى أعلم.

## اللقب: 🕏 سبب

١ \_ أما كبشة ، البرصاء الله الله الله على من ذكر سبب تلقيبها بالبرصاء الم

٢ \_ وأما جمرة فقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الميارة الم قد خطبها من أبيها الحارث، وكان أعرابياً جافياً كما قاله ابن حزم، ولكنه أبي

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢١٩/١)، لسان العرب (٥/٧)، تاج العروس (٢١٩/١).

<sup>(</sup>٢) الحديث في سنن الترمذي برقم (١٨٩٢)، وقد صححة الشيخ الألباني رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٩٠٧/٤)، أسد الغابة (٢٤٧/٦)، الإصابة ( $\gamma$ 



واعتذر إلى النبي صلى الله الله بأن بها بياضاً، والعرب تكني بذلك عن البرص، فقال النبي صلى الله الله فلتكن كذلك، فرجع الحارث إلى بيته، فوجدها قد برصت، فتزوجها ابن عمها يزيد، فولدت له ابنه شبيب ابن

وقد ذكر بعضهم أن تلقيبها بالبرصاء إنما كان لبياضها، ولا صحة للقصة المذكورة، والله تعالى أعلم بالصواب (٢).

# جه بُریْده <sup>(۳)</sup>

## المعنى اللغوى:

البر صاء<sup>(۱)</sup>.

·X8

قال ابن دريد: بريدة إما تصغير بُردة، وإما تصغير بَردة. والبرد معروف. والبرد من قولهم: ثور أبرد، إذا كان في طرف ذنبه بياض؛ والأنثى برداء. ومنه اشتقاق الأبيرد الشاعر. والبرد: النوم، وفسروا في التنزيل: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا ﴾ قالوا: النوم، والله ﷺ أعلم (٤).

## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل بُريدة بن الحُصَيب(٥) الأسلمي، هيه،

<sup>(</sup>١) لم نجد لها إسناداً إلا ما رواه قتادة مرسلاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) الأغاني (۳۱٦/۱۲)، معرفة الصحابة لابن منده، ص (۹۷۸)، شرف المصطفى (۲) الأغاني (۲۱۲/۱۲)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳۲٤۲/۱)، الإصابة (۲۸۳/۱)، سبل الهدى والرشاد (۲۳۳/۱۱).

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك: زاملة.

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق، ص (٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) قال ابن ماكولا في الإكمال (١٥٨/٣): بضم الحاء المهملة، وفتح الصاد المهملة.



قال أبو نعيم: يقال كان اسمه عامر قبل أن يسلم.

× R

وفي تاريخ دمشق: قال أحمد بن عثمان \_ وهو ابن الطّوسي \_: بريدة: اسمه عامر بن حصيب، وكذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة.

وقال الحافظ في نزهة الألباب: بريدة بن الحصيب الأسلمي، يقال: اسمه عامر، وبريدة لقب.

وقال مغلطاي: في «تقييد المهمل» للجياني: اسمه عامر.

كنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو سهل، وقيل: أبو ساسان، وقيل: أبو الحصيب.

قال ابن عبد البر، وابن الأثير: والمشهور أبو عبد الله، وقال المزى: والأول أشهر.

وفي مسند الطيالسي: وكان في بريدة مزاحة (١).

قال ابن السكن: أسلم حين مر به النبي طلمتناية الهام مهاجراً بالغميم، وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد، ثم قدم بعد ذلك.

وفي الطبقات: عن عاصم الأسلمي، قال: لما هاجر رسول الله ملى الله على المدينة فانتهى إلى الغميم، أتاه بريدة بن الحصيب، فدعاه رسول الله ملى الله على الله الله على المدينة فأسلم هو ومن

<sup>(</sup>۱) مسند الطيالسي (۲/٦٢).



معه، وكانوا زهاء ثمانين بيتاً، فصلى رسول الله صلى العشاء فصلوا خلفه.

وفيه أيضاً: عن المنذر بن جهم، قال: كان رسول الله ملى الله على قد علم بريدة بن علم بريدة بن الحصيب ليلتئذ صدراً من سورة مريم، وقدم بريدة بن الحصيب بعد أن مضت بدر وأحد على رسول الله صلى الله على المدينة، فتعلم بقيتها، وأقام مع رسول الله صلى الله على الله على المدينة، وغزا معه مغازيه بعد ذلك.

روى ابن أبي خيثمة: عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال: كان النبي ملى شاية النبي سهم ، يتلقى النبي ملى شاية النبي الله ، فقال له نبي الله من أهل بيته من أنت؟ قال: أنا بريدة . فالتفت إلى أبي بكر ، فقال: يا أبا بكر ، برد أمرنا وملح . قال: ثم قال: ممن ؟ قال: من أسلم . قال لأبي بكر : سلمنا . قال: ثم قال: ممن ؟ قال: من بني سهم . قال: خرج سهمك .

وقال أبو بكر السمعاني في كتاب «الأمالي»: أسلم على الصحيح بعد انصراف النبي صلى المياية الدام من بدر، وكذا قاله الحاكم أيضاً.

روى البغوي: عن عبد الله بن بريدة: أن أباه غزا مع النبي صلى الله الله الله من بريدة أن أباه غزوة .

قال الواقدي: وبعث رسول الله صلى شعلية الله بريدة بن الحصيب على



أسلم وغفار يصدقهم، وبعثه رسول الله صلى الله على أراد غزوة تبوك إلى أسلم، يستفزهم إلى عدوهم، وعقد رسول الله صلى الله على غزوة فتح مكة لواءين، فحمل أحدهما بريدة بن الحصيب، وحمل الآخر ناجية بن الأعجم.

ولم يزل بعد وفاة رسول الله صلى الله مقيماً بالمدينة، حتى فتحت البصرة ومُصِّرت، فتحول إليها، واختط بها، ثم خرج منها غازياً إلى خراسان، فمات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية، وبقي ولده بها، وقدم منهم قوم فنزلوا بغداد، فماتوا بها.

وشهد مع النبي صلى الله مشاهده، وشهد الحديبية، وبيعة الرضوان تحت الشجرة. وقبره بمرو مشهور يعرف.

روى ابن سعد: عن رجل من بكر بن وائل، قال: كنت مع بريدة الأسلمي بسجستان، قال: فجعلتُ أُعرِّض بعلي، وعثمان، وطلحة، والزبير؛ لأستخرج رأيه، قال: فاستقبل القبلة، فرفع يديه، فقال: اللهم اغفر لعثمان، واغفر لعلي بن أبي طالب، واغفر لطلحة بن عبيد الله، واغفر للزبير بن العوام، قال: ثم أقبل علي، فقال لي: لا أبا لك، أتراك



قاتلي؟ قال: فقلت: والله ما أردتُ قتلك، ولكن هذا أردتُ منك. قال: قوم سبقت لهم من الله سوابق، فإن يشأ يغفر لهم بما سبق لهم فعل، وإن يشأ يعذبهم بما أحدثوا فعل، حسابهم على الله.

وكان ﷺ يقول: لا عيش إلا طراد الخيل الخيل.

قال أبو نعيم: قائد أهل المشرق وسابقهم، وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان، سنة اثنتين وستين.

وروى أبو نعيم: عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عن أبيه ، قال: قال وسول الله صلى الله على الله المنطقة ال

قال ابن سعد: توفي بريدة بن الحصيب بخراسان، سنة ثلاث وستين، في خلافة يزيد بن معاوية.

وقال الذهبي في تاريخه: توفي في سنة اثنتين وستين على الأصح. وقال في السير عن وفاته سنة اثنتين وستين: وهذا أقوى.

جاء في تاريخ دمشق: روى بريدة: أنه دخل على معاوية رجل يتناول علياً ويقع فيه؛ قال: فقال: يا معاوية، تأذن في الكلام؟ قال: فقال: تكلّم \_ وهو يرى أنه سيقول مثل ما قال صاحبه \_. فقال: سمعت رسول الله مهاله الله مهاله على الله على الأرجو أن أشفع عدد كلّ شجرة ومدرة». أفترجوها أنت يا معاوية، ولا يرجوها علي وقال: فقال: السكت، فإنك شيخ قد ذهب عقلك.



وفي السير: روى مقاتل بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: شهدت خيبر، وكنت فيمن صعد الثلمة، فقاتلت حتى رئي مكاني، وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنباً أعظم علي منه \_ أي: الشهرة \_.

قلت \_ الذهبي \_: بلى ، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد؛ وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة بإزرائه على نفسه، يصير له عمله ذلك طاعة وجهاداً، وكذلك يقع في العمل الصالح، ربما افتخر به الغرُّ، ونَوَّه به، فيتحول إلى ديوان الرياء. قال الله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءُ مَّنثُورًا ﴾ (١).

#### اللقب: اللقب:

لم نقف على سبب تلقيبه بذلك، ولا من لقبه به، ولعله مأخوذ من المعنى اللغوى، إما من تصغير البردة، أو من البرد. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/١٨٢)، تاريخ ابن أبي خيثمة (١٠٣/١)، المنتخب من ذيل المذيل، ص (٣٦)، معجم البغوي (٣٣٦/١)، الجرح والتعديل (٢٤/٤)، معجم البن قانع (١٠٥)، ثقات ابن حبان (٣٩/٣)، مشاهير علماء الأمصار، ص (١٠٠)، فتح الباب لابن منده، ص (٤٠٤)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٠٠٤)، الاستيعاب فتح الباب لابن منده، ص (٤٠٤)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/٣٥١)، الاستيعاب (١/١٨٥)، إكمال ابن ماكولا (١٠٥/٣)، تاريخ دمشق (٢١/٣٧)، أسد الغابة (١/٣٦٧)، تهذيب الكمال (٤/٥٥)، و(٣٧/٣)، تاريخ الإسلام (٢/١٢)، سير أعلام النبلاء (٢/١٢)، إكمال تهذيب الكمال (٢/٧٣)، توضيح المشتبه أعلام النبلاء (١/٢١٤)، نزهة الألقاب (١/١٠).





# پ بُریْر (۱) یک

#### المعنى اللغوي: ﴿

قال النووي: بُرير بضم الباء تصغير بُر (٢). وقال الأزهري: البَرير: ثمر الأراك (٣).

#### القب بذلك:

الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، ، ١٠٠٠

نص على ذلك من أهل العلم: ابن قتيبة في روايته عن أبي اليقظان، حيث قال: أبو ذر الغفاريّ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللللَّا

ونقله عن ابن قتيبة: أبو علي الغساني (٥)، وابن ناصر الدين (٢).

وقال المزي: برير، قيل: إنه لقب أبي ذر الغفاري ( $^{(v)}$ . وفي الألقاب  $^{(v)}$  لابن حجر: برير لقب أبي ذر الغفاري، ويقال: بل هو اسمه  $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) قال ابن ماكولا في الإكمال (٢٥٧/١): بضم الباء، وفتح الراء.

<sup>(</sup>٢) الأذكار، ص (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (٤/٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) المعارف، ص (٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) ألقاب الصحابة والتابعين، ص (٤٤).

<sup>(</sup>٦) توضيح المشتبه (١/٤١٤).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال (٣٧/٣٥).

<sup>(</sup>٨) نزهة الألباب في الألقاب (١٢٠/١).





وفي ظننا أن الأمر يرجع إلى كلام ابن قتيبة نقلاً عن أبي اليقظان. والأكثر من أهل العلم على أن بريراً ليس لقباً، وإنما هو أحد الاحتمالات في الخلاف في اسمه.

قال الطبري: وأبو ذر، ويختلف في اسمه، فعامة أهل الأنساب يقولون: هو جندب بن جنادة، وقال أبو معشر نجيح: هو برير بن جندب (۱).

وقال ابن سعد: قال الواقدي: وسمعت أبا معشر نجيحاً، يقول: واسم أبي ذر برير بن جنادة (٢).

وقال الدارقطني: برير بن جنادة، أبو ذر الغفاري، صاحب النبي الله محمد بن إسحاق.

وكذلك سماه الواقدي، عن أبي معشر وتابعهما سعيد بن عبد العزيز الدمشقى (٣).

لكن الأشهر في اسمه كما ذكر أهل العلم هو: جندب بن جنادة . قال الخطيب البغدادي: وجندب بن جنادة أشهر ، وقائلوه أكثر (٤) . قال أبو نعيم: كان يتعبد قبل مبعث النبي صلى المعلمة الله شلات سنين ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (۱۱/۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٤/١٦٦).

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف (١٨٥/١).

<sup>(3)</sup> الأسماء المبهمة (1/23).



يقوم من الليل مصلياً، حتى إذ كان من آخر الليل سقط كأنه خرقة، ثم أسلم بمكة في أول الدعوة، هو رابع الإسلام، وأول من حيًّا النبي صلى شعلية الديم بتحية الإسلام، بايع النبي صلى شعلية الديم على ألا تأخذه في الله لومة لائم، كان يشبه بعيسى ابن مريم على عبادة ونسكاً، لم تقل الغبراء، ولم تظل الخضراء على ذي لهجة أصدق منه، لم يتلوث بشيء من فضول الدنيا حتى فارقها، وثبت على العهد الذي بايع عليه الرسول صلىسْعلىة آليمهم من التخلي من فضول الدنيا، والتبرؤ منها، كان يرى إقبالها محنة وهواناً، وإدبارها نعمة وامتناناً، حافظ على وصية الرسول صلى شعلية الدنام له: محبة للمساكين ومجالستهم، ومباينة المكثرين ومفارقتهم، كان يخدم النبي صلى الله الله الله الله الله الله عنها أوى إلى مسجده فاستوطنه، سيد من آثر العزلة والوحدة، وأول من تكلم في علم الفناء والبقاء، كان وعاء ملئ علماً فربط عليه، كان رجلاً آدم، طويلاً، أبيض الرأس واللحية، توفي بالربذة، فولي غسله وتكفينه والصلاة عليه عبد الله بن مسعود في نفر ثمان، منهم حجر بن الأدبر، سنة اثنتين وثلاثين، بالربذة ودفن بها.

أمه: رملة بنت الوقيعة بن حرام بن غفار، وكان يؤاخي سلمان الفارسي (١).

لما أسلم وهنه رجع إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى هاجر النبي مالمنطية الديم ، فأتاه بالمدينة، بعد ما ذهبت بدر، وأحد، والخندق،

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٢/٥٥٧).



وصحبه إلى أن مات، ثم هاجر إلى الشام بعد وفاة أبي بكر رهيه فلم يزل بها حتى ولي عثمان، فاستقدمه لشكوى معاوية منه، فأسكنه الربذة حتى مات بها.

وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: لم يشهد بدراً، ولكن عمر ألحقه مع القراء، وكان يوازي ابن مسعود في العلم، وكان رزق أبي ذر أربع مئة دينار.

عن ثعلبة ، أن علياً ، قال: لم يبق اليوم أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر ، ولا نفسي ، ثم ضرب بيده على صدره .

وعن ابن مسعود، قال: لما سار رسول الله صلى الله الله، تخلف فلان، جعل لا يزال يتخلف الرجل، فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر، فقال: ما كان يقوله، فتلوم عليه بعيره، فلما أبطأ عليه، أخذ أبو ذر متاعه، فجعله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى المياية اليلم ماشيا، ونظر ناظر من المسلمين، فقال: إن هذا لرجل يمشي على الطريق، فقال رسول الله صلى الله صلى الله على أبا ذر، فلما تأمله القوم، قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر، فقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويحشر وحده، فضرب الدهر من ضربه، وسير أبو ذر إلى الربذة، فمات بها، واتفق مرور عبد لله بن مسعود به من الكوفة، فصلى عليه وشهده.



عن ابن بریدة، قال: كان أبو ذر رجلاً أسود، كث اللحیة، وكان أبو موسى یكرمه، ویقول: مرحباً بأخي، فیقول: لست بأخیك، إنما كنت أخاك قبل أن تستعمل.

وكان ﴿ اللهُ لهُ شجاعاً مقداماً.

روى ابن سعد: عن خفاف بن إيماء، قال: كان أبو ذر رجلاً يصيب الطريق، وكان شجاعاً يتفرد وحده، يقطع الطريق، ويغير على الصرم في عماية الصبح على ظهر فرسه، أو على قدميه كأنه السبع، فيطرق الحي، ويأخذ ما أخذ، ثم إن الله قذف في قلبه الإسلام.

وفيه أيضاً: عن مرثد أو ابن مرثد، عن أبيه، قال: جلست إلى أبي ذر الغفاري إذ وقف عليه رجل، فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى حلقه، على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله على أن أترك كلمة سمعتها من رسول الله صلى ذلك.

قال الذهبي: كان يفتي في خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان. وكان رفي ذاهداً في الدنيا، مدبراً عنها.

روى الإمام أحمد: عن أسماء بنت يزيد: أن أبا ذر الغفاري كان يخدم النبي صلى المعلى الفراد فرغ من خدمته، آوى إلى المسجد، فكان هو بيته، يضطجع فيه، فدخل رسول الله صلى المسجد ليلة، فوجد



<sup>(</sup>۱) المسند، ح (۲۷۵۸۸).



tur e

عمر، فما ترى؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، ويوشك أن يكون ديناً، فإذا كان ديناً فارفضه (١).

وروى مسلم: عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله على الله على أبا ذر، إن أبا ذر، إن أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّينَ مال يتيم»(٢).

وفيه أيضاً: عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: «يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها»(٣).

قال الذهبي: فهذا محمول على ضعف الرأي؛ فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الخير، ولترك اليتيم فقيراً، فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيز ادخار النقدين.

والذي يتأمر على الناس، يريد أن يكون فيه حلم ومداراة، وأبو ذر الله كانت فيه حدة \_ كما ذكرناه \_ فنصحه النبي صلى الماية اليمام.

قال خليفة بن خياط، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وأبو عمر الضرير، وعمرو بن علي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، في آخرين: مات سنة اثنتين وثلاثين.

<sup>(1)</sup> Ilamic, - (11810).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۱۸۲٦).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۱۸۲۵).





زاد بعضهم: بالربذة في خلافة عثمان.

وقال أبو الحسن المدائني: مات بالربذة وصلى عليه ابن مسعود سنة اثنتين وثلاثين، وقدم ابن مسعود المدينة فأقام عشرة أيام، ثم مات بعد عاشرة (۱).

#### اللقب: 🚓 سبب

لم نقف فيما اطلعنا عليه من مصادر على سبب هذا اللقب، إن صح أنه لقب له، مع الميل إلى أنه ليس بلقب، ولولا أن ابن قتيبة ذكر ذلك، لما وضع في هذا المعجم.

لكن ورد في الحديث: عن زيد بن أسلم، أن النبي صلىمتعلية الديم ، و النبي صلىمتعلية الديم ، الله النبي المتعلية الديم ، و النبي عن النبي المتعلية الديم ، النبي النبي

وهذا يحتمل أن يكون اسماً لأبي ذر، ويحتمل أن يكون لقباً له،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/١٦٥)، طبقات خليفة، ص (٧١)، التاريخ الكبير (٢٢١/٢)، المنتخب من ذيل المذيل، ص (٣٥)، معجم البغوي (٢٧/١)، ثقات ابن حبان (٣/٣٥)، فتح الباب لابن منده، ص (٣١٠)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/٧٥٥)، الاستيعاب (٢/٢٥١)، و(٤/٢٥٢)، تاريخ دمشق (٢٦/٤٧١)، أسد الغابة (٢/٢٥)، و(٢/٢٥)، و(٢/٢٥)، تهذيب الكمال (٢٩٤/٣٣)، تاريخ الإسلام (٢١٨/٢)، سير أعلام النبلاء (٢/٢٤)، الإصابة (٧/٥٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه الدولابي في الكنى والأسماء (٨٠/١)، والطبراني في الكبير (١٤٧/٢)، وأبو نعيم في المعرفة (٩/٢): رواه الطبراني في نعيم في المعرفة (٩/٢): رواه الطبراني في حديث اختصرناه، وهو مرسل، ورجاله ثقات.



ولكن صنيع من أخرجوا الحديث يدل على أنه من الأسماء التي قيلت في أبي ذر، ولم يشيروا إلى أنه لقب له. والله أعلم.

# چ بُرَيْق (مصغراً)<sup>(۱)</sup> چ

#### المعنى اللغوي:

X

برق: الباء والراء والقاف أصلان تتفرع الفروع منهما، أحدهما: لمعان الشيء، والآخر: اجتماع السواد والبياض في الشيء، وما بعد ذلك كله مجاز ومحمول على هذين الأصلين (٢).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عياض بن خويلد، ١٠٠٠

وهو: عياض بن خويلد الهذلي ثم الضبعي.

لم نر من ذكره في الصحابة سوى الحافظ ابن حجر (٣) اعتماداً على قول المرزباني صاحب معجم الشعراء، حيث قال: عياض بن خويلد الهذلي، يلقب البريق، حجازي مخضرم، وله مع عمر بن الخطاب على حديث، وهو القائل:

يا رب أدعوك دعاء جاهداً اقتل بني الصبعاء إلا واحدا أو فاضرب الرجل فدعه قاعداً أعمى إذا قيد يعنّى القائدا

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر، الإصابة (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٤/٥٢٦).



و له:

جزتنا بنو دهمان حقن دمائهم جزاء سنمار بما كان يفعل فإن تصبروا فالحرب ما قد علمتم وإن ترحلوا فإنه شر مرحل

فأتت بنو لحيان النبي مل شيئة البيم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله هجينا في الإسلام، وزعم أن شر مرحل أن نأتيك. فأعطاهم رسول الله مل شيئة البيام لسانه، فتكلم فيه رجال من قريش، فوهبه لهم (١).

هذا غاية ما ذكره المرزباني، وتبعه عليه الحافظ، ولم نجد هذه القصة فيما اطلعنا عليه من مصادر.

ثم ذكر له الحافظ قصة وقعت له مع عمر هذك ، رواها ابن إسحق في سيرته (٢) ، ومن طريقه ابن أبي الدنيا (٣) ، ورواها عبد الرزاق في تفسيره (٤) ، والبيهقي في الشعب (٥) ، ولفظها كما عند ابن إسحق: عن ابن عباس قال: بينا أنا جالس عند عمر بن الخطاب، وهو يعرض الناس على ديوانهم ، إذ مر شيخ كبير أعمى ، يجبذ قائده جبذاً شديداً ، فقال عمر: ما رأيت كاليوم منظراً أسوأ.

قال: فقال له رجل: يا أمير المؤمنين؛ هذا ابن صبغاء البهزي، ثم

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء، ص (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحق، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٣) مجابو الدعوة، ص (٢٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق (٢٦٢/٣).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان (٥/٣٤٢).

·X8



السلمي، بَهِيلُ<sup>(۱)</sup> بُرَيْقٍ، فقال عمر: قد أعلم أن بريقاً لقب، فما اسم الرجل؟ قالوا: عياض، قال عمر: ادعوا لي عياضاً، فدعي، فقال: أخبرني خبرك وخبر بني صبغاء \_ وكانوا عشرة نفر \_.

اللهم أدعوك دعاء جاهداً اقتل بني الصبغاء إلا واحدا ثم اضرب الرجل فذره قاعداً أعمى إذا ما قيد عنّى القائدا

فتتابع منهم تسعة في عام واحد، وضرب الله على هذا، وأعمى بصره، فقائده يلقى منه ما رأيت، فقال عمر: إن هذا لعجب.

وقال البُرِّي: ومنهم البُريق: واسمه عِياض بن خُويلد الخُناعيُّ. وخُناعةُ: هو ابن سعد بن هُذيل. وكان عمر أرسل البُريق في جملة من أرسل لاستفتاح مصر (٢).

<sup>(</sup>١) من المباهلة أي الملاعنة ، وفي رواية ابن أبي الدنيا: الذي بهله بريق.

<sup>(</sup>٢) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة (١/٥/١).



#### 🕸 سبب اللقب:

لم نقف على سبب تلقيبه بذلك، وقد يكون مأخوذًا من المعنى اللغوي. والله تعالى أعلم.

# ﴿ بَلِيعُ الْأَرْضِ ﴿

#### 🔅 المعنى اللغوى:

بليع: اسم مفعول بمعنى مبلوع، أي أن الأرض ابتلعته في جوفها (١).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل خُبَيب بن عدي، هيه.

هو: خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأنصاريّ الأوسىّ.

شهد بدراً، وأسر يوم الرجيع في السرية التي خرج فيها مرثد بن أبي مرثد، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وخالد بن البكير في سبعة نفر فقتلوا، وذلك في سنة ثلاث، وأسر خبيب، وزيد بن الدثنة، وانطلق المشركون بهما إلى مكة فباعوهما، فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر، كذا قال معمر عن ابن شهاب: إن بني الحارث بن عامر بن نوفل ابتاعوا خساً.

<sup>(</sup>۱) معجم مقاییس اللغة (۳۰۱/۱)، لسان العرب ((1/1))، تاج العروس ((1/1)0، معجم مقاییس اللغة ((1/1)1).



وقال ابن إسحاق: وابتاع خبيباً حجير بن أبي إهاب التميمي، حليف لهم، وكان حجير أخا الحارث بن عامر لأبيه، فابتاعه لعقبة بن الحارث؛ ليقتله بأبيه.

قال ابن شهاب: فمكث خبيب عندهم أسيراً، حتى إذا اجتمعوا على قتله، استعار موسى من إحدى بنات الحارث ليستحد بها، فأعارته، قالت: فغفلتُ عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه، قالت: فأخذه، فوضعه على فخذه، فلما رأيتُه فزعتُ فزعاً عرفه فيَّ، والموسى في يده، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنتُ لأفعل إن شاء الله، قال: فكانت تقول: ما رأيتُ أسيراً خيراً من خبيب، لقد رأيتُه يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ من حديقة، وفي رواية: من ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقاً آتاه الله إياه.

قال: ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم قال: لولا أن يروا أن ما بي من جزع من الموت لزدت.

قال: فكان أول من صلى ركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبق منهم أحداً، ثم قال:

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شِلْوِ ممزع

قال: ثم قام إليه عقبة بن الحارث، فقتله.

فكان معاوية بن أبي سفيان، يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع



أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني الى الأرض؛ فرقاً من دعوة خبيب، وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه.

ويروى: أن عمر بن الخطاب في استعمل سعيد بن عامر على بعض الشام، فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، وقيل: إن الرجل مصاب. فسأله عمر في قدمة قدمها عليه، فقال: يا سعيد، ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس، ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين قتل، وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي، فزادته عند عمر خيراً.

وفي رواية: أن عقبة بن الحارث سجنه في داره، وكانت امرأة عقبة تُقَوِّته، وتفتح عنه، وتطعمه، وقال لها: إذا أرادوا قتلي فآذنيني. فلما أرادوا قتله آذنته، فقال لها: أعطيني حديدة أستحد بها، فأعطته موسى، فقال \_ وهو يمزح \_: قد أمكن الله منكم، فقالت: ما كان هذا ظني بك، فطرح الموسى، وقال: إنما كنت مازحاً.

وصلب بالتنعيم، وكان الذي تولى صلبه عقبة بن الحارث، وأبو هبيرة العبدري.

قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: هو أول من سن الركعتين عند القتل.

وهو أول من صلب في ذات الله.



وذكر القيرواني: أنَّ خبيباً لما قتل جعلوا وجهه إلى غير القبلة، فوجدوه مستقبل القبلة، فأداروه مراراً، ثم عجزوا فتركوه (١).

#### اللقب: 🚓 سبب

·X8

عن عمرو بن أمية ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله الله الله الله وحده عيناً إلى قريش ، قال: فجئت إلى خشبة خبيب ، وأنا أتخوف العيون ، فرقيت فيها ، فحللت خبيباً ، فوقع إلى الأرض ، فانتبذتُ غير بعيد ، ثم التفتُ فلم أر خبيباً ، ولكأنما ابتلعته الأرض ، فلم يُر لخبيب أثر حتى الساعة (٢) .

وذكر أبو يوسف في كتاب «اللطائف»: عن الضّحاك، أن النبي ملسَّطِينَالِهُم أرسل المقداد، والزبير في إنزال خبيب عن خشبته، فوصلا إلى التنعيم، فوجدا حوله أربعين رجلاً نشاوى، فأنزلاه، فحمله الزبير على فرسه، وهو رطب لم يتغير منه شيء، فنذر بهم المشركون، فلما لحقوهم، قذفه الزبير، فابتلعته الأرض، فسمى: بليع الأرض.

#### 🌸 فائدة:

اسم الصبي الذي درج إلى خبيب، فأخذه: أبو حسين بن الحارث

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (٤/٦٢)، معجم الصحابة للبغوي (٢/٥/٢)، معرفة الصحابة لابن منده (٤٤٠/٢)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٩٨٦/١)، الاستيعاب (٤٤٠/٢)، أسد الغابة (٩٩/١)، الإصابة (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد، ح رقم (۱۷۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/٢٢).



بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، شيخ مالك (١).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (١/٩٩٥).

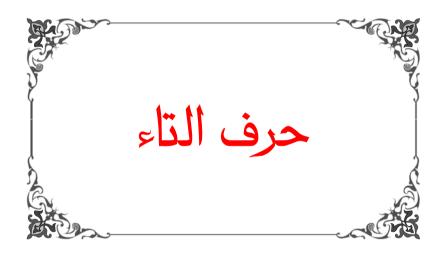



# ح تَرْجُمَانُ القُرْآن هِ⊸

#### المعنى اللغوي:

X8

الترجمان، بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام، أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى(١).

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ، هي (انظر ترجمته في لقب: حبر الأمة).

#### اللقب: 🚓 سبب

الجامع في ألقاب ابن عباس هو العلم، ومن ألقابه ما كان مخصوصاً بعلم معين كالتأويل، ومنها ما كان عاماً وهو الأكثر، إذ لم يكن فن من فنون العلم إلا ولابن عباس فيه يد رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

قال عطاء: كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر، والأنساب، وناس يأتون للعلم، والفقه، ما منهم صنف إلا يقبل عليهم بما شاءوا(٢).

وقد ورد أن النبي صلى الله الماله هو من لقب ابن عباس الله بترجمان

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٦٦/١٢).

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۲/۳۷)، حلية الأولياء (۱۱٤/۱)، الاستيعاب (۹۳۸/۳)، أسد
الغابة (۱۸٦/۳)، سير أعلام النبلاء (۳٥٨/۳)، الإصابة (١٢٣/٤).



القرآن، ولا يصح ذلك مرفوعاً (١)، وإنما يصح موقوفاً من قول ابن مسعود ﷺ: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»(۲).

#### 🕏 لطائف من سيرة ابن عباس:

\_ شتم رجلٌ ابن عباس، فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وفيَّ ثلاثُ خِصال: إني لآتي على الآية من كتاب الله عِنْكِ ، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدِل في حكمه فأفرح به، ولَعَلَى لا أقاضي إليه أبداً، وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به، ومالى به من سائمة.

\_ قال ابن عباس عن ما بلغني عن أخ مكروةٌ قطَّ إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقى عرفتُ له قدره، وإن كان نظيري تفضّلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به، هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها، فأرض الله واسعة.

\_ وقال أيضاً: لو أن العلماء أخذوا العلم بحقه، لأحبهم الله عَلَيُّ ، والملائكة ، والصالحون من عباده ، ولهابهم الناس ، لفضل العلم وشرفه .

\_ تكلم رجل عند ابن عباس على المناه ال

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٣١٦/١)، فيه: عبد الله بن خراش، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب. تهذيب التهذيب (١٩٨/٥).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٢/٦٦)، مجمع الزوائد (٢٧٦/٩).





### جي التِّنِّين<sup>(۲)</sup> پ

#### ﴿ من لقب بذلك:

إبراهيم بن محمد (المهدي) بن عبد الله (المنصور) . (انظر ترجمته في لقب: المبارك) .

#### اللقب: 🕸 سبب

قال ابن ماكولا: كان شديد السواد، عظيم الجسم، يلقب التنين لذلك<sup>(٣)</sup>.

وقال الذهبي: يلقب أيضاً بالتنين؛ لسمنه وضخامته (١٠).

#### ه ملاحظة:

وقع في تاريخ الإسلام طبعة تدمري: يلقب أيضاً بالتيس لسمنه وضخامته (٥).

#### وهو غلط قبيح.

<sup>(</sup>١) المجالسة وجواهر العلم (٢/٣١٠)، تاريخ دمشق (٢١٣/٧٣)، صفة الصفوة (١/٩٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن ماكولا في الإكمال (٥١٨/١): أوله تاء معجمة باثنتين من فوقها، وبعدها نون مشددة مكسورة.

<sup>(</sup>٣) الإكمال (١/٨١٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٥/٠/٥)، تحقيق: د. بشار عواد معروف.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (١٦/١٦).





## ح تَيَّارُ الفُرَاتِ هِ۔

#### الله من لقب بذلك:

عرف بهذا اللقب اثنان من صحابة النبي صلى شعلية الدام ، هما:

١ \_ عبيد الله بن عباس، ١

وهو: عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي.

وهو ابن عم رسول الله صلى الله الله الله المالة الكبرى أم الفضل بنت الحارث، يكنى أبا محمد، وكان إسلامه مع إسلام أبيه،

رأى النبي صلى المياية الديم ، وحفظ عنه ، وكان أصغر سناً من أخيه عبد الله ، قيل كان بينهما في المولد سنة ، فكان رسول الله صلى المياية الديم قبض وهو ابن اثنتى عشرة سنة .

وذكره أبو زكريا ابن منده في أرداف النبي صلى شطية اليام.

كان سخياً جواداً، وكان رجلاً تاجراً.

عن عبد الله بن الحارث، قال: كان رسول الله صلى الله عن عبد الله ، وعبيد الله، وكثيراً، بني العباس، ثم يقول: من سبق إليَّ فله كذا، فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم ويلزمهم.

استعمله على بن أبي طالب على اليمن، وأمَّره على الموسم، فحج بالناس سنة ست وثلاثين، وسنة سبعة وثلاثين، فلما كان سنة



ثمان وثلاثين بعثه علي على الموسم، وبعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي؛ ليقيم الحج، فاجتمعا فاصطلحا على أن يصلي بالناس شيبة بن عثمان. وقيل: كان هذا مع قثم بن العباس.

ولم يزل على اليمن حتى قتل علي الله اليمن الما اليمن لما سار بُسْر بن أرطاة إلى اليمن؛ لقتل شيعة علي، فلما رجع بسر إلى الشام، عاد عبيد الله إلى اليمن.

قال خليفة: مات سنة ثمان وخمسين بالمدينة، وهو قول ابن حبان.

وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين الستين إلى السبعين، وأنه مات بالمدينة.

ورجحه ابن عبد البر، وابن الأثير.

وقال الواقدي: بقي إلى دهر يزيد بن معاوية . وهو قول ابن سعد ، وبه جزم أبو نعيم .

وقال مصعب: مات باليمن.

وقال أبو عبيدة ، ويعقوب بن شيبة: مات سنة سبع وثمانين . قال السخاوي: وقول من أرخه سنة سبع وثمانين: بعيد .

وفي كتاب العسكري: عمي في آخر عمره، ومات بالمدينة، ولا عقب له (۱).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى/ الطبقة الخامسة (٢١٢/١)، طبقات خليفة ص (٤٠٤)،=





#### ٢ ـ القعقاع بن معبد، رَفِي اللهُ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ .

وهو: القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدّارمي.

كان من سادات تميم، وفد على النبي صلى الله في وفد تميم، هو والأقرع بن حابس.

قال ابن حبان: يقال إن له صحبة، قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على حديث البخاري: وهذا مما يقتضى الجزم بصحة صحبته،

قال العيني: وإنما أشار أبو بكر بتأمير القعقاع؛ لأنه كان أرق من الأقرع (١).

<sup>=</sup> التاريخ الأوسط للبخاري (١٤١/١)، الثقات لابن حبان (٣٤٨/٣)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٨٧٣/٤)، الاستيعاب (١٠٠٩/٣)، معرفة أسامي أرداف النبي لابن منده، ص (٧٦)، تاريخ دمشق (٤٧٠/٣٤)، أسد الغابة (٩/٣٥)، إكمال تهذيب الكمال (٢٨/٩)، الإصابة (٤/١٣٣)، التحفة اللطيفة (٢/٧٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، ح (٤٣٦٧)، معجم الصحابة للبغوي (٥/٥)، الثقات لابن حبان=



#### اللقب: 🚓 سبب

X

١ ـ أُقِّب عبيد الله بن عباس الله الله على أهل العالية في صفة الكرم والجود والعطاء، وهذا غير مستغرب على أهل بيت رسول الله صلى الله على الله الله على الله على

وهذه بعض الروايات في جوده وكرمه:

أ \_ قال الزبير بن بكار: كان سخياً جواداً، وكان ينحر ويذبح ويطعم في موضع المجزرة، التي تعرف بمجزرة ابن عباس بالسوق، فنسبت المجزرة إليه بذلك السبب.

ب \_ قال بعض أهل العلم: كان عبد الله وعبيد الله ابنا العباس إذا قدما مكة أوسعهم عبد الله طعاماً، وكان عبيد الله رجلاً تاجراً.

ت \_ قال الواقدي: سمعت عمي، يقول: كان يقال بالمدينة: من أراد العلم والسخاء والجمال، فليأت دار العباس بن عبد المطلب، أما عبد الله فكان أسخى الناس، وأما عبيد الله فكان أسخى الناس، وأما الفضل فكان أجمل الناس.

ث \_ كان عبد الله بن عباس يسمى حكيم المعضلات، وكان عبيد الله يسمى تيار الفرات، وكان يطعم كل يوم. فقال له أبوه: يا بني،

<sup>= (</sup>7/8 )، معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/77/8)، الاستيعاب (17/8/8)، أسد الغابة (7/8/8)، الإصابة (8/8/8)، عمدة القارى (19/18).



ما لك تُغدِّي ولا تُعشِّي؟ إذا غَدَّيْتَ فَعَشِّ. فقال عبيد الله لغلام له: يا بني، انحر غدوة، وانحر عشية.

ج \_ عن أبي الحجاج الفزاري: أن عبيد الله بن العباس خرج في سفر له ومعه مولى له، حتى إذا كان في بعض الطريق، وقع لهما بيت أعرابي، قال لمولاه: لو أنا مضينا فنزلنا بهذا البيت وبتنا به. قال: فمضى، وكان عبيد الله رجلاً، جميلاً، جهيراً، فلما رآه الأعرابي أعظمه، وقال لامرأته: لقد نزل بنا رجل شريف، وأنزله الأعرابي، ثم إن الأعرابي أتى امرأته، فقال: هل من عشاء لضيفنا هذا؟ فقالت: لا، إلا هذه الشويهة التي حياة ابنتك من لبنها، قال: لا بد من ذبحها، قالت: أفتقتل ابنتك؟ قال: وإن، قال: ثم إنه أخذ الشاة والشفرة وجعل بقول:

# يا جارتي لا توقظني البنية إن توقظيها تنتحب عليّه وتنزع الشفرة من يدَيّه

ثم ذبح الشاة، فهيأ منها طعاماً، ثم أتى به عبيد الله ومولاه فعشاهما، وعبيد الله يسمع كلام الأعرابي لامرأته، ومحاورتهما، فلما أصبح عبيد الله، قال لمولاه: هل معك شيء؟ قال: نعم، خمسمائة دينار، فضلت من نفقتنا، قال: ادفعها إلى الأعرابي، قال: سبحان الله! أتعطيه خمسمائة دينار، وإنما ذبح لك شاة ثمن خمسة دراهم؟ قال: ويحك، والله لهو أسخى منا وأجود، إنما أعطيناه بعض ما نملك،



وجاد علينا وآثرنا على مهجة نفسه وولده.

×X8

قال: فبلغ معاوية، فقال: لله در عبيد الله، من أي بيضة خرج، ومن أي عش درج  $?^{(1)}$ .

 $\Upsilon$  جاء في سبب تلقيب القعقاع بن معبد بتيار الفرات، قول الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لجوده  $(\Upsilon)$ .

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۷۲/۳۷ \_ ٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/۸ه).

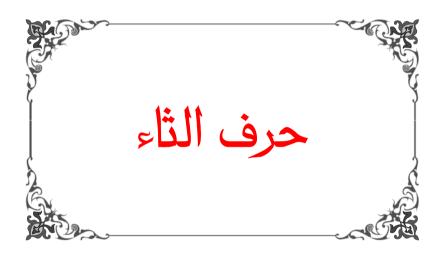





# ﴿ الثُّمَانِي (الْمُثَمِّن ﴾ ﴿

#### الله من لقب بذلك:

أبو إسحاق، محمد بن هارون، الخليفة العباسي. (انظر ترجمته في لقب: المعتصم).

#### اللقب: اللقب:

لأنه ثامن الخلفاء من بني العباس، والثامن من ولد العباس، وثامن أولاد الرشيد، وملك سنة ثماني عشرة، وملك ثماني سنين، وثمانية أشهر، وثمانية أيام، ومولده سنة ثمانٍ وسبعين، وعاش ثمانيا وأربعين سنة، وطالِعُهُ العقرب، وهو ثامن برج، وفتح ثمانية فتوح، وقتل ثمانية أعداء، وخلف ثمانية أولاد، ومن الإناث كذلك، ومات لثمانٍ بقين من ربيع الأول().

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٢٥/١١)، تاريخ الخلفاء، ص (٢٤٣).

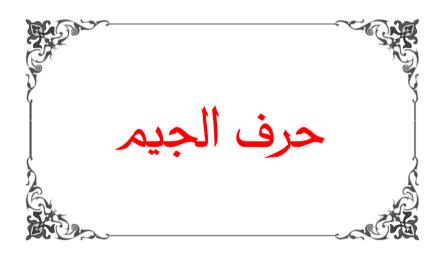





# ح الجَارُودُ ﴿

#### المعنى اللغوي:

جرد: الجيم والراء والدال أصل واحد، وهو بُدُوُّ ظاهر الشيء، حيث لا يستره ساتر، ثم يحمل عليه غيره مما يشاركه في معناه، فيقال: تجرد الرجل من ثيابه، يتجرد تجرداً. والأرض الجرد: الفضاء الواسع، سمي بذلك؛ لبروزه وظهوره، وأن لا يستره شيء، ورجل جارود، أي مشئوم، كأنه يجرد ويحت (۱).

#### € من لقب بذلك:

الصحابي الجليل سيد عبد القيس، وهيه،

وهو: الجارود بن المعلى، واسمه بشر \_ وقيل: مطرف \_ بن عمرو بن حنش بن المعلى. نُسب إلى جده المعلى، والجارود لقب.

أبو عتاب، وقيل: أبو غياث، وقيل: أبو المنذر.

كان الجارود العبدي نصرانياً فأسلم، وكان ولي في فاضلاً، صلباً في ذات الله، ذا فصاحة وبيان، حسن الرأي، عارفاً بتفسير الكتب وتأويلها، عالماً بسير الفرس وأقاويلها، بصيراً بالفلسفة والطب، ظاهر الدهاء والأدب، كامل الجمال، ذا ثروة ومال، جاء إلى النبي صلى العيم الدهاء في وفد عبد القيس \_ وورد في ترجمة الأشج ذكر اختلاف العلماء في

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/١)، لسان العرب (١١٦/٣)، تاج العروس (٧/٧٨).



تأريخه \_ وأسلموا بين يديه ، ففرح النبي صلى الما المهم ، وأكرمهم ، وأكرمهم ، ودعا لهم ، ثم صاهر الجارود أبا هريرة ، وكان معه بالبحرين ، وقد بقي إلى أيام عمر ، وقيل: إلى خلافة عثمان ، واشترك في حروب فارس ، فقتل بها بموضع يقال له: «عقبة الطين» ، والتي عرفت فيما بعد باسمه ، فقيل لها: عقبة الجارود ، وذلك سنة إحدى وعشرين ، في خلافة عمر ، وقيل: قتل بنهاوند ، مع النعمان بن مقرن .

#### اللقب: 🚓 سبب

يعرف و الجارود العبدي، نسبة إلى عبد قيس، وكذلك الجارود بن المعلى، نسبة إلى جده.

وفي سبب تلقيبه بالجارود روايتان:

الأولى: لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل، فأصابهم فجردهم، وقد ذكر ذلك المفضل العبدي في شعره، فقال:

ودسناهم بالخيل من كل جانب كما جرد الجارود بكر بن وائل

الثانية: أن سبب تلقيبه بذلك أنّ بلاد عبد القيس أجدبت، وبقي للجارود بقية من إبله، فتوجّه بها إلى بني قديد بن شيبان، وهم أخواله، فجربت إبل أخواله، فقال الناس: جردهم بشر، فلقب الجارود، والله تعالى أعلم بالصواب.

#### ﴿ فائدة:

كان من فضل الجارود رهيه على قومه أن عصمهم الله تعالى،



وردَّهم به إلى دينه الحق، وذلك أنهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله مع من ارتد من العرب، وقالوا: لو كان محمد نبياً ما مات.

فقام الجارود فيهم خطيباً، وقال: تعلمون أنه كان قبله أنبياء؟ قالوا: نعم، قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا، قال: فإن محمداً قد مات كما ماتوا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأكفر بمن لم يشهد، فأسلموا وثبتوا على إسلامهم، فرضى الله تعالى عنه.

#### اسن شعره: 🕏

× R

شهدت بأنّ الله حق وسامحت فأبلغ رسول الله عني رسالة فإن لم تكن داري بيثرب فيكم وأجعل نفسى دون كلّ ملمّة

بنات فؤادي بالشهادة والنهض بأني حنيف حيث كنت من الأرض فإني لكم عند الإقامة والخفض لكم جنة من دون عرضكم عرضي<sup>(1)</sup>

## **جي جاسِر چ**⊸

## 🕸 المعنى اللغوي:

**جسر**: الجيم والسين والراء يدل على قوة وجرأة (٢).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (1/000)، التاريخ الكبير للبخاري (1/777)، مشاهير علماء الأمصار، ص (1/000)، الاستيعاب (1/1000)، المنتظم (1/1000)، تاريخ دمشق (1/1000)، الكامل في التاريخ (1/1000)، الاكتفاء للكلاعي الحميري (1/1000)، تاريخ الإسلام (1/10000)، السيرة النبوية لابن كثير (1/10000)، الإصابة (1/100000).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (١/٥٥).



## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن الخطيم، رهيه وانظر ترجمته في لقب: حاسر).

# اللقب: 🚓 سبب

بعض الكتب كتاريخ دمشق، والإصابة، ذكر فيها اللقب: «حاسر»، بالحاء، وفي الاستيعاب، والأسد: «جاسر»، بالجيم، ويصعب الجزم بصواب أحد اللفظين، وقد عللنا لقب «حاسر» في موضعه، وأما «جاسر» فظاهر، فاللقب يكون لما امتاز به من شجاعة وإقدام، والله تعالى أعلم(۱).

# حِ الجُدِّيُّ ﴿

#### الله من لقب بذلك:

عبد الله بن إسحق بن إبراهيم (الغمر) بن الحسن (المثنى)، رضي الله عنهم أجمعين.

أمه: رقية بنت عبد الله بن الحسن المثنى.

كان مع الحسين بن علي بن الحسن المثلث المعروف بصاحب فخ، وقُتل في تلك الوقعة.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۲،۲/۱)، الاستيعاب (۲۰٦/۱)، تاريخ دمشق (۱۳۷/۱۱)، أسد الغابة (۱) ۲۷٤/۱) سير أعلام النبلاء (۳۱۳/۱)، الإصابة (۹/۱).



مات عن بنت اسمها فاطمة، تزوجها يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب.

قال ابن فندق: ولا عقب له بالاتفاق والإجماع (١).

#### اللقب: 🕏 سبب

×3

قال ابن فندق: منسوب إلى جُدَّة (٢)، قرية إلى ساحل البحر، قريبة من مكة (٣).

# ۔ الجِذْعُ ہ۔

## 🔅 المعنى اللغوي:

جذع: الجيم والذال والعين ثلاثة أصول: أحدها يدل على حدوث السن وطراوته، والجذع من الدواب هو أول ما يستطاع ركوبه، والانتفاع به منها. ويقال للدهر: الأزلم الجذع، لأنه دائم التجدد، ويقال: هو في هذا الأمر جذع، إذا كان أخذ فيه حديثاً.

والأصل الثاني: جِذْعُ الشجرة، والثالث: الجَذْعُ، من قولك جذعت الشيء إذا دلكته (٤).

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين، ص (٤٣٥)، لباب الأنساب (٢٤٤/١)، المجدي، ص (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) جدة: بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. الأماكن ما اتفق لفظه وافترق مسماه، ص (١٩٧)، معجم البلدان (١١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) لباب الأنساب (٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة (١/٤٣٧)، لسان العرب (٤٣/٨)، تاج العروس (٢١/٢٠).



## الله من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل ثعلبة بن زيد، هيه الصحابي

وهو: ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام الخزرجي الأنصاري. شهد بدراً، قاله عروة والزهري، وقال ابن منده: قتل يوم الطائف. ومن المؤرخين من نسبه إلى جده، فقال: ثعلبة بن الحارث، ومنهم من نسبه إلى جد أبيه، فقال: ثعلبة بن حرام (۱).

وعُرِفت ذريته باللقب، فصار يقال لكل واحد منهم: «ابن الجذع»، وأخص من عرف منهم بذلك: ابنه ثابت، وحفيده الحارث: «ابن الجذع».

#### اللقب: 🚓 سبب

لقب ثعلبة بالجذع فيما قيل: لشدة قلبه وصرامته، ولم نجد من ضبط اللقب، فإن كان الجَذَعُ: فالملاحظ فيه الشباب والمبالغة في القتال والشدة والبأس، فيكون المراد أنه دائماً في القتال كالشاب اليافع، حديث السن في النشاط والقوة، وإن كان الجِذْع: فالملاحظ فيه الثبات والرسوخ، فيكون المقصود بأنه دائماً راسخ ثابت في المعارك(٢).

<sup>(</sup>۱) ما يذكره الحفاظ من شهود ثعلبة لبدر واستشهاده بالطائف، هو ذاته المذكور عن ابنه ثابت هيء ونظن أن وهماً وقع، وأن شهود بدر والشهادة في الطائف، إنما كانت لثابت لا لأبيه ثعلبة، وإن كان لا يبعد أن يكونا قد شهدا بدراً جميعاً، واستشهدا معاً، والله أعلم، وليس هذا مقام تحقيق القول في ذلك.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٥٦٩/٣)، أخبار مكة للفاكهي (٢٤١/٤)، الآحاد والمثاني





# ح الجُرْبَاءُ هِ۔

#### المعنى اللغوى:

قال ابن الأعرابي: الجرباء: الجارية المليحة، سميت جرباء لأن النساء ينفرن عنها لتقبيحها بمحاسنها محاسنهن (١).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابية الجليلة الجرباء بنت قسامة ، رها

لا يعرف لها اسم، بل غلب عليها اللقب.

وهي: الجرباء بنت قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك، أخت حنظلة بن قسامة، وعمة زينب بنت حنظلة.

قال الزّبير بن بكّار: قدمت على النبي صلى النبي ملى النبي من فتزوجت طلحة بن عبيد الله، فهي والدة أم إسحاق بنت طلحة (٢).

#### اللقب: اللقب:

قال ابن حجر: كانت في غاية الجمال، فكانت لا تقف معها امرأة إلا استُقْبحت، فكنّ يتجنّبن الوقوف معها، فسمّيت الجرباء لذلك (٣).

<sup>(</sup>٣٩٩/٣)، تاريخ الطبري (٤٩٧/١١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤٧٩/١)، أسد الغابة (٢٨٣/١)، الإصابة (٥١٨/١).

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (٢١/٣٧)، لسان العرب (٢٦٠/١)، تاج العروس (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب (٤/٠٠/٤)، و(٤/١٨٥١)، أسد الغابة (٧/٤)، الإصابة (٦٣/٨).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٥/٣٣٦).



# حددقة عجد

## المعنى اللغوي:

X

قال أبو هلال العسكري: والجرادق الرغفان الكبار، الواحدة جردقة، فارسية معربة، وهي كرده (١).

#### الله من لقب بذلك:

إبراهيم بن الحسن بن عبيد الله بن العباس (السقاء) بن علي بن أبي طالب، رضى الله عنهم أجمعين.

كان من الفقهاء، الأدباء، الزهاد.

قال صاحب اللباب: له عقب من الأمراء والرؤساء بمصر وشام، يعرف ببني جردقة (٢).

## اللقب: 🕏 سبب

لم نقف على سبب تلقيبه بذلك ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، ص (٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) سر السلسلة العلوية، ص (۹۲)، تهذيب الأنساب، ص (۲۷۵)، لباب الأنساب (۲)، المجدي، ص (۱۲۹)، الفخري، ص (۱۲۹)، الشجرة المباركة، ص (۱۹۸)، الأصيلي، ص (۳۲۹)، عمدة الطالب، ص (۳۹۲).





## المعنى اللغوى:

جرو: الجيم والراء والواو أصل واحد، وهو الصغير من ولد الكلب، ثم يحمل عليه غيره تشبيهاً. فالجرو للكلب وغيره، ويقال: سبعة مجرية ومجر، إذا كان معها جروها، قال:

# وتجر مجرية لها لحمي إلى أجر حواشب

فهذا الأصل تم يقال للصغيرة من القثاء الجروة وفي الحديث: «أتي النبي مل شائلة النبي من العرب ويقال: ألقى الرجل جروته ، أنها صغيرة وبنو جروة بطن من العرب ويقال: ألقى الرجل جروته ، أي ربط جأشه ، وصبر على الأمر ، كأنه ربط جرواً وسكنه وهو تشبيه (٢) .

#### 😸 من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أبو العاص بن الربيع ، رهيه أ

وهو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي، صهر رسول الله مللسطية الميام، زوج ابنته زينب، أكبر بناته.

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: الأمين.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (١/٤٤).



مختلف في اسمه، فقيل: لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: القاسم، وقيل: وقيل: ياسر، والأكثر: لقيط.

وأمه: هالة بنت خويلد بن أسد، أخت خديجة لأبيها وأمها، وكان أبو العاص بن الربيع ممن شهد بدراً مع كفار قريش، وأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، قدم في فدائه أخوه عمرو بن الربيع بمال، دفعته إليه زينب بنت رسول الله صلىسْعاية الديم ، من ذلك قلادة لها كانت خديجة أمها قد أدخلتها بها على أبى العاص حين بني عليها. فقال رسول الله صلى الله على إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا الذي لها، فافعلوا. فقالوا: نعم. وكان أبو العاص ابن الربيع مؤاخياً لرسول الله صلى شعاية الهم مصافياً، وكان قد أبي أن يطلُّق زينب بنت رسول الله صلى الله على الله على إلى مشركو قريش في ذلك، فشكر له رسول الله صلى الله صلى الله معاهرته، وأثنى عليه بذلك خيراً، وهاجرت زينب مسلمة ﷺ، وتركته على شركه، فلم يزل كذلك مقيماً على الشرك حتى كان قبل الفتح، فخرج بتجارة إلى الشام، ومعه أموال من أموال قريش، فلما انصرف قافلاً، لقيته سرية لرسول الله صلى تعلية الدفيم، أميرهم زيد بن حارثة رهيه الله وكان أبو العاص في جماعة عير ، وكان زيد في نحو سبعين ومائة راكب، فأخذوا ما في تلك العير من الأثقال، وأسروا ناساً منهم، وأفلتهم أبو العاص هرباً.



أبو العاص في الليل، حتى دخل على زينب رهي، فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله صلى الله الله الله الصبح، وكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب على: أيها الناس، إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما سلم رسول الله صلى الله على الناس، فقال: هل سمعتم ما سمعت؟ فقالوا: نعم. قال: أما والذي نفسى بيده ؛ ما علمتُ بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم، ثم انصرف رسول الله صلى شطية آليهم، فدخل على ابنته، فقال: أي بنية، أكرمي مثواه، ولا يخلصنَّ إليك، فإنك لا تحلين له. فقالت: إنه جاء في طلب ماله. فخرج رسول الله صلى الله على وبعث في تلك السرية، فاجتمعوا إليه، فقال لهم: إن هذا الرجل منا بحيث علمتم، وقد أصبتم له مالاً، وهو مما أفاءه الله عَلَيْكُ عليكم، وأنا أحب أن تحسنوا، وتردوا إليه ماله الذي له، وإن أبيتم؛ فأنتم أحق به. قالوا: يا رسول الله ، بل نرده عليه . فردوا عليه ماله ، ما فقد منه شيئاً ، فاحتمل إلى مكة ، فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه ، ثم قال: يا معشر قريش، هل لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا: جزاك الله خيراً، فقد وجدناك وفياً كريماً. قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أنى آكل أموالكم، فلما أداها الله عليه الله عليه أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلىتمائة الله مسلماً، وحسن إسلامه، ورد رسول الله صلىلاعلية البيام ابنته عليه.

توفي أبو العاص بن الربيع في ذي الحجة ، سنة اثنتي عشرة ،



وقيل: توفي سنة إحدى عشرة، في خلافة أبي بكر ﴿ وَقِيلُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ

#### اللقب: اللقب:

X

جرو البطحاء أي ابن البطحاء، وكان يلقَّب بذلك، لأنَّه كان من حاقً أبطح مكَّة، متوسطاً في نسبه في قريش (١).

# جعْدَةُ ﴿

## المعنى اللغوى:

جعد: الجيم والعين والدال أصل واحد، وهو تقبض في الشيء، فيقال: شعر جعد، وهو خلاف السبط، أي المنسدل، ويقال رجل جعد: كناية عن البخل، وقد يأتي في سياق المدح كناية عن الكرم (٢).

#### الله من لقب بذلك:

لا يعرف صاحب اللقب، ولم يذكر إلا في حديث رواه الطيالسي عن أحد أحفاده \_ أعني جعدة \_ وبإسناد ضعيف، وقد ذكره الحافظ في في الإصابة.

#### اللقب: 🕏 سبب

ذكر سبب اللقب في أثر الطيالسي، وفيه: أن النبي صلى الشاية الدام سمَّاه

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف (۹/ ۳۷۹)، الاشتقاق، ص (۸۲)، المعجم الكبير (۲۰۱/۱۹)، المستدرك ((7.1/19))، معرفة الصحابة لأبي نعيم ((7.10/19))، الاستيعاب ((7.10/19))، تاريخ دمشق ((7.10/19))، الإصابة ((7.10/19)).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/١٤)، لسان العرب (١٢٢/٣)، تاج العروس (٧٠٢/٧).



جعدة ؛ لجعودة شعره (١<sup>)</sup>.

# ح الجَفْشِيشُ هِ٠

#### 🕸 المعنى اللغوي:

**الجفش**: الجمع، وهو لغة يمانية، وقيل: جفشه جفشاً: أي عصره يسيراً. وقيل: هو سرعة الحلب، وقيل: الحلب بأطراف الأصابع (٢).

#### ﴿ من لقب بذلك:

أبو الخير معدان بن النعمان بن معد يكرب الكندي، وقيل: معدان بن الأسود، وقيل: جرير بن معدان، وقيل: امرؤ القيس بن معدان، ورجح الحافظ أنه معدان، وأن جريراً ولده والراوي عنه.

ويقال: له الجفشيش الكندي، والجفشيش الحضرمي، وبعضهم يذكر أن اللقب هو الحفشيش، بالحاء، وآخرون الخفشيش، بالخاء، والأول أشهر.

صحابي، وفد إلى النبي مالسطية النهم مع الأشعث الكندي، وقصة خصومته في أرض مع الأشعث بن قيس مشهورة، وروي أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾، نزل فيهما.

وقد ارتد بعد وفاة النبي صلىمنطية الديم ، وقيل: إنه كان في العدة الذين

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري (١/١٣٤)، الإصابة (١/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) مجمل اللغة لابن فارس، ص (١٩٣)، تاج العروس (١١٠/١٧).

**8** 

آمنهم أبو بكر، بناء على طلب الأشعث، وذكر ابن شبة في أنه أخذ أسيراً، وقتل صبراً، فإن صح ذلك فهو ليس بصحابي، ولا من شرط كتابنا هذا.

وبعضهم نسب إلى الجفشيش أبياتاً، هي:

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيملكنا بكر إذا كان بعده فذاك وبيت الله قاصمة الظهر فإن التي أعطيتم أو منعتم لكالتمر أو أحلى مذاقاً من التمر أقوم ولا أعطي القيام معادة أبيت وإن كان القيام على الجمر

وتُذكر هذه الأبيات لحارثة بن سراقة ، وتنسب أيضاً إلى الحطيئة . والله تعالى أعلم .

#### اللقب: اللقب:

X

لم نقف على من ذكر سبب تلقيبه بالجفشيش (١).

# ﴿ جُنْدُبُ الْخَيْرِ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

اختلف أهل العلم في صاحب اللقب، وربما يكون سبب

(۱) تاريخ المدينة لابن شبة (7/7)0)، فتوح البلدان، ص (1.7)1، تاريخ الطبري (1/0٤٥)، المعجم الصغير للطبراني (1.86/1)1، معرفة الصحابة لابن منده، ص (0.00)1، معرفة الصحابة لأبي نعيم (0.00)1، الاستيعاب (0.00)1، أسد الغابة (0.00)1، الوافي بالوفيات (0.00)1، الإصابة (0.00)1.



الاختلاف راجعاً إلى اشتراك عدد من الرجال بذات الاسم، والنسبة إلى ذات القبيلة، فهم يشتركون بالاسم «جندب» وبإضافتهم إلى «الأزد».

فقالوا: إن جنادبة الأزد أربعة، وهم: جندب بن عبد الله، وجندب بن كعب، وجندب بن عفيف، وجندب بن زهير، الله.

ولو عددنا الاختلافات في اسم كل واحد منهم، لطال الأمر، ولتجاوزنا المطلب.

والأكثر \_ بحسب ما وقفنا عليه \_ على أن الملقب بجندب الخير، هو: جندب بن كعب، وآخرون قالوا: هو ابن عبد الله، ومنهم من قال: هو ابن زهير.

واختلفوا في صحبته، وفي أنه هو قاتل المشعوذ بين يدي الوليد بن عقبة، في القصة المشهورة.

وقيل: إنه قتل مع علي رهيه في صفين، وقيل: مات في أيام معاوية رهيه والله تعالى أعلم بالصواب.

#### اللقب: 🕏 سبب اللقب

#### 🕸 لطيفة:

من الآثار المشهورة عن جندب الخير، إضافة إلى خبر الساحر



وحكمه، هو ما رواه ابن أبي شيبة بي بسنده: عن جندب الخير، قال: أتينا حذيفة حين سار المصريون إلى عثمان، فقلنا: إن هؤلاء قد ساروا إلى هذا الرجل، فما تقول؟ قال: «يقتلونه، والله»؛ قال: قلنا: أين هو؟ قال: «في الجنة، والله»، قال: قلنا: فأين قتلته؟ قال: «في النار، والله»).

# ﴿ الْجُوَادُ ﴿ الْجُوادُ الْحُوادُ الْحُوادُ الْحُوادُ الْحُوادُ الْحُوادُ الْحُوادُ الْحُوادُ الْحُ

#### الله من لقب بذلك:

X

محمد بن علي (الرضا) بن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هيد .

قال عنه الذهبي على الله من سادة قومه، لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه.

كان يلقب بالجواد، وبالقانع، وبالمرتضى، وكان من سروات آل بيت النبوة، زوجه المأمون بابنته، وكان يبعث إلى المدينة في كل عام أكثر من ألف ألف درهم.

توفي ببغداد شاباً طرياً ، بعد وفاة المأمون ، سنة عشرين ومائتين ، وقد قدم على المعتصم فأكرمه وأجله ، وقبره عند قبر جده موسى ،

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٥١٦/٧)، معجم الصحابة للبغوي (٥٣٤/١)، المتفق والمفترق (١/ ٥٣٤)، تاريخ دمشق (٣١٢/١)، أسد الغابة (٣٥٩/١)، بغية الطلب (٣١٢/١)، تاريخ دمشق (١٤١/٥)، تاريخ الإسلام (٣٠/١٥)، سير أعلام النبلاء (١٧٥/٣)، الإصابة (٦١٣/١).



ومولده سنة خمس وتسعين ومائة، ولما مات حملت زوجته أم الفضل إلى دار المعتصم.

قال جعفر بن محمد بن مزيد: كنت ببغداد، فقال لي محمد بن منده: هل لك أن أدخلك على محمد بن علي الرضا؟ فقلت: نعم، فأدخلنا عليه، فسلمنا وجلسنا، فقال له: حديث رسول الله صلاحية اللهم أن فاطمة هي أحصنت فرجها، فحرم الله ذريتها على النار؟ قال: خاص للحسن والحسين .

وعن بعض العلويين، أنه قال: كنت أهوى جارية بالمدينة، وتقصر يدي عن ثمنها، فشكوت ذلك إلى محمد بن علي بن موسى الرضا، فبعث فاشتراها سراً، فلما بلغني أنها بيعت، ولم أعلم أنه اشتراها، زاد قلقي، فأتيته فأخبرته ببيعها، فقال: من اشتراها؟ قلت: لا أعلم، قال: فهل لك في الفرجة؟ قلت: نعم، فخرجنا إلى قصر له عنده ضيعة فيها نخل وشجر، وقد قدم إليه فرشاً وطعاماً، فلما صرنا إلى الضيعة، أخذ بيدي ودخلنا، ومنع أصحابه من الدخول، وأقبل يقول لي: بيعت فلانة ولا تدري من اشتراها؟ فأقول: نعم وأبكي، حتى يقول لي: بيعت فلانة ولا تدري من اشتراها؟ فأقول: نعم وأبكي، حتى فتراجعت، فقال: والله لتدخلن، فدخلت، فإذا الجارية التي كنت أحبها بعينها، فبهت وتحيرت، فقال: أفتعرفها؟ قلت: نعم، قال: هي لك مع الفرش والقصر، والضيعة والغلة والطعام، وأقم بحياتي معها، وابلغ وطرك في التمتع بها، وخرج إلى أصحابه، فقال: أما طعامنا فقد صار



لغيرنا، فجددوا لنا طعاماً، ثم دعا الأكَّار، فعوضه عن حقه من الغلة، حتى صارت لى تامة، ثم مضى.

ومما روي من كلامه، قوله: «من استفاد أخاً في الله، فقد استفاد بيتاً في الله، فقد استفاد بيتاً في الجنة».

#### اللقب: 🚓 سبب

X8

لقب بذلك لسخائه وكرمه وبذله رحمه الله ورضي عنه، وفي المقتطف بلا إسناد: أنه ليم في الجود، فقال: إني سُمِّيت بهذا الاسم، وأستحى أن أكون مكذّباً له (۱).

# ح جُوذَاب ج

## 🕸 المعنى اللغوي:

قال ابن منظور: الجذَب: وهو بالتحريك: الجُمَّار \_ جُمَّار النخلة الذي فيه خشونة \_. والجوذاب: طعام يصنع بسكر وأرز ولحم (٢).

## الله من لقب بذلك:

علي بن محمد بن محمد (الأقساسي) بن يحيى بن الحسين (ذي العبرة)، بن زيد (الشهيد)، رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (٤/٨٨)، المنتظم (٦٢/١١)، وفيات الأعيان (٤/١٧٥)، المقتطف من أزاهر الطرف (١٧٦/١)، سير أعلام النبلاء (١٢١/١٣)، الوافي بالوفيات (٤/٧٧)، مرآة الجنان (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١/٩٥١).



يكنى: أبا الحسن. عقبه بالكوفة والبصرة (١).

#### اللقب: 🚓 سبب

قال صاحب لباب الأنساب: لقب بذلك لكثرة أكله الجوذاب.

# ح الجُورُ هِـ

#### ﴿ من لقب بذلك:

محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصادق، وقيل: هو محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر الصادق.

#### اللقب: 🚓 سبب

قال أبو نصر: سمي بالجور «لأنه كان يسكن البراري ويطوف في الصحاري؛ خوفاً من السلطان، فشبه لأجل مسكنه في المفازة، بالوحش وحمار الوحش، يقال له بالفارسية: كور، فعُرِّب جور، وقيل: سمي بذلك لما ظهر أولاده بعد استخفائه، وقالت الجارية أمهم: إن هذا ابن هذا القبر \_ وأشارت إلى قبر أبيه كور، والله أعلم».

ويقال: إنه كان مولعاً بالصيد، فلكثرة اصطياده، وفي الصحاري قيل له: الجور<sup>(۲)</sup>.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) لباب الأنساب (٢٤٢/١)، الشجرة المباركة، ص (١٤٣)، الفخرى، ص (٤٠).

<sup>(</sup>٢) سر السلسلة، ص (٤٧)، لباب الأنساب (٢٤١/١)، الشجرة المباركة، ص (١١٩).





# حِي الجَوْنُ ﴿

## المعنى اللغوى:

الجون: عند أهل اللغة قاطبة اسم يقع على الأسود والأبيض، وهو باب من تسمية المتضادين بالاسم الواحد (١).

#### ﴿ من لقب بذلك:

موسى بن عبد الله (المحض) بن الحسن (المثنى) بن الحسن (السبط)، الهاشمى، القرشى، المدنى، رضى الله عنهم أجمعين.

يكنى: أبا الحسن. وأمه: هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة.

روى أبو الفرج الأصفهاني: عن مصعب الزبيري: أن هنداً ولدت موسى، ولها ستون سنة، قال: ولا تلد لستين إلا قرشية، ولخمسين إلا عربية.

فولد موسى بن عبد الله: محمداً، وإبراهيم، وعبد الله، وفاطمة، وزينب، ورقية، وكلثم، وخديجة، وأمهم أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق.

قال ابن معين: قد رأيته، وهو ثقة. وقال البخاري: فيه نظر. وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال الإمام أحمد: رأيت موسى بن عبد الله بن حسن، وكان

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١/٩٦).



رجلاً صالحاً ، وهو من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب.

ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من التابعين من أهل المدينة . وخليفة في الطبقة الرابعة .

قال الخطيب: وهو أخو محمد، وإبراهيم، ابني عبد الله.

ظفر به أبو جعفر المنصور بعد قتل أخويه فعفا عنه، وسكن بغداد، وقد روى عن أبيه شيئاً يسيراً.

وعنده أيضاً: قال: يحيى بن معين: موسى بن عبد الله ثقة مأمون، كان أخا يحيى بن عبد الله، لا بأس به.

دخلتُ على موسى ههنا ببغداد، وتشفع إليه رجل، فقال: قد منعتُ من الحديث، ولولا ذلك لحدثتك، فلم نسمع منه شيئاً.

وقال ابن عساكر: وكان قد وجهه أخوه محمد بن عبد الله حين ظهر بالمدينة، وبويع له بالخلافة إلى الشام؛ ليدعو إلى طاعته، فوصل إلى دومة الجندل من عمل دمشق، وقيل: إلى تيماء، ثم رجع عن طريقه، ومضى إلى البصرة، فاختفى بها، حتى أُخذ وحُمل إلى المنصور، وقيل: إنه دخل الشام ودعاهم إلى بيعة أخيه، فلم يجيبوه، فاختفى ثم رجع.

وعنده: وموسى بن عبد الله اختفى بالبصرة، فأخذه أمير المؤمنين وعفا عنه، بعد أن ضربه سبعين سوطاً، وكان موسى آدم.



وفي المقاتل: فضرب موسى بن عبد الله خمسمائة سوط فصبر، فقال المنصور لعيسى بن علي: عذرتُ أهل الباطل في صبرهم \_ يعني الشطار \_، ما بال هذا الغلام المنعّم الذي لم تره الشمس ؟

فقال موسى: يا أمير المؤمنين، إذا صبر أهل الباطل على باطلهم، فأهل الحق أولى.

فلما فرغوا من ضربه أخرجوه، فقال له الربيع: يا فتى، قد كان بلغنى أنك من نجباء أهلك، وقد رأيت خلاف ما بلغنى.

فقال له موسى: وما ذاك؟

قال: رأيتك بين يدي عدوك تحب أن تبلغ في مكروهك، وتزيد في مساءتك، وأنت تماحكه في جلدك، كأنك تصبر على جلد غيرك.

فقال موسى:

X8

إني من القوم الذين تزيدهم قسواً وصبراً شدة الحدثان

كان هي يقول الشعر، غير مكثر منه، ذا عارضة وبيان، فله وهو في حبس المنصور:

إذا أنا لم أقبل من الدهر كل ما تكرهت منه طال عتبي على الدهر وله أيضاً:

تولت بهجة الدنيا فكل جديدها خلقُ وخان الناس كلهم فما أدري بمن أثقُ



# رأيت معالم الخيرا تسدت دونها الطرقُ فلا حسب ولا نسب ولا خلقُ

وروى الخطيب عن محمد بن يحيى العلوي، قال: دخل موسى بن عبد الله يوماً على الرشيد، ثم خرج من عنده، فعثر بالبساط، فسقط، فضحك الخدم، وضحك الجند، فلما قام التفت إلى هارون، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه ضَعْف صوم، لا ضعف سُكْر.

وقال صاحب لباب الأنساب: قتل بالسياط في سجن الهاشمية، وهو ابن خمسين سنة.

قلت: وهذا خلاف ما جاء في ترجمته من أن المنصور عفا عنه. وقد أرخ الذهبي وفاته ما بين المائة وإحدى وتسعين، والمائتين.

قال ابن عنبة: وعاش موسى إلى أيام الرشيد،..، ومات بسويقة (١).

#### 🔅 سبب اللقب:

جاء في ترجمته عليه أنه كان آدم، أي أسود، فلُقِّب بذلك لسواد

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٥/٤٤)، تاريخ ابن معين برواية الدوري (٣/٥٤)، نسب قريش، ص (٥٥) و(٥٥)، طبقات خليفة، ص (٤٥٠)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٢٤٠/٥)، أنساب الأشراف (١٣٨/٣)، الضعفاء الكبير للعقيلي (١٥٩/٥)، الجرح والتعديل (١٥٠/٨)، مقاتل الطالبيين، ص (٣٩٠)، معجم الشعراء، ص (٣٧٨)، تاريخ بغداد (١١/١٥)، تاريخ دمشق (٢٠/٣٤)، لباب الأنساب الأنساب (٢٠/١٤)، المجدي، ص (٢٣١)، تاريخ الإسلام (١٢٢٠٤)، سير أعلام النبلاء (٢٠٠/١)، لسان الميزان (٢٠٨/٨).



لونه، وقد ورد في ذلك قصة، ذكرها الأصفهاني، قال: ولموسى تقول أمه هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله، وهو صغير، ترقصه:

إنَّك إن تكون جوناً أنزعا أجدر أن تضرهم وتنفعا وتسلك العيش طريقا مهيعاً فرداً من الأصحاب أو مشيّعاً (١)

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين، ص (٣٩٠)، وغيره من المصادر.

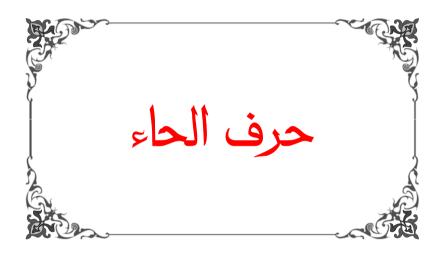





# ح الحارِضُ (الخَارِصُ) ح

## 🕏 المعنى اللغوى:

حرض: الحاء والراء والضاد أصلان: أحدهما نبت، والآخر دليل الذهاب والتلف، والهلاك والضعف، وشبه ذلك.

والحارض: الفاسد الجسم والعقل، ويقال للرجل إذا كان ضعيفاً، ورجل حَرَض، وقد أحرضه المرض<sup>(۱)</sup>.

خرص: الخاء والراء والصاد أصول متباينة جداً.

فالأول الخرص، وهو حزر الشيء، يقال: خرصتُ النخل، إذا حزرتُ ثمره، والخراص: الكذاب، وهو من هذا، لأنه يقول ما لا يعلم ولا يحق.

وأصل آخر، يقال للحلقة من الذهب خرص.

وأصل آخر، وهو كل ذي شعبة من الشيء ذي الشعب.

وأصل آخر، وهو الخرص، وهو صفة الجائع المقرور، يقال خرص خرصاً (٢).

<sup>(</sup>۱) معجم مقاییس اللغة (۲۱/۲)، الزاهر (۲۲۱/۲)، تهذیب اللغة (۲۷/۱۲)، غریب الحدیث للخطابی (۳۹۹/۳).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢/١٦٩).



#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

X

علي بن محمد (الديباج) بن جعفر (الصادق)، رضي الله عنهم أجمعين.

كنيته: أبو الحسن. وأمه: أم ولد.

عقبه من رجلين: الحسين، بِقُمٍّ، والحسن، عقبه قليل.

قال أبو نصر البخاري: كان علي بن محمد بن الصادق الله ورأي أبيه محمد بن جعفر على الخروج في سنة مائتين، واختار علي بن محمد أن يظهر بالأهواز، واستصحب ابن الأفطس الحسين بن الحسن بن علي بن علي زين العابدين في وابن عمه زيد بن موسى الحسن بن فلما ظفر أصحاب المأمون بمحمد بن جعفر في ، علم علي أنه لا يتم له الأمر، فخرج من البصرة، وخلف بها زيد بن موسى وتوفي علي بن محمد بن جعفر هي ببغداد، وقبره بها.

وقال العمري النسابة: كان بالبصرة على أيام أبي السرايا، فلما جاء زيد النار بن موسى الكاظم في إلى البصرة، خرج إليه الخارصي، وأعانه ودخلاها، وهو لأم ولد، ومات عن جماعة أولاد، وله عقب منتشر(۱).

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية، ص (٤٦)، تهذيب الأنساب، ص (١٨١)، المجدي، ص (٢٨)، الأصيلي، ص (٢٨)، الأصيلي، ص (٢٠٧).



#### ه ملاحظة:

اختُلِف في ضبط اللقب:

فقيل: الحارض. قاله: صاحب لباب الأنساب، والشجرة المباركة، والفخري.

وقيل: الخارض. بالخاء، بدل الحاء، قاله: صاحب تهذيب الأنساب.

وقيل: الخارصي. بالخاء، بدل الحاء، وبالصاد بدل الضاد، قاله: صاحب المجدي، الأصيلي.

وتردد ابن عنبة بين الخارص، والخارصي. فالله أعلم (١).

# اللقب: 🚓 سبب

قال صاحب لباب الأنساب: كان منكر الحصدة الحرض، ومنعه حتى لا يعرف، فقيل له: الحارض.

وقيل: سمي بذلك لضعفه وحزنه، مأخوذ من الحرض والله أعلم (٢).

قلت: لم يظهر لنا المقصود في السبب الأول، ولعل في العبارة تصحيفًا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) لباب الأنساب (٢/٨٤).





# حَاسِرٌ '' جَ

## المعنى اللغوي:

حسر: الحاء والسين والراء أصل واحد، وهو من كشف الشيء، فيقال: حسرت عن الذراع، أي كشفته.

والحاسر إن قيلت في الحرب: فيقصد بها خلاف الدارع، وهو من لا درع عليه ولا مغفر، ولا بيضة على رأسه، وتقال في غير الحرب: فيقصد بها من لا عمامة على رأسه، ونحو ذلك (٢).

# القب بذلك:

الصحابي الجليل ثابت بن قيس، وهيه،

وهو: ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، كان شي شجاعاً شديد النفس، ذا بلاء في الحرب، وقد ذكر في كتب التاريخ أنه قد جرح في أحد اثنتي عشرة جراحة، وقد شهد المشاهد بعدها مع رسول الله ملاسلية الميام، وبقي حتى استعمله علي شي على المدائن، وقاتل معه في الجمل وصفين والنهروان، وله مع معاوية شي مواقف مشهورة، وتوفي في خلافة معاوية شي.

#### اللقب: 🕏 سبب

ذكرنا في الترجمة المختصرة بلاء ثابت رهيه في أحد، وأنه جرح

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: جاسر.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٦١/٢)، لسان العرب (٤/١٨٧)، تاج العروس (٢٥/١٤٣).



فيها اثنتي عشرة جراحة ، وفي أحد أطلق عليه رسول الله صلى الله صلى الله على الله صلى الله على الله على الله على الله حاسر ، أدبر » ، وهو حاسر ؛ إذ كان يناديه ويقول له: «يا حاسر أقبل ، يا حاسر ، أدبر » ، وهو يضرب بسيفه بين يديه .

ونقول: لربما كان هذا من رسول الله صلى الله موافقة لبيت أبيه \_ قيس بن الخطيم \_ المشهور:

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب والله تعالى أعلم.

#### ه فائدة:

من الاتفاقات أنه قُتِلَ لثابت بن قيس بن الخطيم يوم الحرة ثلاثة بنين: عمر، ومحمد، ويزيد، وقُتِل كذلك في الحرة محمد، ويحيى، وعبد الله، بنو ثابت بن قيس بن شماس، فكان اشتراكهم باسم الأب، والجد، ومكان المقتل، والعدد، هيد(١).

# - حَالِبُ (جَالِبُ) الحِجَارَةِ ،

## الله من لقب بذلك:

أبو محمد إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب هي.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۲۰۲/۱)، الاستيعاب (۲۰۲/۱)، تاريخ دمشق (۱۳۷/۱۱)، أسد الغابة (۱۳ (۲۷۶)) سير أعلام النبلاء (۳۱۳/۱)، الإصابة (۹/۱).



كان إسماعيل من أهل الفضل والخير، يصوم يوماً، ويفطر يوماً، ويروى عنه الأحاديث.

## اللقب: 🕏 سبب

·X8

قال البيهقي: «واختلف النسابون في لقبه، فقال قوم: حالب الحجارة، لقب بذلك لقوته وشدته.

وقيل: لأنه يكسب المال الحلال من حيث لا يتوقع.

وقيل: لأنه يشتار العسل الذي يتولد من الحجر، وينفق منه، ومن العسل نوع يتولد من الحجر، ويذوب على وجه الأرض الشمع، إن لم يجد من يشاره.

وقيل: جالب الحجارة، وسمعت أيضاً بالجيم واللام، ولا أدري وجهه من طريق مكتوب، إلا أني سمعت السيد النسابة الونكي بالري، أنه قال: كان إسماعيل يحمل الحجار من الجبال، ويبني بها المساجد، والقناطر بيده، فقيل له: جالب الحجارة بالجيم، وما رأيت ذلك مكتوباً في أصل، والله أعلم»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تهذیب الأنساب، ص (۱٤۱)، لباب الأنساب (۲۲/۲)، الشجرة المباركة، ص (۸۲)، سمط النجوم العوالي (۱۳۲/٤).



# ﴿ الْحِبُّ ابْنُ الْحِبِّ (حِبُّ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَيْطِيْسَهُم ـ وَابْنُ حِبِّه) (١) ﴿ - اللهِ عَبِهُ اللهِ عَبِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَي

الصحابي الجليل أسامة بن زيد، ،

X

وهو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي.

أمه: أم أيمن، حاضنة النبي صلى الله من أبو وأيمن أخوان لأم. يكنى أسامة: أبا محمد، وقيل: أبو زيد، وقيل: أبو خارجة، وهو مولى رسول الله من أبويه، وكان يسمى: حب رسول الله.

روى ابن عمر أن النبي صلى الميامية الديم ، قال: «وإن كان \_ أي زيد بن حارثة \_ لمن أحب الناس إلي ، وإن هذا \_ أي أسامة \_ لمن أحب الناس إلي بعده »، وفي رواية: «فأوصيكم به فإنه من صالحيكم » (٢).

واستعمله النبي صلىشطة اليمم وهو ابن ثماني عشرة سنة.

ولما فرض عمر بن الخطاب الله للناس، فرض لأسامة بن زيد خمسة آلاف. وفرض لابنه عبد الله بن عمر ألفين، فقال ابن عمر: فضلت علي أسامة، وقد شهدت ما لم يشهد؟ فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك».

وروي عن أسامة بن زيد، قوله: «كان النبي صلىمتياية الديم يأخذني

<sup>(</sup>١) وانظر كذلك: أبو بطن ـ الردف.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٣٧٣٠)، ومسلم، ح (٢٤٢٦).



والحسن، فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما (١).

X

ولم يبايع علياً، ولا شهد معه شيئاً من حروبه، وقال له: لو أدخلت يدك في فم تنين لأدخلت يدي معها، ولكنك قد سمعت ما قال لي رسول الله صلى شائية الله حين قتلت ذلك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله \_ يعني الكافر الذي أدركه \_، وكان قتل في المسلمين في غزاة لهم، فلما شهر عليه السلاح قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله، فلما قدمنا على رسول الله صلى المياية اليهم أخبرناه خبره فقال: يا أسامة، من لك بلا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها تعوذاً من القتل، فقال: من لك من لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ فو الذي بعثه بالحق ما زال يرددها على، حتى وددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني أسلمت يومئذ، فقلت: «أعطي الله عهداً أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله) ".

وقد توفي النبي مل المعلية الميلم وأسامة المهامة الميل على جيش المسلمين الله الشام، فناصح الناس أبا بكر بتأجيل بعث جيش أسامة، فقالوا: «إن هؤلاء جل المسلمين والعرب \_ على ما ترى \_ قد انتقضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين، فقال أبو بكر: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، ح (۳۷٤۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه بهذا اللفظ البيهقي في الدلائل (۲۹۷/٤)، وأصله في البخاري، ح (٤٢٦٩)،
ومسلم، ح (٩٦).



كما أمر به رسول الله صلى الله صلى الله على الله على القرى غيري الأنفذته!».

وكان عمر بن الخطاب إبان خلافته إذا رأى أسامة بن زيد، قال: السلام عليك أيها الأمير، فيقول أسامة: غفر الله لك يا أمير المؤمنين، تقول لي هذا؟ فيقول له: لا أزال أدعوك ما عشت الأمير، مات رسول الله صلى الله علي أمير.

وروى محمد بن إسحاق: عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله ، قال: وكان أسامة أسود أفطس ، وتوفي آخر أيام معاوية ، سنة ثمان أو تسع وخمسين ، وقيل: توفي سنة أربع وخمسين ، قال أبو عمر: وهو عندي أصح ، وقيل: توفي بعد قتل عثمان بالجرف ، وحمل إلى المدينة هيه (۱).

#### اللقب: اللقب:

X

وقال صلى شعلية الله لما تكلم بعض الناس في تأميره أسامة بن زيد

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٢١/٤)، تاريخ الطبري (٢٢٥/٣)، الاستيعاب (٧٥/١)، تاريخ دمشق (٤٧/٨)، أسد الغابة (٧٩/١)، الإصابة (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ح (۲۹٤۲).



(إن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإن وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده»(١).

# جِي مالىنطىقالىلى . ﴿ النبي صالىنطىقالىلى ،

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

وقال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَكَآبِهِمْ ﴾، وكان أبوه شراحيل قد وجد

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۳۷۳۰).





لفقده وجداً شديداً، فقال فيه:

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل فو الله ما أدري وإن كنت سائلاً فيا ليت شعرى هل لك الدهر رجعة تذكرنيه الشمس عند طلوعها وإن هبت الأرواح هيجن ذكره سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً حیاتی أو تأتی علی منیتی سأوصى به قيساً وعمراً كليهما

أحي يرجى أم أتى دونه الأجل أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل فيا طول ما حزنى عليه ويا وجل ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل وكل امرئ فانٍ وإن غره الأمل وأوصى يزيداً ثم من بعده بل

يعنى جبلة بن حارثة ، أخا زيد ، وكان أكبر من زيد ، ويعنى بقوله: يزيد: أخا زيد لأمه، وهو يزيد بن كعب بن شراحيل، ثم إن ناساً من كلب حجوا، فرأوا زيداً، فعرفهم وعرفوه، فقال لهم:

أبلغوا عنى أهلى هذه الأبيات ، فإنى أعلم أنهم جزعوا على ، فقال: أحسن إلى قومى وإن كنت نائياً فإنى قعيد البيت عند المشاعر فكفوا متن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر

فإنى بحمد الله فى خير أسرة كرام معد كابرًا بعد كابر

فانطلق الكلبيون، فأعلموا أباه ووصفوا له موضعه، وعند من هو، فخرج حارثة وأخوه كعب ابنا شراحيل لفدائه، فقدما مكة، فدخلا على النبي صلى ابن هاشم، فقالا: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد

X



قومه، جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا، وأحسن إلينا في فدائه: فقال: من هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله ملاشائة الميلم: فهلا غير ذلك. قالوا: ما هو؟ قال: ادعوه وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً. قالا: قد زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه رسول الله ملاشئة الميلم فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي، وهذا عمي، قال: فأنا من قد عرفت، ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. قال: ما أريدهما، وما أنا بالذي أختار عليك أحداً، أنت مني مكان الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وأهل بيتك؟! قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئاً، ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً، فلما رأى رسول الله ملاها النها، فرجه إلى الحجر، فقال: يا من حضر، اشهدوا أن زيداً ابني، يرثني وأرثه، فلما رأى ذلك أبوه وعمه، طابت نفوسهما وانصرفا.

وروى معمر، عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة.

قال عبد الرزاق: لم يذكره غير الزهري.

قال أبو عمر: وقد روي عن الزهري من وجوه أن أول من أسلم خديجة.

وقال ابن إسحاق: إن علياً بعد خديجة، ثم أسلم بعده زيد، ثم أبو بكر.



وقال غيره: أبو بكر، ثم علي، ثم زيد هي د

وشهد زيد بن حارثة بدراً، وهو الذي كان البشير إلى المدينة بالظفر والنصر، وزوجه رسول الله صلى المينية الديم مولاته أم أيمن، فولدت له: أسامة بن زيد، وكان زوج زينب بنت جحش، وهي ابنة عمة رسول الله صلى المينية الديم بعد زيد.

وكان زيد يقال له: زيد بن محمد، فأنزل الله على: ﴿ اَدْعُوهُمْ اللهُ عَلَى: ﴿ اَدْعُوهُمْ الْأَيْهِ مَا اللهِ عَندَ اللَّهِ ﴾، الآية (١).

وعن وائل بن داود، قال: سمعت البهي، يحدث: أن عائشة، كانت تقول: «ما بعث رسول الله صلى شاية الديم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو كان حيًّا بعده لاستخلفه» (٢).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ح (۳۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ، ح (٣٢٣٠٧) ، مسند الإمام أحمد ، ح (٢٥٨٩٨).



ولما سيَّر رسول الله مللسطية الله الجيش إلى الشام، جعل أميراً عليهم زيد بن حارثة، وقال: فإن قُتل فعبد الله بن رواحة، فقُتل الثلاثة في مؤتة من أرض الشام، في جمادى من سنة ثمان من الهجرة.

ولما أتى رسول الله مل الله على خبر قتل جعفر، وزيد، بكى، وقال: أخواي، ومؤنساي، ومحدثاي، وشهد له رسول الله مل الله الله بالشهادة، ولم يسم الله، سبحانه وتعالى، أحداً من أصحاب النبي ملى الأنبياء إلا زيد بن حارثة.

## اللقب: اللقب:

## ھ الکنبر ہے۔

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الله بن العباس، هي (انظر ترجمته في لقب: حبر الأمة).

## اللقب: 🕏 سبب

ذكرنا أن ألقاب ابن عباس على عِلَّتها هي ما امتاز به من علم.

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١١٣٥/٣)، الاستيعاب (٢/٢٥)، أسد الغابة (١٢٩٢)، الإصابة (٢/٢٤).



قال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه، وكان أصحابه يسمونه البحر، ويسمونه الحبر(۱).

# ه حَبْرُ الأُمَّةِ<sup>(٢)</sup> هِــ

## المعنى اللغوى:

X

حبر: الحاء والباء والراء أصل واحد منقاس مطرد، وهو الأثر في حسن وبهاء. فالحبار: الأثر. قال الشاعر يصف فرساً:

ولم يقلب أرضها البيطار ولا لحبليه بها حبار

ثم يتشعب هذا، فيقال للذي يكتب به: حِبر، وللذي يكتب بالحِبر حَبر ، وهو العالم، وجمعه أحبار ، والحبر: الجمال والبهاء ، ويقال ذو حبر وسبر<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ من لقب بذلك:

عرف بهذا اللقب صحابيان:

١ ـ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي، ١

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/٩٩٦)، الاستيعاب (٩٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: الحبر \_ حبر العرب \_ حكيم المعضلات \_ البحر \_ ترجمان القرآن \_ رباني هذه الأمة.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  مقاليس اللغة  $(\Upsilon/\Upsilon)$ ، لسان العرب (3/20).



الإمام الكبير، شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة، كاتب الوحى الله المدينة، الوحى الله المدينة،

أمه: النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.

كنيته: أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو خارجة.

وكان عمره لما قدم النبي صلى المدينة إحدى عشرة سنة، وكان يوم بعاث ابن ست سنين، وفيها قتل أبوه، واستصغره رسول الله صلى المدينة يوم بدر، فرده، وشهد أحداً، وقيل: لم يشهدها، وإنما شهد الخندق أول مشاهده، وكان ينقل التراب مع المسلمين، فقال رسول الله صلى المنابية المنابه: إنه نعم الغلام! وكانت راية بني مالك بن النجار يوم تبوك مع عمارة بن حزم، فأخذها رسول الله صلى المنابية المنابه، ودفعها إلى زيد بن البت، فقال عمارة: يا رسول الله، بلغك عني شيء؟ قال: لا، ولكن القرآن مقدم، وزيد أكثر أخذاً للقرآن منك.

قال ابن عبد البر في: «وهذا عندي خبر لا يصح، والله أعلم».

واستخلف عمر زيد بن ثابت على المدينة ثلاث مرات، مرتين



في حجتين، ومرة في مسيره إلى الشام. وكان عثمان يستخلفه أيضاً إذا حج، ورمى يوم اليمامة بسهم فلم يضره.

وكان أعلم الصحابة بالفرائض، فقال رسول الله صلى الله المولية المارة وكان زيد» (١). فأخذ الشافعي بقوله في الفرائض، عملاً بهذا الحديث، وكان من أعلم الصحابة والراسخين في العلم.

وكان من أفكه الناس إذا خلا مع أهله ، وأزمتهم إذا كان في القوم .

وتوفي سنة خمس وأربعين، وقيل: اثنتان، وقيل: ثلاث وأربعون، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وقيل: اثنتان، وقيل: خمس وخمسون، وصلى عليه مروان بن الحكم.

وهو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر، وعثمان، ﴿ (٢).

حبر الأمة ، وفقيه العصر ، وإمام التفسير ، عبد الله بن عباس بن
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو العباس القرشي الهاشمي ، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو العباس القرشي الهاشمي ،

ابن عم رسول الله صلى الله صلى الله عني بابنه العباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، وهو ابن خالة خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ح (۳۷۹۰)، سنن ابن ماجه، ح (۱۵۶)، وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>۲) معرفة الصحابة (۱۱۵۱/۳)، الاستيعاب (۵۳۷/۲)، أسد الغابة (۱۲٦/۲)، سير أعلام النبلاء (٤٩٠/٢)، الإصابة (٤٩٠/٢).



ولد والنبي صلى المائية الدائم وأهل بيته بالشعب من مكة ، فأتي به النبي صلى المائية الدائم ، فحنكه بريقه ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، وقيل غير ذلك ، كان ولي أبيض طويلاً ، مشرباً صفرة ، جسيماً وسيماً ، صبيح الوجه ، له وفرة ، يخضب بالحنّاء .

دعا له النبي صلى الميانية الميام، قائلاً: (اللهم علمه الحكمة، وتأويل الكتاب)(۱)، وفي بعض الروايات: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل)(۲). وفي حديث آخر: (اللهم بارك فيه، وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين)(۳). وفي حديث آخر: (اللهم زده علماً وفقهاً)(٤). قال الحافظ ابن عبد البر على: وهي كلها أحاديث صحاح.

وكان عمر بن الخطاب ويه يحبه ويدنيه ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة وكان عمر يقول: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سئول، وقلب عقول.

وقال طاوس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب النبي صلى الماية الم

× R

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (۷۵).

<sup>(</sup>۲) روى الشطر الأول: البخاري، ح (۱٤٣)، مسلم، ح (۲٤٧٧)، ورواه كاملاً: الإمام أحمد، ح (۲۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية (٣١٥/١) بدون الجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ، ح (٣٢٢٢١) ، مسند الإمام أحمد ، ح (٣٠٦٠) .



إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه، لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله.

X

وقال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجاً، معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم.

وقال مسروق: كنت إذا رأيت عبد الله بن عباس، قلت: أجمل الناس. فإذا تكلم، قلت: أفصح الناس. وإذا تحدث، قلت: أعلم الناس.

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه، وحلم، ونسب، ونائل، وما رأيت أحداً كان أعلم مما سبقه من حديث رسول الله مل سلينا منه، ولا بقضاء أبي بكر، وعمر، وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر، ولا عربية، ولا بتفسير القرآن، ولا بحساب، ولا بفريضة منه، ولا أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه، ولقد كان يجلس يوماً ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوماً التأويل، ويوماً المغازي، ويوماً الشعر، ويوماً أيام العرب، ولا رأيت عالماً قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلاً سأله، إلا وجد عنده علماً.

وما سبق نتف من أقوال من عاصروا ابن عباس ولله ، ونهلوا من بحر علومه.

وقد ابتلي ﷺ بفقد بصره في آخر عمره، فقال في ذلك فيما روي عنه من وجوه:



إن یأخمذ الله من عینی نورهما قلبی ذکی وعقلی غیر ذی دخمل

ففي لساني وقلبي منهما نور وفي فمي صارم كالسيف مأثور

وكان موت ابن عباس بالطائف، فجاء طائر لم يُر على خلقته، فدخل نعشه، ثم لم ير خارجاً منه، فلما دفن، تليت هذه الآية على فدخل نعشه، ثم لم ير خارجاً منه، فلما دفن، تليت هذه الآية على شفير القبر، لا يدرى من تلاها: ﴿يَتَأَيّنُهُا ٱلنّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنّةُ رَبِّي ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيّةً مُنْ الْكَية.

قال الذهبي: فهذه قضية متواترة.

وكانت وفاته سنة ثمان وستين، وهو ابن سبعين سنة. وقيل: إحدى وسبعين سنة.

وقيل: مات سنة سبعين.

قال ابن الأثير هي: وهو قول غريب، وقيل: سنة ثلاث وسبعين (١).

#### اللقب: اللقب:

اشترك كل من زيد، وابن عباس، في في اللقب؛ وذلك أن علة اللقب هي العلم، وقد حازا فيه قصب السبق، في ؛ فَصَحَّ إطلاقه \_ اللقب \_ عليهما.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲/ ۳۲۵)، معجم الصحابة للبغوي (۲۸۲/۳)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱۲۹۹/۳)، الاستيعاب (۹۳۳/۳)، تاريخ دمشق (۲۸٥/۲۹)، أسد الغابة (۱۲۱/۳)، سير أعلام النبلاء (۳۳۱/۳)، الإصابة (۱۲۱/٤).



وقد جمع أبو هريرة ولله اللقب للحبرين في أثر \_ وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر \_، وذلك أنه قال عند موت زيد بن ثابت ولله أن يله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً).

وفي الأثر السابق إشعار من أبي هريرة لاستحقاق ابن عباس القب حبر الأمة، وصرح غيره من الأفاضل بتحقق المنزلة، وجدارة ابن عباس لهذا اللقب، فعن محمد بن أبي بن كعب، قال: سمعت أبي أُبيَّ بين كعب، قال: هذا يكون حبر بن كعب، يقول، وكان عنده ابن عباس فقام، فقال: «هذا يكون حبر هذه الأمة، أوتي عقلاً وفهماً، وقد دعا له رسول الله صلى المينائيلم أن يفقهه في الدين».

وقال عنه ابن الحنفية على: «كان ابن عباس حبر هذه الأمة»، بل وفي إسناد ظاهره الحسن أن جبريل أوصى النبي ملاسطية الديم بابن عباس، ولقبه بحبر الأمة، وقد أخرج الحديث الآجري في الشريعة، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن عباس في ، قال: (انتهيت إلى النبي ملاسطية الديم وعنده جبريل في ، فقال جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة، فاستوص به خيراً)(۱).

## • لطيفة جمعت حبري الأمة:

X

قال الشعبي: ركب زيد بن ثابت، فأخذ ابن عباس بركابه، فقال:

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٣٦٢/٢)، المعجم الكبير (١٠٨/٥)، الشريعة (٥/٢٢)، حلية الطبقات الكبرى (٣١٦/١)، الإصابة (٢٣٩/٦).



× R

لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله على الله عل بعلمائنا، فقال له زيد: أرنى يديك، فأخرج يديه فقبلهما، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا<sup>(١)</sup>.

## ۔ حَبْرُ الْعَرَبِ ہِ۔

#### ﴿ من لقب بذلك:

عبد الله بن عباس رضي، الله تعالى عنهما. (انظر ترجمته في لقب: حبر الأمة).

#### اللقب: 🐠 سب

اللقب كان \_ كسابق ألقاب ابن عباس \_ معللاً بما رزقه الله تعالى من سعة في العلم، ودقة في الفهم.

وقيل: إن من لقبه حبر العرب هو جرجير ملك المغرب، وكان قد غزا مع عبد الله بن أبى سرح إفريقية ، فتكلم مع جرجير ، فقال له: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب.

وجاء عن سعيد بن جبير، قال: قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحجّ: إنى أراك رجلاً تتتبع العلم، أخبرني أيّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم، وأنا الآن قادم على حَبْر العرب، يعنى ابن عباس، فسائله عن ذلك؛ فلما قدمت مكة، سألت ابن عباس عن ذلك،

<sup>(</sup>١) المجالسة وجواهر العلم (٤/٦)، جامع بيان العلم (١٤/١).



وأخبرته بقول اليهوديّ، فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن النبيّ إذا وعد لم يخلف. قال سعيد: فقدمت العراق، فلقيت اليهودي، فأخبرته، فقال: صدق وما أنزل على موسى، هذا والله العالم(١).

# ﴿ حَبِيبُ الدُّرُوبِ ﴿ حَبِيبُ الدُّرُوبِ ﴿

## 🕏 المعنى اللغوي:

X

درب: الدال والراء والباء الصحيح منه أصل واحد، وهو أن يغرى بالشيء ويلزمه، يقال: درب بالشيء، إذا لزمه، ولصق به، ومن هذا الباب: تسميتهم العادة والتجربة دُرْبة.

والدرب: كل مدخل من مداخل الروم، درب من دوربها.

وأصل الدرب: المضيق في الجبال، ومنه قولهم: أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم (٢).

#### 🌸 من لقب بذلك:

حبيب بن مسلمة الفهري، ﴿ انظر ترجمته في لقب: حبيب الروم).

قال ابن الأثير، وابن كثير: حبيب بن مسلمة الفهري، يقال له:

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۲٦٨٤)، الأخبار الموفقیات، ص (۳۷)، تفسیر الطبري (۱۲)، الإصابة (۲۲۲/٤).

<sup>(</sup>۲) تهذیب اللغة ((27/18)) ، معجم المقاییس ((7/18)) ، تاج العروس ((7/18)) .



حبيب الدروب، وحبيب الروم (۱<sup>)</sup>.

## اللقب: اللقب:

قيل له ذلك: لكثرة دخوله إليهم، ونيله منهم، وكثرة غزوه فيهم، وأخذه من أموالهم (٢).

# ح حَبِيبُ الرُّومِ (٣) ج

## ﴿ من لقب بذلك:

حبيب بن مسلمة ، عليه الم

وهو: حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري القرشي.

كنيته: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو مسلمة، وقيل: أبو سلمة، وقيل: أبو سعيد.

كان يؤمر على الجيوش والسرايا، وسكن الشام.

## 

قال مصعب الزبيري: أنكر الواقدي أن يكون سمع من رسول الله صلى الزبيري: أنكر الواقدي أن يكون سمع من رسول الله صلى المالة الم

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة (۱/۱۸)، جامع المسانيد (۳۰۱/۲).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك: حبيبُ الدُّروب.

<sup>(</sup>٤) نسب قریش، ص (٤٤٤).



وقال ابن معين: أهل المدينة يقولون لم يسمع من النبي صلىمنطية الديم ، وأهل الشام يقولون سمع حبيب بن مسلمة من النبي صلى شطية الديم (١).

وروى أبو نعيم بسنده: عن مكحول، قال: سألت الفقهاء: هل كانت لحبيب صحبة؟ فلم يثبتوا ذلك، وسألت قومه، فأخبروني أنه قد كانت له صحبة (٢).

قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الأثر، فقال: قلت لأبي: ما تقول أنت؟ قال: قومه أعلم (٣).

وأما جمهور أهل العلم فعلى إثبات صحبته: كابن سعد، وخليفة، والبخاري، والبغوي، وأبي حاتم، وابن قانع، وابن حبان، وأبي نعيم، والخطيب، وابن عبد البر، وابن عساكر، والسمعاني، وابن الأثير، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم (3).

قال الواقدي: والذي عند أصحابنا في روايتنا: أن رسول الله ملى ملى ملى ملى ملك الله عند وحبيب بن مسلمة ابن اثنتي عشرة سنة، وأنه لم يغز

× R

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين/رواية الدوري (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٢/٨٢١).

<sup>(</sup>٣) المراسيل، ص (٢٨).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٢٨٧/٧)، طبقات خليفة، ص (٦٥)، التاريخ الكبير (٢١٠/٢)، معجم البغوي (١١٠/٢)، الجرح والتعديل (١٠٨/٣)، معجم ابن قانع (١٩٠/١)، ثقات ابن حبان (٨١/٣)، معرفة الصحابة (٢٠/٢)، تالي تلخيص المتشابه (٢١/٢)، الاستيعاب (٢٠/١٣)، تاريخ دمشق (٢٢/١٢)، أنساب السمعاني (٢٧/٢)، أسد الغابة (٢٨/١٢)، سير أعلام النبلاء (١٨٨/٣)، الإصابة (٢٢/٢).



معه شيئاً<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو نعيم: مختلف في صحبته، أدرك من أيام النبي مالسُّعليَّالمُهم إحدى عشرة سنة (٢).

وقال البغوي: يقال: إن حبيب بن مسلمة كان في وقت توفي رسول الله صلى الله على الله على

وقال **ابن حجر**: مختلف في صحبته، والراجح ثبوتها، لكنه كان صغيراً (٤).

ولاً عمر بن الخطاب المنه أعمال الجزيرة، إذ عزل عنها عياض بن غنم، وضم إلى حبيب بن مسلمة أرمينية وأذربيجان، ثم عزله، وولى عمير بن سعد. وقيل: بل عثمان بعثه إلى أذربيجان، وسلمان بن ربيعة، أحدهما مدد لصاحبه، فاختلفا في الفيء، فتوعد بعضهم بعضاً، فقال رجل من أصحاب سلمان:

فإن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل فكان يقال: هي أول عداوة وقعت بين أهل الشام وأهل العراق. وفي حبيب بن مسلمة، يقول شريح بن الحارث:

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۸۷/۷).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٢/٨٢).

<sup>(</sup>٣) معجم البغوي (١١٩/٢).

<sup>(</sup>٤) تقريب التهذيب، ص (١٥١)٠



# ألا كل من يدعي حبيباً وإن بدت مروءته يفدي حبيب بني فهر

قال ابن عبد البر: كان أهل الشام يثنون على حبيب بن مسلمة .

قال سعيد بن عبد العزيز: كان حبيب بن مسلمة فاضلاً مجاب الدعوة .

روى ابن أبي الدنيا: أن حبيب بن مسلمة كان يستحب إذا لقي عدواً، أو ناهض حصناً، قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوماً حصناً، فانهزم الروم، وتحصنوا في حصن آخر لهم، أعجزه، فقالها المسلمون، فانصدع الحصن.

وفي إحدى غزواته الروم، دعا الله تعالى في ليلة مقمرة مطيرة، فقال: اللهم جَلِّ لنا قمرها، واحبس عنا مطرها، واحقن لي دماء أصحابي، واكتبهم عندك شهداء. قال سعيد: فحبس الله تعالى عنهم مطرها، وجلا لهم قمرها، وأوقفهم من السحر.

ويقال: إن معاوية قد وجه حبيب بن مسلمة بجيش إلى نصر عثمان بن عفان، فلما بلغ وادي القرى، بلغه مقتل عثمان، فرجع، ولم يزل مع معاوية في حروبه بصفين وغيرها.

روى ابن سعد: عن سعيد بن عبد العزيز، قال: استبان فضل



حبيب بن مسلمة بالشام، ولم يكن عمر يثبته حتى قدم عليه حاجاً، فلما رآه: سلم عليه. فقال عمر: إنك لفي قناة رجل! قال: إي والله، وفي سنانه. قال: افتحوا له الخزائن، فليأخذ ما شاء. قال: فأعرض عن الأموال، وأخذ السلاح.

قال يحيى بن معين: مات في خلافة معاوية.

وقال الهيثم بن عدي، وأبو الحسن المدائني: مات سنة إحدى وأربعين.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، وخليفة بن خياط، ومحمد بن سعد، وغير واحد: مات سنة اثنتين وأربعين.

قال ابن سعد: ولم يزل مع معاوية بن أبي سفيان في حروبه في صفين وغيرها، ووجهه إلى أرمينية والياً عليها، فمات بها، ولم يبلغ خمسين سنة، وقيل: إنه مات بدمشق. فالله أعلم (١).

## اللقب: 🕏 سبب

قال الزبيري: كان يقال له: حبيب الروم، لكثرة دخوله عليهم

<sup>(</sup>۱) نسب قريش، ص (٤٤٤)، الطبقات الكبرى (٢٨٧/٧)، طبقات خليفة، ص (٦٥)، التاريخ الكبير (٣١٠/٢)، أنساب الأشراف (٢١/٥)، معجم البغوي (١١٨/٢)، الجرح والتعديل (١٠٨/٣)، معجم ابن قانع (١٩٠/١)، ثقات ابن حبان (٨١/٣)، معرفة الصحابة (٢/٠٢٨)، تالي تلخيص المتشابه (٢/٣٥)، الاستيعاب (٢٠/١٣)، تاريخ دمشق (٢/١٢)، أنساب السمعاني (٢٧٧/١٣)، أسد الغابة (٢٨/١٦)، تهذيب الكمال (٥/٣٩٦)، سير أعلام النبلاء (١٨٨/٣)، الإصابة (٢/٢٢).



بلادهم، وما ينال منهم من الفتوح (١).

وقال الطبراني: كان يدعى حبيب الروم لمجاهدته الروم (٢).

وروى الحاكم: عن عامر بن عبد الله بن يحيى، «أن أبا ذر الغفاري والناس كانوا يسمون حبيب بن مسلمة حبيب الروم؛ لكثرة مجاهدته الروم» $\binom{(7)}{}$ .

## ﴿ الْحَتْفُ ﴿ حَ

## 🕸 المعنى اللغوى:

حتف: الحاء والتاء والفاء كلمة واحدة ، لا يقاس عليها ؛ وذلك أنه لا يبنى منها فعل ، وهو الحتف ، وجمعه حتوف ، وهو الهلاك (٤).

## ﴿ من لقب بذلك:

يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.

وهو أخو السفاح، والمنصور، أول خلفاء بني العباس.

أمه: أم الحكم بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب (a).

<sup>(</sup>١) نسب قريش، ص (٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٤/١٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/٠٣)

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>۵) نسب قریش، ص (۳۰)، حذف من نسب قریش، ص (۳)، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (۲۰).



قال ابن حزم: كان يحيى عاقاً بأبيه محمد (١).

X

وزوجته: أسماء بنت عون بن محمد بن الحنفية (٢).

ولاَّه أخوه أبو العباس السفاح الموصل سنة اثنتين وثلاثين ومائة، عوضاً عن واليها محمد بن صول<sup>(٣)</sup>.

وكان سبب ذلك كما ذكر الأزدي: أن أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن صول، وقالوا: يلي علينا مولى الخثعم، وأخرجوه عنهم، فكتب إلى السفاح بذلك، فاستعمل عليهم أخاه يحيى بن محمد، وسيره إليها في اثني عشر ألف رجل.

فنزل قصر الإمارة مجانب مسجد الجامع، ولم يُظهر لأهل الموصل شيئاً ينكرونه، ولم يعترضهم فيما يفعلونه، ثم دعاهم فقتل منهم اثني عشر رجلاً، فنفر أهل البلد، وحملوا السلاح، فأعطاهم الأمان، وأمر، فنودي: من دخل الجامع فهو آمن، فأتاه الناس يهرعون إليه، فأقام يحيى الرجال على أبواب الجامع، فقتلوا الناس قتلاً ذريعاً أسرفوا فيه، فقيل: إنه قتل فيه أحد عشر ألفاً ممن له خاتم فقاً كثيراً.

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب، ص (٢٠).

<sup>(</sup>۲) نسب قریش، ص (۷۸).

<sup>(&</sup>quot;) تاریخ الطبري  $(\sqrt{804})$ ، المنتظم  $(\sqrt{810})$ .

<sup>(</sup>٤) لعل المقصود بذلك الوجهاء والتجار ممن له خاتم يختم به، أو المقصود من العرب الأحرار لا الموالي والعبيد، ويؤيده ما جاء في تاريخ اليعقوبي (٢/٣٥٧): فقتل ثمانية عشر ألف إنسان من صليب العرب، ثم قتل عبيدهم ومواليهم.

X



فلما كان الليل سمع يحيى صراخ النساء اللاتي قتل رجالهن، فسأل عن ذلك الصوت، فأخبر به، فقال: إذا كان الغد، فاقتلوا النساء والصبيان. ففعلوا ذلك، وقتل منهم ثلاثة أيام، وكان في عسكره قائد معه أربعة آلاف زنجي، فأخذوا النساء قهراً.

فلما فرغ يحيى من قتل أهل الموصل في اليوم الثالث، ركب اليوم الرابع، وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة، فاعترضته امرأة، وأخذت بعنان دابته، فأراد أصحابه قتلها، فنهاهم عن ذلك، فقالت له: ألست من بني هاشم؟ ألست ابن عم رسول الله صلى الله عن أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحهن الزنج؟ فأمسك عن جوابها، وسير معها من يبلغها مأمنها، وقد عمل كلامها فيه، فلما كان الغد جمع الزنج للعطاء، فاجتمعوا، فأمر بهم، فقُتلوا عن آخرهم.

وقيل: كان السبب في قتل أهل الموصل ما ظهر منهم من محبة بني أمية ، وكراهة بني العباس ، وأن امرأة غسلت رأسها ، وألقت الخطمي من السطح ، فوقع على رأس بعض الخراسانية ، فظنها فعلت ذلك تعمداً ، فهاجم الدار ، وقتل أهلها ، فثار أهل البلد وقتلوه ، وثارت الفتنة (۱) .

وعند البلاذري: وأما يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله، فإن أمير المؤمنين أبا العباس ولاه الموصل، فجرَّد في أهلها السيف، وهدم حائطاً كان عليها، وكان أهل الموصل ثلاثة أصناف: خوارج، ولصوصاً،

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل للأزدي، ص (١٤٥ ـ ١٤٩)، الكامل في التاريخ (٥ /٣٣).



وتجاراً، فنادى منادي يحيى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فأمر بقتلهم جميعاً، وفيهم تجار، وكان العامل على الموصل قبله محمد بن صول (۱).

وذكر خليفة في تاريخه: أن يحيى بن محمد بن علي استعرض أهل الموصل فقتلهم، ولكن جعل ذلك في حوادث سنة أربع وثلاثين ومائة (٢).

وقد نسب ابن حزم هذا القتل في أهل الموصل لإبراهيم بن يحيى، وليس ليحيى.

قال ابن حزم: ولا عقب أيضاً ليحيى أخيه \_ أي السفاح \_، إلا أنه كان له ولد اسمه إبراهيم بن يحيى، هو الذي قتل أهل الموصل، واستعرضهم بالسيف يوم الجمعة؛ فلم ينج منهم إلا نحو أربعمائة رجل، صدموا الجند، فأفرجوا لهم، ثم أمر بأن لا يبقى بالموصل ديك إلا يذبح، ولا كلب إلا يعقر؛ فنفذ ذلك.

وقد ذكر أن أم سلمة المخزومية، امرأة أبي العباس السفاح، قالت له: يا أمير المؤمنين، لأي شيء استعرض ابن أخيك أهل الموصل بالسيف؟ فقال لها: وحياتك، ما أدري! ولم يكن عنده من إنكار الأمر إلا هذا.

وانقرض عقب إبراهيم، وأبيه يحيى (٣).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف (٢٨١/٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة، ص (٤١١).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب، ص (٢١).





ثم عزل السفاح أخاه يحيى عن الموصل سنة ثلاث وثلاثين ومائة، واستعمل مكانه إسماعيل بن علي، وإنما عزل يحيى؛ لقتله أهل الموصل، وسوء أثره فيهم (١).

ثم ولاَّه السفاح فارساً، فبقي عليها إلى أن توفي سنة خمس وثلاثين ومائة (٢).

## اللقب: 🕏 سبب

واضح من خلال الترجمة شدة بأس هذا الرجل، وإسرافه في القتل، ولذلك لُقِّب بالحتف.

وروى البلاذري: عن أبي الفضل الأنصاري، قال: كان يحيى بن محمد عجولاً، قليل الروية فيما يصنع، وكان أهل الموصل يسمونه الحتف<sup>(٣)</sup>.

روى ابن أبي الدنيا: عن شهاب بن عباد، قال: لما استباح يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله الموصل، عدا رجل من أصحابه على صبي يريد قتله، فسعى الصبي حتى ولج على جدة له، أو أم، أو عمة، فاشتملت عليه، فقال: أظهريه، وإلا قتلتكما جميعاً. فقالت له: أنشدك الله فيه، فإنكم قد أفنيتم أهله، فلم يبق غيره، ولك عشرة آلاف

<sup>(</sup>١) المنتظم (٣٢٢/٧)، الكامل في التاريخ (٥/٣٩)، البداية والنهاية (٦١/١٠).

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق (۲۶/۲۶)، الكامل في التاريخ (۲/۵)، المختصر في تاريخ البشر
(۲) تاريخ الإسلام (۹/۸).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٢٨١/٤).



أعطيكها الساعة، فأبى، فبذلت كل ما تملك، فأبى، ونظر إلى وعاء سقط، أو حقة، أو غير ذلك، فنظر فإذا فيه:

إذا جار الأمير وكاتبوه وحافوا في الحكومة والقضاء فويل للأمير وكاتبيه وقاضي الأرض من قاضي السماء

فخرج الرجل نادماً، ولم يعرض للغلام، ولا لشيء مما في بيت المرأة، وتاب فأحسن التوبة (١).

وروى البلاذري: عن معافى بن طاووس الموصلي، قال: هرب رجل من أهل الموصل من يحيى بن محمد، فدخل غاراً، ومعه ابن له، فبعث ابنه ذات يوم ليتعرف له الخبر، فعرفه، ثم انصرف، فدلى رجليه ليدخل الغار، وذهب عن الرجل أنه ابنه، وظن أنه رجل جاء ليأخذه، فضربه بالسيف، فقطع رجله، فنزف حتى مات، فذهب عقل الرجل.

قال المعافى، قال أبي: فأنا رأيته بعد ذلك بحين يجلس فيفكر، ثم يسقط فيبكي على ابنه (٢).

# ح حُجْر الأَدْبَر هِ۔

## المعنى اللغوي:

× R

حجر: الحاء والجيم والراء أصل واحد مطرد، وهو المنع والإحاطة على الشيء.

<sup>(</sup>١) الإشراف في منازل الأشراف، ص (٢٢٨)، تاريخ دمشق (٦٤/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٢٨١/٤).



والحُجر: الحرام.

الأدبر: دبر: الدال والباء والراء. أصل هذا الباب أن جله في قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه، خلاف قبله، وأدبر: أي ولّى ليذهب(١).

#### القب بذلك:

حُجر بن عدي بن جبلة بن عدي الكندي، هُهُ. (انظر ترجمته في لقب: حجر الخير).

## اللقب: 🚓 سبب

أكثر أهل التاريخ على أن لقب الأدبر ليس لحجر، وإنما هو لقب أبيه عدي، وقيل: لقب جده جبلة، وقيل: هو لقب عدي جد أبيه، ولقب بذلك لأنه طعن موليًا، فالأصوب والحال هكذا أن يقال: حُجر بن الأدبر، وهو ما عليه غالب أهل السير(٢).

# ح» حُجْرُ الْخَيْرِ<sup>(٣)</sup> هِ⊶

## الله من لقب بذلك:

حجر بن عدي بن جبلة بن عدي بن معاوية الأكرمين الكندي.

<sup>(</sup>۱) تهذیب اللغة (۸۱/٤)، مقاییس اللغة (۱۳۸/۲)، (۳۲٤/۲)، تاج العروس (۱۰/۵۳۰)، (۲۰۷/۱۱).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۲۱۷/٦)، تاريخ دمشق (۲۱۰/۱۲)، أسد الغابة (۲۱/۱)، بغية الطلب (۲۱۰۵)، سير أعلام النبلاء (۲۳/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك: حجر الأدبر.



# اختلف أهل العلم في صحبته:

X

فمنهم من ذكر أن له وفادة على النبي طلسطية الميام، مع أخيه هانئ، ومنهم من ينفي صحبته، وقد شهد حُجر القادسية، وهو الذي افتتح مرج عذراء، وكان من أصحاب علي الله وشهد معه الجمل وصفين أميراً، وكان على ميسرته في النهروان.

وكان حُجر من عُبَّاد الناس وزهادهم، باراً بأمه، كثير الصلاة والصيام، وذكروا من فضله أنه ما أحدث قط إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ركعتين، وذكروا أنه كان مجاب الدعوة.

ولما ولي زياد العراق، وأظهر من الغلظة وسوء السيرة ما أظهر، خلعه حُجر، ولم يخلع معاوية، وأرسل به زياد إلى معاوية، ومعه جماعة من أصحابه، وأرسل كتبا إلى معاوية فيها شهادات على حجر وأصحابه بالإفساد في العراق، فلما أشرف حُجر على مرج عذراء وهي قرية عند دمشق \_ قال: إني لأول المسلمين كبَّر في نواحيها، فأنزل هو وأصحابه عذراء.

وقيل: إنه دخل على معاوية وجرى بينهما كلام، وجاء أمر معاوية بقتلهم، وروي أن معاوية أرسل بعد ذلك أمراً بالعفو عنهم وإطلاقهم، ولم يصل الرسول إلا بعد أن قُتل جماعة منهم، فأُطلق الباقون، وقيل: إن بعض أصحاب معاوية شفعوا بمن لم يقتل منهم، والله تعالى أعلم.

ولما أرادوا قتل حجر طلب أن يصلي ركعتين، فأذنوا له، فأطال



## فيهما، فقيل له: طوَّلت، أجزعت؟

فقال: ما صليت صلاة أخف منها، ولئن جزعت لقد رأيت سيفاً مشهوراً، وكفناً منشوراً، وقبراً محفوراً، فأرسلها مَثَلاً.

وقال: اللهم انا نستعديك على أمتنا، فإن أهل العراق شهدوا علينا، وإن أهل الشام قتلونا، ثم قال: لا تنزعوا عني حديداً، ولا تغسلوا عني دماً، فإني لاق معاوية على الجادة، ولما جاء السياف ليضرب عنقه، قال له: مد عنقك، فقال: إن ذاك لَدَمٌ، ما كنت لأُعِين عليه، فقُدِّم فضربت عنقه.

ولما بلغ فعل زياد بحجر إلى عائشة هي، بعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية، تقول: الله الله في حجر وأصحابه، فوجده عبد الرحمن قد قتل، ثم عاتبت فيه معاوية عتاباً شديداً عند زيارته لها في بيتها بعد ذلك.

ولما بلغ خبر قتل حجر إلى ابن عمر، وكان في السوق، فأطلق حبوته (١)، وقام وقد غلبه النحيب.

وكان قتله عام (٥١هـ)، في مرج عذراء، فقتل وقُبر في الأرض التي فتحها رهيه وأرضاه.

<sup>(</sup>١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه، بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين بدلاً من الثوب.



#### لطائف:

- لما أرسل زياد حجراً إلى الشام، تلقته بناته في الطريق وهن يبكين، فمال نحوهن فقال: إن الذي يطعمكم ويكسوكم هو الله، وهو باق لَكُنَّ بعدي، فعليكن بتقوى الله وعبادته، وإني إما أن أقتل في وجهي، وهي شهادة، أو أن أرجع إليكن مكرماً، والله خليفتي عليكم.

- سئل محمد بن سيرين عن الركعتين عند القتل، فقال: صلاهما خبيب، وحجر، وهما فاضلان.

## اللقب: 🕏 سبب

نص كثير من أهل العلم على أنه لقب بحجر الخير للتمييز بينه وبين حجر الشر، ولعله لقب بذلك لما عُرف عنه من عبادة وطاعة وزهد وبر بوالدته، والله تعالى أعلم (١).

## ﴿ حُجْرُ الشَّرِّ ﴿ ﴿ الشَّرِّ ﴿ ﴿ إِلْسُرِّرِ ﴿ إِلَّهُ الْمُعْرِّدُ الْمُثَرِّ ﴿ إِلَّهُ الْمُعْرِدُ الْمُثَارِّ الْمُثَارِ الْمُثَارِ الْمُثَارِّ الْمُثَارِ الْمُثَالِ لَلْمُعِلْ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلْ الْمُعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلْمُ عِلْمُعِلْمِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلْم

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

حجر بن يزيد بن سلمة الكندي.

أحد أشراف كندة، وهو ابن عم حجر الخير، وفد على النبي ملى النبي ملى الله الكوفة، وكان ملى الله الكوفة، وكان

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٢/٧٦)، تاريخ الطبري (٢١/٥١٦)، الاستيعاب (٣٣٠/١)، أسد الغابة (٢٦/١٤)، بغية الطلب (٢١٠٥/٥)، سير أعلام النبلاء (٤٦٢/٣)، تاريخ الإسلام (٣٣/٤)، البداية والنهاية (٩/٨)، الإصابة (٣٢/٢).



مع علي ﷺ في الجمل وصفين (۱)، وكان أحد شهود التحكيم، ثم اتصل بمعاوية، واستعمله على أرمينية.

## اللقب: 🕏 سبب

X

ذكر أهل السير أن تلقيبه بحجر الشر إنما كان بغرض التمييز بينه وبين حجر الخير، وذكر ابن سعد، والذهبي الله أنه كان شريراً (٢).

# ــــ الحَرُونُ جِـــ

## المعنى اللغوى:

حرن: فرس حرون: لا ينقاد، وإذا اشتد به الجري وقف، وقد حَرَن يَحْرُن حُروناً، وحَرُن بالضم، أي صار حروناً، والاسم الحران (٣).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الحسين (١٤) بن محمد بن حمزة بن عبيد الله (الأعرج) بن الحسين

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن قتيبة الدينوري في الأخبار الطوال، ص (١٧٥) أن حجر الشركان مع أهل الشام في صفين، وذكر تفاصيل مبارزة جرت بينه وبين حجر الخير، بينما ذكر غيره من أهل السير أن حجر الشركان مع علي في الجمل وصفين، وهو ما أثبتناه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) الطبقة الرابعة من طبقات ابن سعد، ص (۲۹۱)، تاریخ دمشق (۲۳٥/۱۲)، أسد الغابة (۲۳۵/۱۲)، بغیة الطلب (۲۱۳۵/۵)، سیر أعلام النبلاء (۲۱۳۵)، تاریخ الإسلام (۱٤/٤)، الإصابة (۳٤/۲).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٥/٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) عند الذهبي والصفدي: الحسن بدل الحسين. تاريخ الإسلام (٦/٥٣٦)، الوافي (٤) عند الذهبي والصفدي: الحسن بدل الحسين.



(الأصغر) بن علي (زين العابدين)، رضي الله عنهم أجمعين.

كان ممن خرج بالكوفة على الخليفة المستعين، بعد خروج يحيى بن عمر وقتله، وذلك سنة إحدى وخمسين ومائتين.

فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان في عسكر عظيم، فلما قارب الكوفة خرج الحسين الحرون عنها، وخالفه الطريق، حتى صار إلى سرّ من رأى، وقد بويع المعتز فبايع له، وانصرف مزاحم عن الكوفة.

فمكث الحسين الحرون مدة ثم هرب، وأراد الخروج ثانية، فرُدّ وحبس بضع عشرة سنة، فأطلقه المعتمد بعد ذلك، في سنة ثمان وستين ومائتين.

فخرج أيضاً بسواد الكوفة ، فعاد وأفسد ، فظفر به في آخر سنة تسع وستين ومائتين ، فحمل إلى الموقف ، فحبسه بواسط ، فمكث في محبسه سنة سبعين وإحدى وسبعين ، ثم توفي ، فأمر الموفق بدفنه ، والصلاة عليه .

قال الأصفهاني: ولم يكن ممن يحمد مذهبه في خروجه، فنسوق خبره، ولقد رأيت جماعة من الكوفيين يعيرون من خرج معه بذلك، ويسبونه به (۱).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (۹/۸۲)، مقاتل الطالبيين، ص (٦٦٥)، المنتظم (٩/١٢)، الكامل في التاريخ (٢/٣٦)، لباب الأنساب (٢٥٠/١)، تاريخ الإسلام (٦/٦٦)، الوافي بالوفيات (١٥٠/١٢)، البداية والنهاية (١٣/١١).



#### ه ملاحظة:

نص في المجدي على أن الحرون هو لقب محمد بن حمزة والد الحسين هذا (١). فالله أعلم.

## اللقب: 🚓 سبب

قال ابن فندق: لقب بذلك لاستبداده برأيه (۲).



#### الله من لقب بذلك:

إسحاق بن جعفر (الصادق)، ... (انظر ترجمته في لقب: الشبيه).

ذكر هذا اللقب الحافظ ابن حجر، ونقل عن ابن عقدة أنه كان يقال له الحزين<sup>(٣)</sup>.

#### اللقب: 🚓

قال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن عقدة، وقال: كان يقال له: الحزين؛ لأنه لم ير ضاحكاً قط<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المجدى، ص (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) لباب الأنساب (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباب (٢٠١/١)، لسان الميزان (١/٢٥).

<sup>(</sup>٤) لسان المهزان (٢/١٥).



# ح الحُسامُ (أَبُو الحُسامِ) ح

## المعنى اللغوي:

حسم: الحاء والسين والميم أصل واحد، وهو قطع الشيء عن آخره. فالحسم: القطع. وسمي السيف حساماً (١).

## الله من لقب بذلك:

#### اللقب: 🚓 سبب

قال أبو نعيم: كان يكنى بأبي الحسام؛ لمناضلته عن رسول الله مهل الله المسانه الغازي به أعراض المشركين (٢).

وقال ابن كثير: قيل: إنه لقب بذلك، لقوله:

لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء (٣)

# ﴿ الْحُسَنُ الدَّكَّة ﴿

## المعنى اللغوى:

الدكة: المكان المرتفع يجلس عليه، وهو المسطبة، معرب،

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٢/٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) التكميل في الجرح والتعديل (١٢٠/٤).



والجمع دكك، مثل: قصعة وقصع (١).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الحسن بن الحسين (الأصغر) بن علي (زين العابدين)، رضي الله عنهم أجمعين.

أمه: أم ولد. يكنى أبا محمد، نزيل مكة. قاله أبو نصر.

وفي المجدي: كان محدثاً مدنياً ، مات بأرض الروم.

وقال ابن الطقطقي: سيد جليل، فاضل مدني.

وقال ابن فندق: له عقب ونسل ببلدان شتى ، يقال لهم: بنو دكة .

وقال العبيدلي: والعقب من ولد الحسن الدكة . . . في محمد بن الحسن ، والحسين بن الحسن .

وفي الفخري: انتهى عقبه الصحيح إلى محمد السليق ـ هكذا ـ بالري، وعلي المرعش بقزوين (٢).

#### اللقب: 🕸 سبب

لم نر من نص على سبب تلقيبه بهذا اللقب. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (١٩٨/١).

<sup>(</sup>۲) سر السلسلة العلوية، ص (٦٩) و(٧٤)، تهذيب الأنساب، ص (٢٤٨)، لباب الأنساب (٢٥٥/١)، المجدي، ص (٤١٢)، الفخري، ص (٧٤)، الشجرة المباركة، ص (١٨٢)، الأصيلي، ص (٢٨٢)، عمدة الطالب، ص (٣٤٦).





## ح حَشِيشَة (حَشِيش) ج

#### ﴿ من لقب بذلك:

١ محمد بن علي بن محمد (الحماني) بن جعفر (الرئيس) بن
محمد بن زيد الشهيد، رضى الله عنهم أجمعين.

كنيته: أبو جعفر. وكان شاعراً. عقبه بنيسابور، يعرفون بالحشيشية (١).

٢ ـ القاسم بن محمد بن القاسم (شعر إبط) بن الحسن (المكفوف) بن الحسن (الأفطس) بن علي (الأصغر) بن علي (زين العابدين)، رضي الله عنهم أجمعين.

كنيته: أبو الطيب، وهو في تهذيب الأنساب: خشيش بدل حشيش. لم نجد له في ترجمته ما يزيد عن ذلك، والله أعلم (٢)

## اللقب: ﴿ اللقب:

أما عن لقب محمد بن علي بن محمد الحماني:

فقال صاحب لباب الأنساب: سمِّي بذلك لأنه كان زاهداً، يأكل البقول والحشائش (٣).

<sup>(</sup>۱) تهذیب الأنساب، ص (۲۱۸)، لباب الأنساب (۲٤٨/۱)، الشجرة المباركة، ص (۱۵۳)، الفخری، ص (۵۲).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأنساب، ص (٢٥٨)، الشجرة المباركة، ص (١٨٩).

<sup>(</sup>٣) لباب الأنساب (١/٢٤٨).



وأما القاسم بن محمد بن القاسم (شعر إبط)، فلم نر من نص على سبب تلقيبه بذلك، وقد يكون لنفس السبب السابق، وقد يكون لغيره، والله أعلم.

# ح حكيمُ الأُمَّةِ ج

#### الله من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل أبو الدرداء، عليه الم

وهو: عويمر بن عامر، مشهور بكنيته، وباسمه جميعاً.

واختلف في اسمه، فقيل: هو عامر، وعويمر لقب، حكاه عمرو بن الفلاس عن بعض ولده، وبه جزم الأصمعي في رواية الكديمي عنه.

واختلف في اسم أبيه، فقيل: عامر، أو مالك، أو ثعلبة، أو عبد الله، أو زيد، وأبوه ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي.

وقيل: عويمر لقبه، وهو تصغير عامر، لقب به نفسه.

كان والتجارة، فآثر العبادة وترك التجارة، وكان فقيها عابداً، عالماً قارئاً، والتجارة، فآثر العبادة وترك التجارة، وكان فقيها عابداً، عالماً قارئاً، أحد الأربعة الذين أوصى معاذ بن جبل أصحابه أن يأخذوا العلم عنهم، فاتته بدر، واختلفوا في شهوده أحداً، وقطعوا بشهوده الخندق، وما بعدها من مشاهد.



ثم اجتهد في العبادة، وقال: إن أصحابي سبقوني، آخى رسول الله مللسطية الميام بينه، وبين سلمان الفارسي، توفي قبل عثمان بن عفان، سنة ثلاث وثلاثين، وقيل: اثنتين وثلاثين بدمشق، وقالت طائفة من أهل الأخبار: إنه مات بعد صفين، سنة ثمان، أو تسع وثلاثين، والأكثر والأشهر والأصح عند أهل الحديث: أنه توفي في خلافة عثمان على بعد أن ولاه معاوية قضاء دمشق.

#### اللقب: 🕏 سبب

× R

جاء تلقيب أبي الدرداء على لسان النبي صلى الما في حديث أخرجه الطبراني بسنده إلى النبي صلى الما النبي ملى النبي ملى النبي ملى النبي ملى النبي ملى النبي على السان أبي عويمر» (۱) ، ورغم ضعف الحديث إلا أن تتبع ما جاء على لسان أبي الدرداء هذه ، يثبت أنه من حكماء الأمة بلا أدنى ارتياب ، وفيما يلي نقل لبعض حكمه رضى الله تعالى عنه وأرضاه .

## 🔹 نتف من أقواله وحكمه رهيه:

- من يزدد علماً، يزدد وجعاً.
- لا يحرز الإنسان من شرار الناس إلا قبره.
- علامة الجاهل ثلاث: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه.

<sup>(</sup>۱) مسند الشاميين للطبراني (۸۸/۲)، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع (۲۷۳۹).



- أنصف أذنيك من فيك، فإنّما جعل لك أذنان اثنتان، وفم واحد، لتسمع أكثر ممّا تقول.
- كتب أبو الدرداء إلى سلمان: إن تكن الدار من الدار بعيدة، فإنّ الرّوح من الرّوح قريب، وطير السماء على إلفه من الأرض يقع.
- معروفُ زمانِنا منكرُ زمانٍ قد فات، ومنكرُه معروفُ زمانٍ لم يأتِ.
- من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه، فقد قل عمله، وحضر عذابه، ومن لم يكن غنياً عن الدنيا، فلا دنيا له.
- لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم، وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه، فإن عارف الحق كعامله.
- إني أخاف عليكم شهوة خفية، في نعمة ملهية، وذلك حين تشبعون من الطعام، وتجوعون من العلم (١).

# ح حكيمُ المُعْضِلاتِ هِ⊸

### 🐞 المعنى اللغوي:

X

عضل: العين والضاد واللام أصل واحد صحيح، يدل على شدة، والتواء في الأمر. من ذلك العضل، قال الأصمعي: كل لحمة صلبة في عصبة فهي عضلة. يقال: عضل الرجل يعضل عضلاً. ومن الباب: هو

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار (١٤٢/٢)، البديع في البديع، ص (١٢٥)، حلية الأولياء (٢١٠/١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢١٠/٤)، الاستيعاب (١٢٢٧/٣)، الإصابة (٢٢١/٤).



عضلة من العضل، أي منكر داهية، وهو من القياس، كأنه وصف بالشدة، والعضل من الرجال: القوي، ومن الباب: الداء العضال، الأمر المعضل، وهو الشديد الذي يعيى إصلاحه وتداركه(۱).

## الله من لقب بذلك:

× R

عبد الله بن عباس ، ١٠٠٥ (انظر ترجمته في لقب: حبر الأمة).

### اللقب: 🕏 سبب

لم نجد نصاً على سبب التلقيب، وإن كان يظهر أن علم ابن عباس وفقهه، ودقة نظره في عويص المسائل، كان سبباً في تلقيبه باللقب، ولم نجد من سبق ابن عساكر في بذكر هذا اللقب له، وقد نقل ذلك مسنداً عن أحد موالي ابن عباس.

وفي سيرة ابن عباس ما يشهد لتلقيبه بذلك، منه ما رواه ابن سعد وفي سيرة ابن عباس عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت أبي، يقول: «ما رأيت أحداً أحضر فهماً، ولا ألبّ لباً، ولا أكثر علماً، ولا أوسع حلماً من ابن عباس، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات، ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة، ثم لا نجاوز قوله، وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار (۱).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/٥٤).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۳۲۹/۲)، تاريخ دمشق (٤٨١/٣٧).





# ﴿ حَلِيفُ القُرْآنِ ﴿ حَلِيفُ

### المعنى اللغوى:

حلف: الحاء واللام والفاء أصل واحد، وهو الملازمة، يقال: حالف فلانٌ فلانًا، إذا لازمه(۱).

### € من لقب بذلك:

زيد (الشهيد) بن علي (زين العابدين) بن الحسين (الشهيد)، رضى الله عنهم أجمعين. (انظر ترجمته في لقب: زيد الشهيد).

نص على ذلك: أبو نصر البخاري، وصاحب لباب الأنساب، وصاحب الشجرة المباركة، والمقريزي، وابن عنبة (٢).

### اللقب: 🚓 سبب

ورد في أخبار كثيرة أنه هي كان مقبلاً على كتاب الله ملازمًا له، عابداً، منيباً لربه.

عن جعفر الصادق ، قال: كان \_ أي زيد \_ والله أقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين الله، وأوصلنا للرحم، والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/٩٨).

<sup>(</sup>۲) سر السلسة العلوية، ص (۵۷)، لباب الأنساب (٤٠٤/١)، الشجرة المباركة، ص (١٤١)، المواعظ والاعتبار (٣١٧/٤)، عمدة الطالب، ص (٢٨٦).



وفي مقاتل الطالبيين: عن أبي قرة، أن زيد بن علي، قال له: يا أبا قرة، والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي، إن زيد بن علي لم يهتك لله محرماً، منذ عرف يمينه من شماله، يا أبا قرة، من أطاع الله أطاعه ما خلق.

وعن عاصم بن عبيد الله العمري، قال: ذكر عنده زيد بن علي، فقال: أنا أكبر منه، رأيته بالمدينة وهو شاب، يُذكّر الله عنده فيغشى عليه، حتى يقول القائل: ما يرجع إلى الدنيا.

وعن محمد بن الفرات، قال: رأيت زيد بن علي، وقد أثر السجود بوجهه أثراً خفيفاً.

وعن ابن الجارود، قال: قدمتُ المدينة، فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي، قيل لي: ذلك حليف القرآن، ذلك أسطوانة المسجد، من كثرة صلاته (۱).

### حچ حمار چ⊸

### الله من لقب بذلك:

قال ابن ماكولا: حمار رجل من الصحابة واسمه عبد الله (۲) ، هكذا جاء ذكره مبهماً كما في صحيح البخاري ، من حديث عمر بن الخطاب: أن رجلاً على عهد النبي مل شطية النبي مل المنطية الله ، وكان

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين، ص (١٢٨)، سر السلسلة العلوية، ص (٥٧).

<sup>(7)</sup> إكمال الكمال (7/480).



 $\frac{(1)^{(1)}}{2}$  يلقب حماراً

وهو كذلك ما جاء في ترجمته عند أغلب من ترجموه: كابن منده، وأبي نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر، وغيرهم (٢).

وقد وقع خلاف بين العلماء في تحديد هوية هذا الصحابي على التعيين، وذلك لالتباس ترجمته بترجمة صحابي آخر اسمه: النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري.

وسبب الالتباس واقع من تشابه قصة الصحابي المترجَم له، بقصة النعيمان بن عمرو، حيث إن كلا الصحابيين كان معروفاً بالمزاح، وإضحاك النبي صلى شاية الديم والإهداء له، وكذا كانا قد شربا الخمر مراراً، وحُدًّا فيها.

أما عبد الله الملقب بحمار: فقد روى البخاري: عن عمر بن الخطاب في ، أن رجلاً على عهد النبي صلى المياية الديم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يضحك رسول الله صلى المياية الديم ، وفي رواية أبي يعلى: (وكان يهدي لرسول الله صلى المياية الديم المنابقة من السمن ، والعكة من العسل ، فإذا جاء صاحبها يتقاضاه ، جاء به إلى رسول الله صلى المياية الديم ، فيقول: يا رسول الله ، أعط هذا ثمن متاعه ، فما يزيد رسول

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح رقم (۱۷۸۰).

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب (۱۰۰۲/۳)، أسد الغابة (۱/۷۲)، (۱۱۲/۳)، الإصابة (۲۳۳/٤)،
(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱٦٢٦/٣).





الله صلى يفطية الديم أن يبتسم، ويأمر به فيعطى \_ وكان النبي صلى يفية الديم قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً، فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى يفية الديم : لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ إنه يحب الله ورسوله (١).

وأما النعيمان بن عمرو: فقد روى البخاري: عن عقبة بن الحارث، قال: جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان شارباً، فأمر النبي مله عياية الميام من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال (۲).

وجاء في ترجمة النعيمان: أنه كان رجلاً مضحاكاً مزاحاً<sup>(٣)</sup>.

ولذلك عقب الحافظ ابن حجر بعد ذكره لهذه الروايات وغيرها، بقوله: وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة \_ أي عبد الله الملقب بحمار \_ والنعيمان واحد (٤).

وأما ابن عبد البر فقد جعله ابناً للنعيمان، حيث قال في ترجمة النعيمان: كان نعيمان رجلاً صالحاً، على ما كان فيه من دعابة، وكان له ابن قد انهمك في شرب الخمر، فجلده رسول الله صلى الله ملى فيها أربع مرات، فلعنه رجل كان عند رسول الله صلى الله على فقال له رسول الله على فقال له رسول

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۲۷۸۰)، مسند أبي يعلى، ح (۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٢٣١٦، ٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧٧/١٢). دار المعرفة.



الله صلى ينعلية الديم : لا تلعنه ، فإنه يحب الله ورسوله (١).

X

قال الحافظ ابن حجر تعقيباً على كلام ابن عبد البر: فعلى هذا يكون كل من النعيمان، وولده عبد الله جلد في الشرب<sup>(۲)</sup>.

وفي الإصابة، قال: فهو يقوي قول من زعم أنه ابن النعيمان، فيكون ذلك وقع للنعيمان، وابنه، ومن يشابه أباه فما ظلم (٣).

وهناك احتمال ثالث ذكره الحافظ ابن حجر، فقال: ويحتمل أن يكون ثالثاً (١).

وعلى أية حال فهذا مجمل ما قيل في هذا الصحابي، والجزم بصحة قول دون آخر قد يكون صعب المنال، والمهم أنه أحد أصحاب النبي صلى ملى الميادة الميام.

وقد روي أن عبد الله الملقب بحمار شرب في عهد عمر، فأمر به عمر الزبير وعثمان فجلداه.

وقد دل ذلك على بقائه إلى عهد عمر ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

### اللقب: اللقب:

لم يرد فيما سبق من روايات في ترجمة هذا الصحابي ذكر لسبب

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤/١٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۲/۷۷).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٦/٣٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦٧/١٢).

<sup>(</sup>٥) الإصابة (١٠٢/٢)، (٤/٣٣٢).



تلقيبه بـ (حمار) ، ولا من لقبه بذلك .

ومع أن هذا اللقب قد يستشنع من البعض، ويرى فيه قدحاً وذماً لمن لُقّب به، إلا أن الأمر لم يكن كذلك عند العرب سابقاً، حيث إنهم كانوا يلقبون أنفسهم وغيرهم بأسماء بعض الحيوانات؛ لملاحظة ما فيها من صفات الشجاعة، والقوة، والإقدام، والوفاء، والصبر، والتحمل، والمكر، والحنكة، والحذر، والجمال، وحدة البصر، وغيرها، كما هو الحال في التلقب بأسد، أو كلب، أو حمار، أو ثعلب، أو المها، أو الصقر، أوغير ذلك كثير.

قال الجاحظ: والعرب إنّما كانت تسمّي بكلب، وحمار، وحجر، وجُعَل، وحنظلة، وقرد، على التفاؤل بذلك، وكان الرجل إذا وُلد له ذكر، خرج يتعرّض لزجر الطير والفأل، فإن سمع إنساناً يقول: حجراً، أو رأى حجراً، سمّى ابنه به، وتفاءل فيه الشدّة، والصلابة، والبقاء، والصبر، وأنّه يحطم ما لقى، وكذلك إن سمع إنساناً، يقول: ذئباً، أو رأى ذئباً، تأوّل فيه الفطنة، والخِبّ، والمكرّ، والكسب، وإن كان حماراً: تأوّل فيه طولَ العُمر، والوقاحة، والقوّة، والجَلَد، وإن كان كلباً: تأوّل فيه الحِراسة، واليَقظة، وبعُدَ الصوت، والكسب، وغير ذلك.

ولو نظرنا في أي كتاب من كتب السير، أو التراجم، أو أخبار

<sup>(</sup>١) كتاب الحيوان (١/٣٢٤).



العرب، لوجدنا ذلك شائعاً عندهم، ولما عجز القارئ عن الوقوف على عشرات الأمثلة في هذا الشأن.

ولذلك قال العيني في تلقيب هذا الصحابي بهذا اللقب: لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به (۱).

# ﴿ حَمَامُ الْمُسْجِدِ ﴾

#### الله من لقب بذلك:

×3

عبد الله بن الزبير بن العوام، ﴿ انظر ترجمته في لقب: عائذ الله).

#### 😸 سبب اللقب:

جاء ذكر اللقب في أثر رواه أبو نعيم بسنده: إلى أسماء هي، قالت: كان ابن الزبير قوّام الليل، صوّام النهار، وكان يسمى: حمام المسجد (٢).

فكان تلقيبه بذلك لما أثر عنه من عبادته وزهده على الله



### الله من لقب بذلك:

الصحابية الجليلة حمنة بنت جحش، رها

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۳٤/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣٣٥/١)، تاريخ دمشق (٢٨/١٧٥).



وهي: حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، أم المؤمنين

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة زينب بنت جحش في: «زعم يونس بن مغيث في شرحه على الموطأ أنه اسم حمنة بنت جحش، وأن حمنة لقب، وكذا زعم أنه \_ أي زينب \_ اسم أم حبيبة، أو أم حبيب، قال: وكان اسم كل من بنات جحش زينب».

ويظهر جلياً من كلام الحافظ عدم رضاه عن القول، وقد نص على ذلك في الفتح، فقال: «وتعسف بعض المالكية، فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب، قال: فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمها، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يأت بدليل على دعواه بأن حمنة لقب»(١).

# ﴿ حَمِيُّ الدَّبْرِ ﴿

### 🐞 المعنى اللغوي:

X

حمي: حمى: حَمَيْتُهُ حِمايَةٌ ، إذا دفعت عنه . وهذا شيء حمى أي محظور لا يقرب (٢) .

الدبر: الدَبْر بالفتح: جَماعة النَحْل. قال الأصمعي: لا واحد لها،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲٤١/۸)، معرفة الصحابة لأبي نعيم ( $^{7}$  ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، الاستيعاب ( $^{7}$  )، أسد الغابة ( $^{7}$  )، الإصابة ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، فتح الباري ( $^{7}$  ).

<sup>(</sup>۲) الصحاح (7/719)، لسان العرب (190/18).



ويجمع على دُبورٍ. ويقال أيضاً للزنابير: دبر (١).

وقيل لعاصم بن ثابت الأنصاري: حمي الدبر، على فعيل، بمعنى مفعول (٢)، أي: محمى الدبر.

### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عاصم بن ثابت، رهيه الصحابي

وهو: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، واسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة، الأنصاري الأوسي، ثم الضبعي، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، شهد بدراً. من السّابقين الأولين من الأنصار.

روى الطبراني في معجمه: عن أبي لبابة هيه قال: قال رسول الله ملى المنطئة الديم يوم بدر: «كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم؟»، فقام عاصم بن ثابت، فقال: يا رسول الله، إذا كان القوم منا حيث ينالهم النبل، كانت المراماة بالنبل، فإذا اقتربوا حتى ينالنا وإياهم الحجارة، كانت المراضخة بالحجارة، فأخذ ثلاثة أحجار في يده، وحجرين في حزمته، فإذا اقتربوا حتى ينالنا وإياهم الرماح، كانت المداعسة بالرماح، فإذا انقضت الرماح، كانت الجلاد بالسيوف، فقال رسول الله ملى المعالمة المعالم

<sup>(1)</sup> الصحاح (7/77)، لسان العرب (1/77).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٦/٢١٩).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٥/٣).



وعن أنس وعن ألل الأوس: منّا غسيل الملائكة: حنظلة بن الراهب، والخزرج، فقالت الأوس: منّا غسيل الملائكة: حنظلة بن الراهب، ومنّا من اهتز له عرش الرحمن: سعد بن معاذ، ومنّا من حمته الدبر: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنّا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت، وقالت الخزرجيون: منّا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى شاية المينام، لم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل (۱).

وروى البخاري: من حديث أبي هريرة هي، قال: «بعث النبي مليستانية المنام سرية عيناً، وأمّر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا، حتى إذا كان بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مائة رام، فاقتصوا آثارهم، حتى أتوا منزلاً نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم، حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه، لجئوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا، أن لا نقتل منكم رجلاً، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً، في سبعة نفر بالنبل، إلى أن قال: وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدَّبر،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في مسنده (٥/٣٢٩).



فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء)(١).

وفي رواية عند أبي نعيم: من حديث بريدة الأسلمي عند أن عاصماً قال: لا أقبل اليوم عهداً من مشرك، ودعا عند ذلك، فقال: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك، فاحم لحمي، فجعل يقاتل، ويقول: ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل صفراء من نبع لها بلابل نزل عن صفحتها المعابل إن لم أقاتلكم فأمي هابل الموت حق والحياة باطل

وقال: وهو يحرض نفسه:

أبو سليمان وريش المقعد وضالة مشل الجحيم الموقد إذا النواحي ارتعشت لم أرعد

فلما قتلوه كان في قليب...، وذلك أن هذيلاً أرادت أخذ رأس عاصم؛ ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم، لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر، فلما حالت بينه وبينهم الدبر، قالوا: دعوه حتى يمسي، فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماً، فذهب به...، وكان عاصم قتل يوم أحد لها نفراً ثلاثة، كلهم أصحاب أمر قريش يومئذ، وهم من بني عبد الدار، كان عاصم رامياً، ويقول: خذها وأنا ابن الأقلح، فيؤتى به، فتقول كلما أُتيت بإنسان: مَن قتله؟

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ح (٤٠٨٦).



فيقولون: ما ندري ، غير أنا سمعنا رجلاً ، يقول: خذها وأنا ابن الأقلح ، فقالت: أقلحنا ، فحلَفَتْ لئن قدَرَتْ على رأسه ، لتشربنَّ في قحفه الخمر ، فأرادوا أن يحتزوا رأسه ؛ ليذهبوا به إليها ، فبعث الله ولي رجلاً على جماعة \_ من دبر ، فلم يستطيعوا أن يحتزوا رأسه (۱).

قال ابن سعد: ويكنى عاصم أبا سليمان، وآخى رسول الله ملى شاية النه بين عاصم بن ثابت، وعبد الله بن جحش، وشهد عاصم بدراً، وأحداً، وثبت يوم أحد مع رسول الله ملى شاية الديم حين ولى الناس، وبايعه على الموت، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله ملى شاية الديم ، وقتل يوم أحد من أصحاب اللواء من المشركين: الحارث، ومسافعاً، ابني طلحة بن أبي طلحة، وأمهما سلافة بنت سعد بن الشهيد، من بني عمرو بن عوف، فنذرت أن تشرب في قحف رأس عاصم الخمر، وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة.

وكان قَتْلُهُ وقَتْلُ أصحابه يوم الرجيع، في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة (٢).

أحاديث كانت في خبيب وعاصم ولحيان ركّابون شرّ الجرائم<sup>(٣)</sup> وفي هذه القصّة يقول حسّان: لعمري لقد ساءت هذيل بن مدرك أحاديث لحيان صلوا بقبيح

× R

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۳۵۲/۳).

 <sup>(</sup>٣) المعرفة لأبي نعيم (٢١٤١/٤)، الاستيعاب (٢٧٩/٢)، أسد الغابة (١٠٧/٣)،
الإصابة (٢٠/٣٤).



#### اللقب: 🚓 سبب

تبين معنا من خلال ترجمة هذا الصحابي الجليل سبب تلقيبه بـ (حمي الدبر)، حيث أكرمه الله تعالى من أن يمس المشركون جسده الطاهر، أو يعبثوا به، أو يُأخذ رأسه لتَشْرَبَ فيه سلافة الخمر؛ انتقاماً منه لقتله ولديها، فبعث الله ذكور النحل فحمت جثته من أن يقربه أحدهم، ثم لما كان الليل جاء سيل فأخذ جثته فلم يقدروا عليه بشيء.

# ح حَمِيصٌ (حِمِّصنةٌ) ج

### المعنى اللغوى:

الحمص: بكسر الحاء، وكسر الميم المشددة وفتحها، حب معروف، واحدتها حِمِّصَة وحِمَّصَة وانحمص من الشيء: انقبض وانحمص منه، إذا تضاءل، وانحمص الورم: سكن، وانحمصت الناقة: كانت بادنة، أي عظيمة الجسم، فنحفت وقل لحمها، وتحمص: تقبض واجتمع، ومنه تحمص اللحم، إذا جف وانضم في بعضه (۱).

### القب بذلك:

موسى بن علي بن الحسين (الأصغر) بن علي (زين العابدين)، رضى الله عنهم أجمعين.

له عقب بالبصرة، وطبرستان، يقال لهم: الحميصيّون.

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١٧/٥٣٢).



عقبه من رجل واحد، هو: الحسن، وعقب الحسن هذا من واحد، وهو محمد، يلقب حمصة، وعقبه من واحد وهو: الحسن، يلقب حمصة (۱).

#### اللقب: 🕸 سبب

قال صاحب لباب الأنساب: لقب بذلك لصغر قدِّه (٢).

قلت: وهو مأخوذ من المعنى اللغوي.

# ﴿ حَنْظَلَةُ الكَاتِبِ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل حنظلة بن الربيع، هيه أ

وهو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث، التميمي، الأسيدي، المعروف بحنظلة الكاتب.

يكنى أبا ربعي، من بني أسيد بن عمرو بن تميم، من بطن يقال لهم: بنو شريف، وبنو أسيد بن عمرو بن تميم، من أشراف بني تميم، وهو أسيد بكسر الياء وتشديدها. وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب. كان يكتب للنبي صلمنطية الميام كتبه، وكانت الكتابة في العرب قليلاً.

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية، ص (۷۳)، تهذيب الأنساب، ص (۲٤٣)، لباب الأنساب (۱۷۷)، المجدي، ص (٤١٤)، الشجرة المباركة، ص (۱۷۷)، الفخري، ص (۲۸۳)، الأصيلي، ص (۲۸۳)، عمدة الطالب، ص (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) لباب الأنساب (١/٢٥٠).



نزل الكوفة، فلما شتم فيها عثمان رهيه انتقل إلى قرقيسياء، وقال: لا أقيم ببلد يشتم فيه عثمان، شهد القادسية، وشهد مع خالد بن الوليد حروبه بالعراق، وكان ديِّناً، وكان معه خاتم النبي صلىمنطية الديم، وهو ممن تخلف عن على الله في قتال أهل البصرة يوم الجمل، وكان معتزلاً للفتنة حتى مات، وبقى إلى زمن معاوية بن أبى سفيان ﴿ اللهُ مُ ومات في إمارته بمدينة الرُّها، ولا عقب له، فزعم بنو تميم أن الجن رثته حين مات. وكانت امرأته قد جزعت عليه، فلامها جاراتها، وقلن لها: إن هذا يحبط أجرك. فتمثلت بشعر رجل رثا حنظلة:

تعجب الدهر لمحزونة تبكى على ذى شيبة شاحب إن تساليني اليوم ما شفني أخبرك أنى لست بالكاذب إن سواد العين أودي به حزن على حنظلة الكاتب

× R

روى عن النبي صلى الله على عدة أحاديث، من أشهرها حديث: نافق حنظلة (١).

#### اللقب: 🚓 سبب

نص كثير من أهل العلم على أن سبب تلقيب حنظلة بـ(الكاتب)

<sup>(</sup>١) معرفة الرجال لابن معين (٣٦/٢)، صحيح مسلم، ح (٢٧٥٠)، أنساب الأشراف (٢١٨/٤)، تاريخ ابن أبي خيثمة (٣٩٥/٤)، معجم البغوي (١٨٤/٢)، معرفة الصحابة لابن منده، ص (٣٧٤)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٨٥٦/١)، الاستيعاب (٣٨٠/١)، تاريخ دمشق (٣٢٤/١٥)، أسد الغابة (٢/١٥)، الإصابة (١١٧/٢)، تهذيب التهذيب (٦٠/٣).



هو كتابته للنبي صلى المالية المالية المالية المالية المالية الكاتب؛ لأنه كتب للنبي صلى الكاتب؛ لأنه كتب للنبي صلى المالية الم

وقد تحدث هو نفسه عن هذه المهنة الشريفة ، فقال: كنت أكتب بين يدي النبي صلى المعالية المام ، فسمعته يقول: من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس . الحديث .

وبعضهم يزعم أنه دعي فكتب للنبي صلى الله مرة واحدة. قاله الواقدي.

وذُكر أنه كان خليفة كل كاتب من كتاب النبي صليفياية الميلم، إذا غاب عن عمله، فغلب عليه اسم الكاتب، وكان يضع عنده خاتمه، وقال له: الزمني، وأذكرني بكل شيء لثالثة، فكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذكره، فلا يبيت رسول الله صليفياية الميلم وعنده شيء منه (۱).

## ه من أخباره:

X

١ ـ عن قيس بن زهير، قال: انطلقتُ مع حنظلة بن الربيع إلى مسجد فرات بن حيان، فحضرت الصلاة، فقال لحنظلة: تقدم، فقال حنظلة: أنت أكبر مني، وأقدم هجرة، والمسجد مسجدك، قال فرات:

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق (٥١/٥٣)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/٥٥٨)، الاستيعاب (١) تاريخ دمشق (٣٢٥/١)، الإصابة (٢١٨/٢)، أسد الغابة (٢١٨/٤)، الإصابة (٢١٨/٢)، أنساب الأشراف (٢١٨/٤)، التنبيه والإشراف ص (١٠٤). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (٢١/١١)، التنبيه والإشراف ص (١٠٤).



فلما ولى ، قال لنا: ائتموا بمثل هذا وأشباهه (١).

٢ \_ كان حنظلة عند معاوية يوماً، فحدث معاوية حديثاً، فقال له حنظلة: ليس الحديث كذا، فانتهره يزيد بن أسد، جد خالد بن عبد الله القسري، وقال: أترد على أمير المؤمنين؟ فقال معاوية: دعه، فإنه أخي، كان يكتب للنبي ملهنطين المؤمني ، وأكتب له، فحفظ ونسيت (٢).

# حيدرة هج

### ، المعنى اللغوي:

X

حدر: الحاء والدال والراء أصلان: الهبوط، والامتلاء.

فالأول حدرت الشيء إذا أنزلته، والحدور فعل الحادر، والحَدور، بفتح الحاء: المكان تنحدر منه.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۱۵/۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٢١٨/٤).



والأصل الثاني: قولهم للشيء الممتلئ حادر، يقال عين حدرة بدرة: ممتلئة، وناقة حادرة العينين، إذا امتلأتا، وسميت حدراء لذلك، ويقال الحيدرة الأسد، ويمكن أن يكون اشتقاقه من هذا.

وفي التاج: والحادر: الأسد؛ لشدة بطشه، كالحيدر والحيدرة، وقال ابن الأعرابي: الحيدرة في الأسد، مثل الملك في الناس<sup>(۱)</sup>.

### ﴿ من لقب بذلك:

× R

الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، هيه النظر ترجمته في لقب: أبو تراب).

#### اللقب: اللقب:

لقب علي الله بسنده؛ وذلك لشعره يوم خيبر، حين أردى مرحباً، وقصة ذلك كما رواها الإمام مسلم في صحيحه، بسنده: إلى سلمة بن الأكوع الله قال: «أرسلني – أي النبي صليفياتياتهم – إلى علي، فقال: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله»، قال: فأتيت عليًا، فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صليفياتياتهم فبسق في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية، فخرج مرحب، فقال:

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطلٌ مُجَرَّبُ أَن علمت خيبر أنا الحروب أقبلت تَلَهَّبُ

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۳۲/۲)، تاج العروس (۱۰/۷۵٥).



فقال على رضي في

# أنا الذي سمَّتني أمي حيدرة كليثِ غاباتٍ كريهِ المنظرة أُوفِّيهم بالصاع كيل السندرة

قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه (١).

وفي قوله عليه السمتني أمي حيدرة أربعة أقوال:

أحدها: أن اسمه في الكتب المتقدمة أسد، والأسد هو الحيدرة.

الثاني: أن أمه فاطمة بنت أسد حين ولدته كان أبوه غائباً، فسمته باسم أبيها أسد، فقدم أبوه فسماه علياً.

الرابع: يقال إن ذلك كان كشفاً من علي الله الم الرابع: يقال إن ذلك كان كشفاً من علي الله الله الله المنام أن أسداً افترسه، فذكره علي الله بذلك ليخيفه، ويضعف نفسه (۱).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، ح (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف (١٠٧/٧)، شرح الشفا (٣٩٧/٢)، السيرة الحلبية (٣٦/٥).

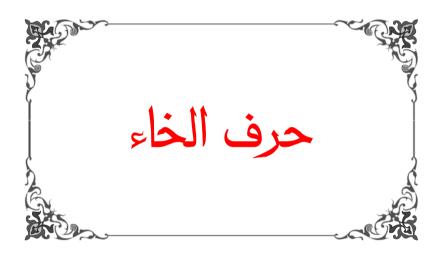





# جه خَادِمُ رَسُولِ اللهِ صلىتَعِلَةِ آلهُمُم (١٠) هـ

### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أنس بن مالك، وهيه،

وهو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي، النجاري، من بني عدي بن النجار، سمي باسم عمه أنس بن النضر.

كانت له ذؤابة، فأراد أن يجزها، فنهته أمه، وقالت: كان النبي يمدها، ويأخذ بها.

وداعبه النبي صلىمتعلية الديم ، فقال له: يا ذا الأذنين.

خرج أنس مع رسول الله صلى الله الله على بدر وهو غلام يخدمه، وكان عمره لما قدم النبي صلى الله المدينة مهاجراً عشر سنين، وقيل: تسع سنين، وقيل: ثماني سنين.

وروى الزهري، عن أنس، قال: قدم النبي صلى المدينة، وأنا

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: ذو الأذنين.



ابن عشر سنين، وتوفي وأنا ابن عشرين سنة. وقيل: خدم النبي مللسفيائة الميام عشر سنين، وقيل: خدمه ثمانياً. وقيل: سبعاً.

وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وكان فيه ريحان، يجئ منه ريح المسك.

وكان عنده عُصَيَّة لرسول الله صلى الله ملى الله مات أمر أن تدفن معه، فدفنت معه بين جنبه وقميصه.

ودعا له رسول الله صلى الله على الله عمرو، صلبه ثمانون ذكراً وابنتان، إحداهما: حفصة، والأخرى: أم عمرو، ومات وله من ولده، وولد ولده مائة وعشرون ولداً، وقيل: نحو مائة.

واختلف في وقت وفاته، ومبلغ عمره، فقيل: توفي سنة إحدى وتسعين، وقيل: سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة تسعين.

قيل: كان عمره مائة سنة وثلاث سنين، وقيل: مائة سنة وعشر سنين، وقيل: مائة سنة وسبع سنين، وقيل: بضع وتسعون سنة، وقيل: توفي أنس وعمره تسع وتسعون سنة.

قال ابن الأثير: أما قول من قال مائة وعشر سنين، ومائة وسبع سنين، فعندي فيه نظر، لأنه أكثر ما قيل في عمره عند الهجرة عشر سنين، وأكثر ما قيل في وفاته سنة ثلاث وتسعين، فيكون له على هذا مائة سنة وثلاث سنين، وأما على قول من يقول إنه كان له في الهجرة



سبع سنين، أو ثمان سنين، فينقص عن هذا نقصاً بيناً، والله أعلم.

وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة ، قال الحافظ ابن عبد البر وهو آخر من مات بالبصرة ، من أصحاب رسول الله مل الله مل الله مل أعلم أحداً مات بعده ممن رأى رسول الله مل الله على أبا الطفيل عامر بن واثلة ، وكان موته بقصره بالطف ، ودفن هناك على فرسخين من البصرة ، وصلى عليه قطن بن مدرك الكلابي .

ومناقب أنس وفضائله كثيرة جداً، نذكر منها استجابة الله تعالى لدعائه:

يقول ثابت البناني على: كنت مع أنس، فجاء قهرمانه، فقال: يا أبا حمزة؛ عطشت أرضنا. قال: فقام أنس متوضئاً، وخرج إلى البرية، فصلى ركعتين، ثم دعا، فرأيت السّحاب تلتثم، قال: ثم مطرت حتى ملأت كل شيء. فلما سكن المطر، بعث أنس بعض أهله، فقال: انظر أين بلغت السماء؟ فنظر فلم تعد أرضه إلا يسيراً، وذلك في الصيف (١).

### اللقب: 🚓 سبب

X

<sup>(</sup>۱) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (١٥٨/٩)، الاستيعاب (١١١/١)، أسد الغابة (١٥١/١)، الإصابة (٢٧٧/١).



وفيهما عنه وهيه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا

وفي رواية: فخدمته في الحضر والسفر<sup>(٣)</sup>.

# حَدْدُلُّ جَبْ

### 🔅 المعنى اللغوى:

X

خردل: الخردل معروف، الواحدة خردلة، وخردلتُ اللحم: أي قطعتُه صغارًا، بالدال والذال جميعًا. والخردل: نبات عشبي حريف من الفصيلة الصليبية، ينبت في الحقول، وعلى حواشي الطرق، تستعمل بذوره في الطب...، ويضرب به المثل في الصغر، فيقال: ما عندي خردلة من كذا(٤).

### ﴿ من لقب بذلك:

موسى بن زيد (النار) بن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هيد .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (٦٣٣٤)، صحيح مسلم، ح (٢٤٨١)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، ح (۲۰۳۸)، صحیح مسلم، ح (۲۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ح (٦٩١١)، صحيح مسلم، ح (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٤/١٦٨٤)، المعجم الوسيط (١/٥٢١).



وقيل: اللقب لولده زيد بن موسى ، والأكثر على أن اللقب لموسى .

### اللقب: 🚓 سبب

لقب بذلك لكونه قصير القامة ، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي (١).

# ﴿ خَطِيبُ النَّهِيِّ مَالِتُعَايُّ آلِهُم (خَطِيبُ الأَنْصَارِ) ﴿ مَن لَقَ بَذَلك: ﴿ مَن لَقَ بَذَلك:

الصحابي الجليل ثابت بن قيس على الم

وهو: ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري.

يكنى أبا محمد بابنه محمد. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن.

كان ثابت بن قيس خطيب الأنصار، ويقال له خطيب رسول الله صلى الله على الله عل

قال الذهبي: لم يشهد بدراً، وكان أمير الأنصار في قتال أهل الردة.

وقال الحافظ ابن حجر: لم يذكره أصحاب المغازي في البدريين، وقالوا: أول مشاهده أحد، وشهد ما بعدها.

<sup>(</sup>١) لباب الأنساب (٢٥٠/١)، بحر الأنساب (١٠١/١)، عمدة الطالب، ص (٢٥١).



كان جهير الصوت، خطيباً بليغاً، وشهد له النبي صلى المياية اليام بالجنة.

وعند مسلم: عن أنس بن مالك ﴿ قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَمْوَا أَصَّوَا لَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي مل شطية الديم ، فسأل النبي مل شطية الديم سعد بن معاذ، فقال: ﴿ يَا أَبِا عمرو، ما شأن ثابت؟ النبي مل شعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه استكى؟ ﴾ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى والذ فأتاه سعد، فذكر له قول رسول الله مل شعية الديم ، فقال ثابت: أُنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله مل شعية الديم ، فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي مل شعية الديم ، فقال رسول الله مل شعية الديم . فالله مل شعية الديم ، فقال رسول الله مل شعية الديم . فقال رسول الله مل شعية الديم . في أبل هو من أهل الجنة » (٢) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (٣٦١٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۱۱۹).



وروى ابن أبى عاصم: عن عطاء الخراساني، قال: قدمت المدينة، فسألت عمن يحدثني بحديث ثابت بن قيس، فأرسلوني إلى ابنته، فسألتها، فقالت: سمعت أبي يقول: لما أنزل الله على رسوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾، اشتد على ثابت وغلق عليه بابه، عليه منها، فقال: أنا رجل أحب الجمال، وأحب أن أسود قومي، فقال: «إنك لست منهم، بل تعيش بخير، وتموت بخير، ويدخلك الله الجنة ». فلما أنزل الله على رسوله: ﴿ وَلَا بَعَهَرُوا لَهُ, بِٱلْقَوْلِ ﴾ ، فعل مثل ذلك، فأخبر النبي صلىت المياية الهام، فأرسل إليه، فأخبره بما كبر عليه منها، وأنه جهير الصوت، وأنه يتخوف أن يكون ممن حبط عمله، فقال النبي صلىناية الدنام: «إنك لست منهم، بل تعيش بخير، وتقتل شهيداً، ويدخلك الله الجنة». فلما استنفر أبو بكر المسلمين إلى أهل الردة، واليمامة، ومسيلمة الكذاب، سار ثابت بن قيس فيمن سار، فلما لقوا مسيلمة وبنى حنيفة، هزموا المسلمين ثلاث مرات، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى شعلية اليام، فحفرا لأنفسهما حفيرة ، فدخلا فيها ، فقاتلا حتى قتلا(١).

وروى ابن أبي عاصم، والطبراني، عن ابنة ثابت، قالت: ورأى

<sup>(</sup>۱) الجهاد (۲/۰۲۰).

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد، ح (٣٣٧)، وصححه الشيخ الألباني.



رجل من المسلمين ثابت بن قيس في منامه، فقال: إني لما قُتلتُ بالأمس مر بي رجل من المسلمين، فانتزع مني درعاً نفيسة، ومنزله أقصى العسكر، وعند منزله فرس يسير في طوّله، وقد أكفى \_ أي قَلَب \_ على الدرع بُرْمَة \_ أي قِدْرُ من حَجَر \_ وجعل فوق البرمة رحلاً، فأت خالداً، فليبعث إلى درعي فليأخذها، فإذا قدمتَ على خليفة رسول الله ملسطية المينم، فأعلمه أن علي من الدّين كذا، ولي من المال كذا، وفلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، فأتى خالداً فبعث إلى الدرع فوجدها كما ذكر، وقدم على أبي بكر في فأخبره، فأنفذ أبو بكر في وصيته، ولا يعلم أن أحداً جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس في (۱).

عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري، قال: كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن شماس، أصيب يوم اليمامة، فلما أدخلناه قبره، سمعناه يقول: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان لين رحيم، فنظرنا إليه، فإذا هو ميت (٢).

استشهد في خلافة الصديق رهيه ، في السنة الحادية عشرة للهجرة . وقيل: في السنة الثانية عشرة .

وذكر ابن عساكر أنه رهي كان أحد كتاب النبي مله شعلية المجام (٣).

·X8

الآحاد والمثاني (٣/١٦)، المعجم الكبير (٢٠/٢).

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (٥/١٣٨).

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة، ص (١٦٣)، التاريخ الكبير (١٦٧/٢)، التاريخ الأوسط (١٥/١)،=





### اللقب: 🚓 سبب

تبين معنا من خلال ترجمة هذا الصحابي الجليل أنه كان خطيباً بليغاً مفوهاً، وأنه كان جهير الصوت، ولذلك كان النبي مل المعلية الديم يوكله بالإجابة عنه لبعض الوفود، كما وقع ذلك مع وفد بني تميم، لما تكلم خطيبهم عطارد بن حاجب أمام النبي صل المعلية الديم ، فأمر رسول الله صل المعلية الديم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم (۱).

وفي البخاري: عن ابن عباس هي، قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله مللينطية البئيم، فجعل يقول: إنْ جَعَل لي محمد الأمر من بعده تبعته ، وقدِمَها في بَشَرٍ كثيرٍ من قومه ، فأقبل إليه رسول الله مللينطية البئيم ومعه ثابت بن قيس بن شماس ، وفي يد رسول الله مللينطية البئيم قطعة جريد ، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه ، فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ، ولن تعدو أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ليعقرننك الله ، وإني لأراك الذي أريتُ فيه ما رأيت ، وهذا ثابت يجيبك عني » (٢).

<sup>=</sup> ثقات ابن حبان (7/7)، معجم البغوي (7/7)، معجم ابن قانع (1/77)، المعرفة لابن منده (7/7)، المعرفة لأبي نعيم (1/7)، الاستيعاب (1/7)، تاريخ دمشق (1/77)، أسد الغابة (1/7)، سير أعلام النبلاء (1/7)، الإصابة (1/7).

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: الطبقات الكبرى (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٤٣٧٣).





وفي رواية: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: فأتاه رسول الله ملى ملى الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ملى يقال له: خطيب رسول الله ملى ملى علية الديم (١).

#### 🏟 فائدة:

١ ـ قال الذهبي: قتل محمد، ويحيى، وعبد الله، بنو ثابت بن قيس يوم الحرة.

ومن الاتفاق أن بني ثابت بن قيس بن الخطيم الأوسي الظفري، وهم: عمر، ومحمد، ويزيد، قتلوا أيضاً يوم الحرة (٢).

قلت: فاجتمع الأبناء في العدد، وفي اسم الأب، واسم الجدّ، وفي مكان القتل.

٢ \_ قال سبط ابن العجمي: أول من خلع في الإسلام خُلْعُ امرأة ثابت (٣).

# ﴿ الخَطِيمُ ﴿

## المعنى اللغوي:

خطم: الخاء والطاء والميم يدل على تقدم شيء في نتوء يكون فيه، فالمَخاطم الأنوف، واحدها مِخْطَم، ورجل أخطم: طويل الأنف،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (٤٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٣) كنوز الذهب في تاريخ حلب (٢٠/٢).



والخطام للبعير ، سمى بذلك لأنه يقع على خطمه .

ويقال: ضرب الرجل على خطمه ومِخْطَمه، وعقروا مخاطمهم، أي أنوفهم (۱).

والخطيم: بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة (٢).

#### ﴿ من لقب بذلك:

×3

الصحابي الجليل عباد بن عبد العزى ، رهيه ٠

وهو: عباد بن عبد العزى بن محصن بن عقیدة بن وهب بن الحارث بن جشم بن لؤيّ بن غالب.

هذا ما جاء في ترجمته<sup>(٣)</sup>.

#### اللقب: 🚓 سبب

كان يلقب بالخطيم، لأنه ضرب على أنفه يوم الجمل. ويقال لكل واحد من أولاده الخطيمي، أو الخطيميون(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) معجم مقاییس اللغة (۱۹۸/۲)، تاج العروس (۱۱٤/۳۲).

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطها ابن ماكولا في الإكمال (٣/١٦٨).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٨٠٦/٢)، أسد الغابة (١٥٢/٣)، الإصابة (٣٠٠٠).

 <sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٨٠٦/٢)، أسد الغابة (١٥٢/٣)، الإصابة (٥٠٠/٣)، الأنساب
للسمعاني (١٦٩/٥)، تاج العروس (١١٧/٣٢).



# جِ خَلِيضَةُ رَسُولِ اللهِ صَالِمَعْكِ آلهُم ﴿

### 🕸 المعنى اللغوي:

خلف: الخاء واللام والفاء أصولٌ ثلاثة: أحدُها أن يجيء شيءٌ بعد شيءٍ يقوم مقامه، والثاني خلاف قُدَّام، والثالث التغيُّر.

فالأوّل الخَلَف. والخَلَف: ما جاء بعدُ. ويقولون: هو خَلَفُ صِدْقٍ من أبيه. وخَلَف سَوْءٍ من أبيه.

واستخلف فلاناً من فلان، جعله مكانه، وخلف فلان فلاناً، إذا كان خليفته، يقال خلفه في قومه خلافة، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخَلُفَنِي فِي قَوْمِي ﴾، وخلفته أيضاً إذا جئت بعده، ويقال خلفت فلاناً أخلفه تخليفاً، واستخلفته أنا جعلته خليفتي، واستخلفه جعله خليفة، والخليفة الذي يستخلف ممن قبله، والجمع خلائف، وخلفاء (۱).

### الله من لقب بذلك:

هذا اللقب من الألقاب التي اختص وانفرد فيها الصديق الأكبر أبو بكر رانظر ترجمته في لقب: الصديق).

قال ابن سعد: قالوا: إن رسول الله، صلىتماية الديم، لما توفي واستخلف أبو بكر الصديق، كان يقال له: خليفة رسول الله، صلىتماية الديم (٢).

<sup>(</sup>۱) معجم مقاييس اللغة (۲۱۰/۲)، لسان العرب (۸۱/۹)، تاج العروس (۲۲،۰۲۳).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۲۸۱/۳).



وهذا اللقب كان باتفاق الصحابة جميعاً، بل ذكر ابن حزم أنه محل إجماع، حيث قال: لإجماع أهل الإسلام على تسميته خليفة رسول الله، ولم يتسم بهذا الاسم أحد غيره لا ممن استخلفه على المدينة في أسفاره، ولا ممن استخلفه على الصلوات في غزواته وحجته هيلالالله.

روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد: عن ابن أبي مليكة ، قال: قيل لأبي بكر رهي الله على ال

# اللقب: 🚓 سبب

سمي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى شعلية الديم ؛ لأنه خَلَفٌ من

X

<sup>(</sup>۱) رسائل ابن حزم (۲/۵٥). وانظر: تاریخ بغداد (۱۳۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲) ابن ابی شیبة فی المصنف ( ۷/ 2 ) ، المسند ، ح ( 0.0 ) ،

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشق (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث (٢٩/٢).



رسىول الله صلىتعلىة الدقيام (١).

#### 🏟 فائدة:

# ح خَلِيلُ الخُلُفَاءِ ج

# ، المعنى اللغوي:

خليل: مأخوذ من الخُلّة ، والخلة الصداقة ، يقال: فلان كريم الخلة: أي كريم الإخاء والمصادقة ، والخِلال جمع الخلة ، وهي الخصلة ، يقال: فلان كريم الخلال ، ولئيم الخلال ، وهي الخصال ، والخليل: الحبيب . والخليل: الصادق ، والخليل: الناصح . والخليل: الرفيق . والخليل: الأَنف (٣) .

<sup>(</sup>١) المحبة لله لأبي إسحق الختلي، ص (٦٠).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۲/۳۷۸).

<sup>(</sup>٣) تهذیب اللغة (٦/٩٩)، معجم المقاییس (٦/٢٥)، لسان العرب (٢١١/١١).



والخلفاء: جمع خليفة ، ومعناه معروف ، فيكون معنى خليل الخلفاء: أي حبيب الخلفاء ، وصادقهم ، وناصحهم ، ورفيقهم .

# € من لقب بذلك:

أيمن بن خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك الأسدي، أبو عطية الشامي.

أمه: الظناء، وقيل: الصماء بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك الأسدي.

# اختلف في صحبته:

فقيل: له صحبة . قاله المبرد ، وأبو منصور الباوردي ، وأبو أحمد العسكري ، وابن عساكر ، وذكره ابن أبي خيثمة في جملة الصحابة ولم يتردد في ذلك ، وكذا الطبراني ، وأبو القاسم البغوي ، وقال المرزباني ، وابن السكن: يقال له صحبة .

وقال ابن عبد البر، وابن الأثير: أسلم يوم الفتح وهو غلام يفاع.

وقال العجلي: تابعي ثقة، وأخرج له الترمذي حديثاً عن النبي ملهنطية آليام. ملهنطية آليام النبي ملهنطية آليام النبي ملهنطية آليام النبي ولعمه سبرة صحبة المالية والمالية والعلمة المالية والمالية والم

وهو شامي الأصل، كان يسكن دمشق في القصاعين، ثم تحول إلى الكوفة، وكان شاعراً محسناً، فارساً شريفاً.



وكان أيمن أبرص يصفر يده بالزعفران، فكان لمكان الوَضَح الذي في يده وأصابعه وشفتيه ووجهه، يدلك هذه المواضع بالحص، والحص هو الورس، ليكون أخفى للبياض، وقال أبو اليقظان: كان لأيمن فضل ودين، وكان مع بني مروان يسامرهم، ويؤاكلهم، وكان أثيراً عند عبد العزيز بن مروان.

أخرج له **الإمام أحمد** في المسند حديثاً واحداً، وتوفي سنة ست وثمانين للهجرة (۱).

# اللقب: 🕏 سبب

قال الصولي: كان أيمن يسمى خليل الخلفاء لإعجابهم به، وبحديثه، لفصاحته وعلمه (٢)، وقد ورد في ترجمته أنه كان مع بني مروان يسامرهم، ويؤاكلهم، وكان أثيرًا عند عبد العزيز بن مروان.

# الله المن المناره:

١ ـ لما قاتل مروانُ الضحاكَ بن قيس، أرسل إلى أيمن بن خريم الأسدي، فقال: إنا نحب أن تقاتل معنا. فقال: إن أبي وعمي شهدا بدراً، فعهدا إليَّ أن لا أقاتل أحداً، يشهد أن لا إله إلا الله، فإن جئتني

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٦/٣٨)، البرصان والعرجان ص (٩١)، ثقات العجلي (٢٤٠/١)، الطبقات الكبرى (٧٧)، أنساب الأشراف (١٩٦/١١)، الاستيعاب (١٢٩/١)، أسد الغابة (١٨٨/١)، الإصابة (١٧٠/١)، الوافى بالوفيات (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>٢) إكمال تهذيب الكمال (٣١٠/٢)، الإصابة (١٧٠/١)، حسن المحاضرة، ص (٦٠).



ببراءة من النار، قاتلتُ معك. فقال: اذهب، ووقع فيه وسَبَّه، فأنشأ أسمن بقول:

ولست مقاتلاً رجلاً يصلي له سلطانه وعلي أثمي إثمي أقاتل مسلماً في غير شيء

X

على سلطان آخر من قريش معاذ الله من جهل وطيش فليس بنافعي ما عشت عيشي (١)

٢ \_ قال أيمن بن خريم يرثي عثمان رهيه:

ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى

فأيُّ ذبحٍ حرامٍ ويلهم ذبحوا وأي سُلنَّةِ كفر سَلنَّ أولهم

وبابِ شـرِّ على سـلطانهم فتحـوا

ماذا أرادوا أضلل الله سلعيهم

بسفك ذاك الدم الذاكي الذي سفحوا(٢)

٣ ـ قال أيمن بن خريم بن فاتك في عبد العزيز بن مروان، حين
ولاه أخوه \_ أي عبد الملك \_ مصر:

مع النيل الذي في مصر نيلُ مودتهم ويرزؤه الخليلُ (٣)

فبشِّر أهل مصر فقد أتاهم فتـــى لا يــرزأ الخـــلان إلا

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (٢ /٥٥ ٢)، وقال محققه: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) الاكتفاء للعلاعي (٤/٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٦/٣٣٣).



٤ \_ روى أن عبد الملك بن مروان، قال: يا معشر الشعراء، تشبهوننا مرة بالأسد الأبخر، ومرة بالجبل الأوعر، ومرة بالبحر الأجاج، ألا قلتم فينا كما قال أيمن بن خريم في بني هاشم:

عليكم لا أبالكم البكاء وبينكم وبينهم الهواء لأرؤســهم وأُعيــنهم ســماء<sup>(١)</sup>

نهاركُمُ مكابدةٌ وصومٌ ولَيلُكُمُ صلاة واقتراء وَلِيــــتُمُ بِـــالقران وبـــالتزَكِّي فأســرع فـــيكُم ذاك الـــبلاء بكى نجد لله غداة غد عليكم ومكة والمدينة والجواء وحـــقّ لكـــل أرض فارقُوهـــا أَأَجِعلُكُـــم وأَقوامـــاً ســـواءً وهـــمْ أَرض لأرجُلكـــم وأُنـــتم

# ح خَمْخَام ی⊷

## المعنى اللغوى:

الخمخمة، والتخمخم: ضرب من الأكل قبيح، وبه سمى الخمخام، ومنه التخمخم. والخِمْخِم، بالكسر: نبات تعلف حبه الإبل؛ والخمخمة: مثل الخنخنة، وهو أن يتكلم الرجل كأنه مخنون من التيه والكبر، والخمخم: دويبة في البحر(٢).

# € من لقب بذلك:

الصحابي الجليل مالك بن الحارث الذهلي، رهيه أ

<sup>(</sup>١) الأغاني (٢٠/٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة (١٩٠/١)، تهذيب اللغة (١١/٧)، لسان العرب (١٩١/١٢).





وهو: مالك بن الحارث \_ وقيل: ابن حملة \_ بن أبي الأسود بن حمدان بن الحارث بن سدوس بن سفيان بن ذهل بن ثعلبة ، الربعي ، البكري ، ثم الذهلي .

ذكره الشّيرازي في «الألقاب»، وقال: لقبه خمخام.

روى مجالد بن الخمخام، قال: هاجر أبي الخمخام إلى النبي ملى النبي المنطقة الله مع أربعة من سدوس، أحدهم بشير بن الخصاصية، وفرات بن حيان، وعبد الله بن الأسود، ويزيد بن ظبيان.

شهد مع النبي صلى الميادة الديم حنيناً، وكتب معه كتاباً إلى عشيرته بكر بن وائل، وهم قوم باليمامة، من أسلم فيهم (١).

### اللقب: 🕏 سبب

جاء في كتب أهل اللغة: الخمخمة: أن يتكلم الرجل كأنه مخنون تكبراً، وبه سمي الخمخام رجل من بني سدوس (٢).

قلت: فإن قُصِدَ به الصحابي، فقد يكون ذلك في جاهليته واستمرَّ به اللقب إلى ما بعد الإسلام.

وإن قُصد به غير الصحابي فلا إشكال، ولعل هذا ما يميل إليه

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٤٨٠/٥)، تلقيح فهوم أهل الأثر، ص (١٧٨)، أسد الغابة (١٨٧/٢)، و(٥/١٥٨)، و(٥/١٨٥).

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة (١٩٠/١)، لسان العرب (١٩١/١٢).



الزبيدي صاحب التاج، حيث قال: الخمخام بن الحارث البكري، صحابي، واسمه مالك، ثم قال بعد ذلك: والخمخام أيضًا رجل في سدوس، سمِّي بالخمخمة وهي الحنحنة (١).

# حٍ الخُنْسَاءُ ج

## المعنى اللغوى:

X

خنس: الخاء والنون والسين أصل واحد يدل على استخفاء وتستر. قالوا: الخنس الذهاب في خفية، يقال خنست عنه.

والخنس: النجوم تخنس في المغيب، وقال قوم: سميت بذلك لأنه لأنها تخفى نهاراً، وتطلع ليلاً. والخناس في صفة الشيطان؛ لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى.

والخنس في الأنف: تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة، وليس بطويل ولا مشرف، وقيل: الخنس قريب من الفطس، وهو لصوق القصبة بالوجنة، وضخم الأرنبة، وقيل غير ذلك، وأصله في الظباء والبقر (٢).

### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

الصحابية الجليلة تُماضِر (٣) بنت عمرو ، ١٠٠٠

تاج العروس (۱۲٦/۳۲ ـ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢٢٣/٢)، لسان العرب (٢/١٦)، تاج العروس (٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلكان: تماضر، بضم التاء المثناة من فوقها وفتح الميم وبعد الألف ضاد مكسورة معجمة وبعدها راء. وفيات الأعيان (٣٤/٦).



وهي: تماضر بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم السلمية ، الشاعرة المشهورة .

> أَعَيْنَ عَيْ جَودا ولا تجمدا ألا تبكيان الجريء الجميل طويل العماد عظيم الرماد

ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الفتى السيدا ساد عشيرته أمردا

ولها فيه:

أشم أبلج يأتم الهداة به وإن صخراً لمولانا وسيدنا

كأنه علم في رأسه نار وإن صخراً إذا نشتو لنحار

وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها.

وذكر الزبير بن بكار بسنده: أن الخنساء شهدت القادسية ، ومعها



أربعة بنين لها، فقالت لهم أول الليل: يا بني، إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنتُ أباكم، ولا فضحتُ خالكم، ولا هجنتُ حسبكم، ولا غيرتُ نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية، خير من الدار الفانية، يقول الله على ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله عَلَيْكُم تُقُلِحُونَ ﴿ وَالله على أعدائه مستنصرين، وإذا فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، وإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، واضطرمت لظى على سياقها، وجللت ناراً على أرواقها، فتيمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها، عند احتدام خميسها، تظفروا بالغُنْم والكرامة، في دار الخلد والمقامة، فخرج بنوها قابلين لنصحها، وتقدموا فقاتلوا وهم يرتجزون، وأبلوا فخرج بنوها قابلين لنصحها، وتقدموا فقاتلوا وهم يرتجزون، وأبلوا بلاءً حسناً، واستشهدوا هيه.

فلما بلغها الخبر، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

وكان عمر بن الخطاب ـ ﷺ ـ يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة ، لكل واحد مائتا درهم ، حتى قبض ﷺ (١).

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/۳۳۱)، أنساب الأشراف (۳۰۳/۱۳)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (۸۹/۷)، الاستيعاب (۱۸۲۷/٤)، أسد الغابة (۸۹/۷)، الوافي بالوفيات (۲٤٠/۱۰)، الإصابة (۸/۷).



أرَّخ الزركلي وفاتها في ٢٤ هجرية (١).

#### اللقب: 🚓 سبب

قال القيرواني: إنما لقبت الخنساء كناية عن الظبية، وكذلك تسميتهم الذلفاء، والذلف: قصر في الأنف؛ وإنما يريدون به أيضاً أن ذلك من صفات الظباء (٢).

وقال ابن خلكان: والخنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع الأرنبة، ولذلك قيل لها الخنساء؛ لأنها كانت على هذه الصفة (٣).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) الأعلام (٢/٢٨).

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب وثمر الألباب (٤/٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان (٦/٣٤).

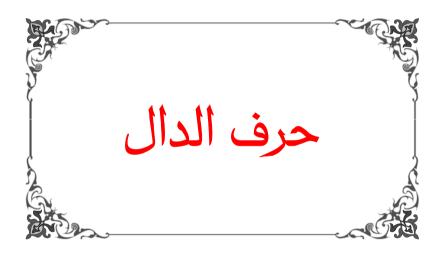





# ۔ دَافِن ہہ۔

#### ﴿ من لقب بذلك:

عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، القرشي، الهاشمي، العلوي، رضي الله عنهم أجمعين.

كنيته: أبو محمد، وقيل: أبو عيسى. قال ابن عساكر: قيل: إن قبره بدمشق.

قال ابن سعد: أمه خديجة بنت علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وكان يلقب دافن، وقد روى عن أبيه، وغيره، وكان قليل الحديث، وتوفي في آخر خلافة أبي جعفر المنصور.

قال ابن المديني: هو وسط. وقال غيره: صالح الحديث. ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً.

وقال البرقاني للدارقطني: قلت له: الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، فقال: كلهم ثقات.

وقال ابن حبان: أمه صفية (١) بنت علي بن الحسين، مات بالمدينة

<sup>(</sup>١) قال مغلطاي في الإكمال (١٨٦/٨): أما ما وقع في نسخ «الثقات»: أمه صفية، فيشبه أن يكون وهماً، لعدم المتابع، ولعله من النساخ، والله تعالى أعلم.



في ولاية أبي جعفر، يخطئ ويخالف.

وقال الذهبي: ثقة.

X

وقال ابن حجر: مقبول.

قال ا**لصفدي**: توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة (١).

### اللقب: اللقب:

لم نر من نص على سبب تلقيبه بذلك فيما اطلعنا عليه من مصادر. والله أعلم.

# ﴿ دُحْرُوجَةُ الجُعْلِ ﴿

# المعنى اللغوى:

دحرج: دحرجت الشيء دحرجة ودحراجاً، فَتَدَحْرَج. والمُدَحْرَجُ: المدوَّر. والدُحْروجة: ما يدحرجه الجعل من البنادق(٢).

والجُعل: دويبة سوداء، تكون في المواضع الندية (٢)، تشبه الخنفساء.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٥/٤٤)، التاريخ الكبير (٥/١٨٧)، الجرح والتعديل (٥/٥٥)، ثقات ابن حبان (١/٧)، سؤالات البرقاني، ص (٢٢)، تاريخ دمشق (٣٥٧/٣٢)، تهذيب الكمال (٩٣/١٦)، الكاشف (١/٥٥٥)، المغني في الضعفاء (١/٥٥٥)، تهذيب الكمال تاريخ الإسلام (١١١/٤)، ميزان الاعتدال (٢٨٤/٢)، إكمال تهذيب الكمال الريخ الإسلام (١١٥/٤)، نزهة الألباب (١٨٥/٨)، الوافي بالوفيات (٢٢٩/١٧)، تهذيب التهذيب (١٨٥/١)، نزهة الألباب (١/٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (٢١٠/٢٨).



#### ﴿ من لقب بذلك:

عامر بن مسعود الجمحي.

وهو: عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحيّ.

# الله عنه مختلف في صحبته:

وقال في العلل الكبير: سألت محمداً \_ أي البخاري \_ عن هذا الحديث، فقال: هو حديث مرسل، وعامر بن مسعود لا صحبة له، ولا سماع من النبي صلى شائيل (٢).

وقال أبو داود: سمعت مصعب الزبيري، يقول: له صحبة، يعني عامر بن مسعود، وكان أمير ابن الزبير على الحرب على الكوفة (٣).

وقال الفسوي: وليس لعامر صحبة (٤).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ح (۷۹۷).

<sup>(</sup>٢) علل الترمذي الكبير، ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) سؤالات أبي داود للإمام أحمد، ص (١٨٤).

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ (١٢٨/٣).



وقال أبو زرعة: عامر بن مسعود، من التابعين (١).

× R

وقال ابن معين: عامر بن مسعود الذي يروى الصوم في الشتاء، ليس له صحبة (٢).

وقال ابن حبان: عامر بن مسعود لا صحبة له، حديثه مرسل (٣).

وقال في موضع آخر: عامر بن مسعود يروي المراسيل...، ومن زعم أن له صحبة بلا دلالة فقد وهم (٤).

وقال الدارقطني: عامر بن مسعود الجمحي، مرسل، عن النبي ملهشطية الله من النبي ملهشطية الله من النبي ملهشطية الله من النبي ملهشطية الله من النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي من النبي النبي

وقال أبو القاسم البغوي: حدثني محمد بن علي، قال: قلت لأبي عبد الله: عامر بن مسعود، الذي روى حديث الصوم، له صحبة؟ قال: ما أرى له صحبة.

وقال ا**بن السكن**: روى حديثين مرسلين، وليست له صحبة <sup>(٦)</sup>.

وذكره ابن قانع في معجمه (۷) ، وكذا أبو نعيم في معرفته ، وقال: عداده في الكوفيين ، وهو عامر بن مسعود بن أمية بن خلف بن وهب

<sup>(</sup>١) المراسيل لابن أبي حاتم، ص (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن معين برواية الدوري (١٢٠/٣).

<sup>(</sup>٣) الثقات (٧/٧٥).

<sup>(</sup>٤) الثقات (٥/١٩٠).

<sup>(</sup>٥) علل الدارقطني (٦/١٨٣).

<sup>(</sup>٦) تهذیب التهذیب (٥/٨١).

<sup>(</sup>٧) معجم الصحابة (٢٤٢/٢).





بن حذافة بن جمح، ابن أخي صفوان بن أمية، وهو والد إبراهيم بن عامر، كان يلي لعبد الله بن الزبير على أهل الكوفة، ثم عزله بعبد الله بن يزيد الخطمي، مختلف في صحبته (١).

وابن عبد البر، وقال: روى عن النبي صلى المياية الديمة الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة (٢).

وقال ابن حجر في ترجمة أبيه مسعود بن أمية: والأكثرون قالوا: إن حديثه مرسل،...، وولد له عامر قبل الفتح بقليل، فلذلك لم يثبت له صحبة السماع من النبي مهاسطية الميام ، وإن كان معدوداً في الصحابة، لأن له رؤية (٣).

قلت: لعل قول الحافظ ابن حجر فيه فيه جمع بين الروايات، فمن نفى عنه الصحبة، يكون مقصودهم صحبة الرواية والسماع، ومن أثبت له الصحبة فإن مقصوده صحبة الرؤية والاجتماع. والله أعلم.

وهو الذي ولي الكوفة بعد موت يزيد بن معاوية ، باتفاق من أهلها عليه ، ولما وليهم خطبهم ، فقال في الخطبة: إن لكل قوم أشربة ولذات ، فاطلبوها في مظانها ، وعليكم بما يحل ويحمد ، واكسروا شرابكم بالماء ، فقال شاعر:

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٢٠٦٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب (۲/۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٦/٥٧).



من ذا يحرم ماء المزن خالطه في قعر خابية ماء العناقيد إني لأكره تشديد الرواة لنا فيها، ويعجبني قول ابن مسعود

وكثير من الناس يظنون أنه أراد ابن مسعود، صاحب النبي صابي ملينها منى هذا.

ولما ولي ابن الزبير الخلافة، أقره على الكوفة، وكان من أشجع الناس، وكان يقول فيه: صوت عامر بن مسعود في الحرب، خير من ألف. ثم عزله بعد ثلاثة أشهر، واستعمل بعده عبد الله بن يزيد الخطمي(۱).

### اللقب: 🕸 سبب

ورد أنه لقب بذلك لأنه كان قصيراً، حتى إنه كأصبع الإبهام من قصره (۲).

# چھ دُخْنَة پ

# 🕸 المعنى اللغوي:

الدُخنة: بخور يدخن به الثوب أو البيت. والدخن: الجاورس \_ أي

<sup>(</sup>۱) نسب قریش، ص (۳۹۱)، الاستیعاب (۷۹۸/۲)، أسد الغابة (۱٤۱/۳)، الإصابة ( $(8.4)^{1}$ ).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٣٨٦/٥)، تاريخ الطبري (٥٦٠/٥)، الكامل في التاريخ (٢٣٧/٣)، أسد الغابة (٣/٢٣).



الذرة \_، والحبة منه دُخنة.

× R

والدخنة: من لون الأدخن، وهو كدرة في سواد، كالدخان (١).

# ﴿ من لقب بذلك:

إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله (الأحول) بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

له عقب وعدد بطبرستان، واليمن، ونصِّيبين، ومصر.

هذا ما جاء في ترجمته، لا غير<sup>(۲)</sup>.

#### اللقب: 🚓 سبب

لم نر من نص على سبب اللقب، وقد يكون مأخوذاً من أحد المعانى اللغوية. والله أعلم.

# 

## المعنى اللغوي:

الدعموص، بالضم: دويبة، أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (١/١٢٦).

<sup>(</sup>۲) تهذیب الأنساب، ص (۳۵۸)، المجدي، ص (۲۳۰)، لباب الأنساب (۲۰۵/۱)، الشجرة المباركة، ص (۲۲۸)، الفخرى، ص (۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) في الإصابة (٣٦٨/٢) قال: يلقب دعموص الرمل. ثم ساق أثر الخرائطي، وذكر فيه: فكانت العرب تسميه دعموص الرمل. قلت: وهو خلاف ما جاء عند الخرائطي.



نشت، والدعموص: الدخال في الأمور، الزوار للملوك، ويقال: هو دعميص هذا الأمر، أي عالم به (۱).

## الله من لقب بذلك:

× R

الصحابي رافع بن عمير التميمي، رهيه.

سكن الكوفة، له في إسلامه خبر رواه الخرائطي بإسناده إلى سعيد بن جبير: أن رجلاً من بني تميم، يُقال له: رافع بن عُمير، وكان أهدى الناس لطريق، وأسراهم بليل، وأهجمهم على هول، وكانت العرب تُسميه لذلك: دعموص العرب لهدايته، وجرأته على السير.

فذكر عن بدء إسلامه، قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة، إذ غلبني النَّوم، فنزلتُ عن راحلتي، وأنختها، وتوسَّدتُ ذراعها، ونمت؛ وقد تعوَّذتُ قبل نومي، فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجنِّ، من أُوذَى أو أُهاج.

فرأيتُ في منامي رجلاً شاباً يرصد ناقتي، وبيده حربة يريد أن يضعها في نحرها، فانتبهت لذلك فزعاً، فنظرتُ يميناً وشمالاً، فلم أرَ شيئاً. فقلتُ: هذا حُلم.

ثم عُدتُ فغفوتُ، فرأيتُ في منامي مثل رؤياي الأولى، فانتبهتُ فدرتُ حول ناقتي، وإذا ناقتي ترعد.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ص (٦١٩)، تاج العروس (١٧/٥٨٣).



ثم غفوتُ فرأيتُ مثل ذلك، فانتبهتُ فرأيتُ ناقتي تضطرب، فالتفتُ فإذا أنا برجلٍ شابِّ، كالذي رأيته في المنام، بيده حربة، ورجل شيخ ممسك بيده يرُدُّه عنها، وهو يقول:

يا مالك بن مهلهل بن أثار عن ناقة الإنسيِّ لا تعرض لها ولقد بدا لي منك ما لم أحتسب تسمو إليه بحربة مسمومة ليولا الحياءُ وأن أهلك جيرةً

مَهْ لاً فدى لك مئزري وإزاري وازاري واختر بها ما شئت من أثواري إلا رعيت قرابتي وذماري تبا لفعلك يا ابن العقار لعلمت ما كشَّفت عن أخباري

قال: فأجابه الشاب، وهو يقول:

أأردت أن تعلو وتُخفِض ذكرنا ما كان فيكم سيِّدٌ فيما مضى فاقصدْ لقصدكَ يا مكيرُ إنما

في غير مِرزِئَة أبا العيزارِ إنَّ الخيارَ هم بنو الأخيار كان المجيرُ مهلهل ابن أثار

قال: فبينما هما يتنازعان، إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش، فقال الشيخ للفتى: قُم يا ابن أُختِ فخذ أيُّها شئت، فداءً لناقة جاري الإنسىِّ.

فقام الفتى فأخذ منها ثوراً، وانصرف، ثم التفت إليَّ الشيخ، فقال: يا هذا إذا نزلتَ وادياً من الأودية، فخفتَ هوله، فقل: أعوذ بالله ربَّ محمدٍ من هول هذا الوادي، ولا تعذ بأحدٍ من الجنِّ؛ فقد بطل أمرها.



قال: فقلتُ له: ومن محمد هذا؟ قال: نبيٌّ، عربيٌّ، لا شرقي، ولا غربي، بُعث يوم الاثنين. قلت: فأين مسكنه؟ قال: يثرب ذات النخل.

قال: فركبتُ راحلتي حين برق لي الصبح، وحدّدت السير، حتى تقحّمتُ المدينة، فرآني رسول الله صلى الله على فحدَّ ثني بحديثي قبل أن أذكر له منه شيئاً، ودعاني إلى الإسلام، فأسلمت.

قال سعيد بن جُبير: وكنّا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه: ﴿وَأَنَهُ, كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا﴾ .

وقد ضعف الحافظ ابن حجر هي إسناد الخبر.

### اللقب: 🚓 سبب

× R

لقب دعموص العرب كان لدرايته ومعرفته بالدروب في الصحراء، وكما ورد في الأثر الذي نقلته آنفاً: وكان أهدى الناس لطريق، وأسراهم بليل، وأهجمهم على هول، وكانت العرب تُسميه لذلك: دعموص العرب، لهدايته، وجرأته على السير(۱).

# جھ دَقْ*د*َق ھ⊸

### المعنى اللغوى:

الدقدقة: العَدُو الشديد، دقدق الرجل إذا ركب رأسه في عدوه،

<sup>(</sup>۱) هواتف الجنان للخرائطي، ص (٤٢)، البداية والنهاية (٢١٩/٢)، الإصابة (٢٦٨/٢)، نزهة الألباب في الألقاب (٢٦٣/١).



كأنه يهوي.

وأصل الدقدقة: أصوات حوافر الدواب في سرعة ترددها، وإذا رأيت القوم في جلبة أو طعام، قلت: هم في دقدقة، وكذلك إذا اختلفت إليهم الدواب(١).

### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

عبد الله بن محمد (الباقر) بن علي (زين العابدين) بن الحسين (الشهيد)، رضي الله عنهم أجمعين. (انظر ترجمته في لقب: دورق).

#### اللقب: 🕏 سبب

لم نقف على سبب تلقيبه بذلك، ولعله مأخوذ من المعنى اللغوي، أي أنه كان سريع العدو. والله أعلم.

# ح الدَّوَانِيقِيُّ هِ۔

#### ﴿ من لقب بذلك:

أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. (انظر ترجمته في لقب: المنصور).

### اللقب: اللقب:

انظر: «أبو الدوانيق» (٢).

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة (١٩٣/١)، كتاب الأفعال (٣٧٦/١).

 <sup>(</sup>۲) نزهة الألباب في الألقاب (۲۹۲/۲)، سمط النجوم العوالي (۱۲۷/٤)، نوادر الخلفاء، ص (۸۵).





# ح دورق (۱) چ

## المعنى اللغوي:

الدورق: الجرة ذات العروة، التي تقل باليد، في لغة أهل مكة، والجمع دوارق.

ودورق، كجوهر: قلانس كانوا يلبسونها، وقيل: كل من كان يتنسك في ذلك الزمان قيل له: دورقي (٢).

وفي المعجم الوسيط: وكان يقال فلان دورق متنسك (٣).

#### الله من لقب بذلك:

عبد الله بن محمد (الباقر) بن علي (زين العابدين) بن الحسين الشهيد، رضى الله عنهم أجمعين.

وهو شقيق جعفر الصادق أبي عبد الله وهي ، وأمهما هي: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، رضى الله عنهم جميعاً .

قال الزبيري: وولد عبد الله بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبى طالب: حمزة، لا بقية له، ولأم ولد؛ وأم الحسين؛ وأم

<sup>(</sup>۱) ورد معنا أن لعبد الله بن الباقر لقباً آخر هو: دقدق، فإن صح ذلك، يكون له لقبان، وهذا ليس بالغريب، فقد يكون للرجل أكثر من لقب، بحسب ما به من صفات، وقد يكون في الكلمة تصحيف، للتشابه الكبير في الرسم، وقد أثبتنا اللقبين من باب الأمانة. وإنظر كذلك: دقدق.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٢٨٢/٢٥).

<sup>(</sup>T) المعجم الوسيط (YA1/1).



عبد الله، لأم ولد (١).

وقال ابن حزم: ولد محمد بن علي: عبد الله، وإبراهيم، وعلي، وجعفر، لا عقب لعبد الله، ولا لإبراهيم، ولا لعلي، إلا أن عبد الله كان له ابن اسمه حمزة، مات عن ابنة فقط؛ ولا عقب له ولا لابنته (٢).

وذكره العمري النسابة في أولاد الباقر، وقال: وعبد الله أولد وانقرض (٣).

قال البلاذري: وأما عبد الله بن محمد، فكان يلقب دورقاً، مات بالمدينة (٤).

وقد ذُكِر أنه قتل بالسم.

قال ابن الطقطقي: وأما عبد الله بن الإمام الباقر عليه ، فله ولد يقال له: حمزة . قُتل بالسم ، ولا عقب له .

وقد ساق قصة قتله الأصبهاني بسنده، فقال: عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، قال: دخل عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي على رجل من بني أمية، فأراد قتله، فقال له عبد الله بن محمد: لا تقتلني ؟ أكن لله عليك عيناً، ولك على الله عوناً. فقال: لستَ محمد: لا تقتلني ؟ أكن لله عليك عيناً، ولك على الله عوناً. فقال: لستَ

<sup>(</sup>۱) نسب قریش، ص (۱۳)، (۱۶).

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب، ص (٥٩).

<sup>(</sup>٣) المجدي في أنساب الطالبيين ، ص (٢٨٤) . وانظر: معالم أنساب الطالبيين ، ص (١٣٣) .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف (١٤٧/٣).



هناك، وتركه ساعة، ثم سقاه سماً في شراب سقاه إيّاه فقتله <sup>(۱)</sup>.

فالله أعلم بصحة ذلك.

×3

قال المفيد: وكان عبد الله رهيه يشار إليه بالفضل والصلاح (٢).

### اللقب: اللقب:

لم نقف على من ذكر سبب تلقيبه بذلك، ولعله مأخوذ من المعنى اللغوي، فيقال لكل متنسك وعابد، منقطع عن العبادة: إنه دورق، أو دورقى.

وقد عرف رهي الصلاح والفضل.



# 🕸 المعنى اللغوي:

دبج: الدال والباء والجيم، أصل واحد، يدل على شيءٍ ذي صفة حسنة، الديباج معروف (٣).

#### ﴿ من لقب بذلك:

۱ \_ إسماعيل (١ بن إبراهيم (الغمر) بن الحسن (المثنى)، رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين، ص (١٥١)، المفيد في إرشاده (١٧٦/٢)، الأصيلي، ص (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الإرشاد (٢/٦٧١).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٣/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر كذلك: الشريف الخلاص \_ طباطبا.



يقال له: الديباج الكبير، قاله في المجدي، تمييزاً عن أخيه الديباج الأصغر.

أمه: ربيحة \_ ويقال: ذبيحة \_ بنت محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أمية .

يكنى أبا إبراهيم، شهد فخّاً، قال ابن حزم: قتله المنصور،٠٠٠، وفيه الجمهرة والعدد.

قال ابن الطقطقي: حُبس مع أهله بالهاشمية بالكوفة. مات في الحبس سنة خمس وأربعين ومائة.

والعقب من ولديه: الحسن التج، وإبراهيم طباطبا.

روى الأصفهاني: عن عبد الله بن موسى، قال: سألت عبد الرحمن بن أبي الموالي، وكان مع بني الحسن بن الحسن في المطبق: كيف كان صبرهم على ما هم فيه? قال: كانوا صبراء، وكان فيهم رجل مثل سبيكة الذهب، كلما أوقد عليها النار، ازدادت خلاصاً، وهو إسماعيل بن إبراهيم، كان كلما اشتد عليه البلاء، ازداد صبراً(۱).

٢ ـ محمد بن إبراهيم (الغمر) بن الحسن (المثنى)، رضي الله
عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين، ص (۱۸۰)، جمهرة أنساب العرب، ص (٤٣)، تهذيب الأنساب، ص (٦٣)، الشجرة المباركة، ص (٦٥٧)، الباب الأنساب (٥٤٥/٢)، المجدي، ص (٢٥٧)، الشجرة المباركة، ص (٣٧)، الفخري، ص (١٠٣)، الأصيلي، ص (١١٣)، عمدة الطالب، ص (١٨٨).



يقال له: الديباج الأصغر.

X

وأمه: أم ولد، تدعى عالية، قتله المنصور قتلة شنيعة.

روى الطبري، والأصفهاني: عن محمد بن إبراهيم، قال: أتي بهم \_ بني الحسن \_ أبو جعفر، فنظر إلى محمد بن إبراهيم بن حسن، فقال: أنت الديباج الأصفر (۱)؟ قال: نعم، قال: أما والله لأقتلنك قتلة ما قتلتُها أحداً من أهل بيتك، ثم أمر بأسطوانة مبنية، ففرقت (۱)، ثم أدخل فيها، فبنى عليه وهو حي.

قال ابن فندق: كان ابن خمس وعشرين سنة يوم قُتل.

قال ابن حزم: قتله المنصور، قيل: دفنه حيّاً، لا عقب له.

قال الحافظ ابن كثير تعليقاً على قصة مقتله: فعلى المنصور ما يستحقه من عذاب الله ولعنته (٣).

٣ \_ إبراهيم (طباطبا) بن إسماعيل (الديباج) بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) كذا في تاريخ الطبري، ومقاتل الطالبيين، وقد يكون تصحيفاً عن الأصغر، وقيل له الأصغر تمييزاً له عن أخيه الأكبر منه، وهو إسماعيل، كان يلقب بالديباج الكبير. ذكره في المجدي، ص (۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الذهبي: فنقرت.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٧/٤٢٥)، مقاتل الطالبيين، ص (١٨١)، جمهرة أنساب العرب، ص (٤٣)، سر السلسلة العلوية، ص (١٥)، لباب الأنساب (٢٥٥/١، ٤٠٩)، تهذيب الأنساب (٢٠٩)، المجدي، ص (٢٥٦)، الشجرة المباركة، ص (٣٧)، الفخري، ص (١٦١)، تاريخ الإسلام (٣٧٦/٧)، سير أعلام النبلاء (٢١٤/٦)، البدانة والنهانة (٣٥٢/١٣).



(الغمر)، رضي الله عنهم أجمعين. (انظر ترجمته في لقب: طباطبا). نص على تلقيبه بالديباج: ابن فندق البيهقي (١).

 $\xi = - \sqrt{100}$  بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر)، رضي الله عنهم أجمعين.

يكنى أبا جعفر، أو أبا الحسين، وأمه أم ولد، تدعى حميدة. والبعض يلقبه: ديباجة. يقال لأولاده: الديباجية.

قال الذهبي: سيد بني هاشم في زمانه، وهو أخو موسى الكاظم، لم يكن في الفضل والجلالة بدون أخيه.

وقال: كان سيداً، مهيباً، عاقلاً، فارساً، شجاعاً، يصلح للإمامة، وله عدة إخوة.

قال ابن حزم: ادعى الخلافة بمكة أيام المأمون، ثم انخلع، وبقي في غمار الناس حتى مات. وكان في أول أمره مُحدِّثاً.

وقال أبو نصر البخاري: خرج داعياً إلى محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الغمر، فلما مات ابن طباطبا دعا إلى نفسه.

وقال: توفي بجرجان سنة ثلاث ومائتين، وبويع له بالخلافة بمكة، وتلقب بأمير المؤمنين سنة مائتين، بعث إليه المأمون بأخيه المعتصم، فأخذه وحج، ثم رجع إلى خراسان به، فعفا عنه المأمون.

<sup>(</sup>١) لباب الأنساب (٢/٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: المأمون.



قال الخطيب: وهو أول من بايعوا له من ولد علي بن أبي طالب، وذلك في سنة مائتين.

قال ابن حزم: قام على المأمون بمكة ، فظفر به المأمون ، وكان شيخاً محدثاً ، فلم يكلفه أكثر من أن يصعد المنبر فيكذب نفسه ، ففعل .

روى الخطيب البغدادي: كان محمد بن جعفر شجاعاً، عاقلاً، فاضلاً، وكان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، وكانت زوجته خديجة بنت عبد الله بن الحسين، تقول: ما خرج من عندنا في ثوب قط، فرجع حتى يكسوه.

وروى أيضاً: عن داود بن المبارك، قال: توفي محمد بن جعفر بخراسان مع المأمون، فركب المأمون لشهوده، فلقيهم قد خرجوا به، فلما نظر إلى السرير نزل، فترجل ورفع عن تراقيه، ثم دخل بين العمودين، فلم يزل بينهما حتى وُضِع، وتقدم فصلى عليه، ثم حمله حتى بلغ به القبر، ثم دخل قبره، فلم يزل فيه حتى بني عليه، ثم خرج، فقام على القبر وهو يدق، فقال له عبد الله بن الحسن، ودعا له: يا أمير المؤمنين إنك قد تعبت، فلو ركبت. فقال له المأمون: إن هذه رحم قطعت من مائتى سنة.

قال الذهبي: قيل: إن سبب موته \_ وكان من أبناء السبعين \_ أنه جامع ، ودخل الحمام وافتصد، فمات فجأة \_ هي \_، توفي سنة ثلاث ومائتين.

× R



وقال ابن خلدون: وكان عالماً، زاهداً، ويروى عن أبيه، وكان الناس يكتبون عنه (۱).

٥ \_ عبد الله (المحض) بن الحسن (المثنى) بن الحسن (السبط)، رضى الله عنهم أجمعين. (انظر ترجمته في لقب: المحض).

نص على تلقيبه بذلك: صاحبا الفخري، والأصيلي في أنساب الطالبيين.

وقد جاء في ترجمته ما يدل على أنه كان يتمتع بجمال خَلْقي بالغ:

ففي مقاتل الطالبيين: عن مصعب الزبيري، قال: انتهى كل حُسْن إلى عبد الله بن الحسن، وكان يقال: من أحسن الناس؟ فيقال: عبد الله بن الحسن. ويقال: من أفضل الناس؟ فيقال: عبد الله بن الحسن. ويقال: من أقول الناس؟ فيقال: عبد الله بن الحسن.

وفيه: عن بندقة الدهان، قال: رأيت عبد الله بن الحسن، فقلت: هذا والله سيد الناس، كان ملبساً نوراً من قرنه إلى قدميه (٢).

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية، ص (٥٥)، رسائل ابن حزم (٢/٥٥)، جمهرة أنساب العرب، ص (٩٥)، تاريخ بغداد (٢/٥٧٤)، تهذيب الأنساب، ص (١٨١)، لباب الأنساب (٢٥٤/١)، المجدي، ص (٢٨٦)، الشجرة المباركة، ص (١١٨)، الفخري، ص (٢٠٠)، الأصيلي، ص (٢٠٦)، سير أعلام النبلاء (١٠٥/١٠)، تاريخ ابن خلدون (٣/٥٠٥)، عمدة الطالب، ص (٢٧٥)، نزهة الألباب (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين، ص (١٨١). وانظر: ذكر اسم كل صحابي ممن لا أخ له يوافق اسمه للأزدى، ص (٤٦).



#### 🐵 سبب اللقب:

قال ابن فندق: والديباج في السادات كثيرة، لأنهم يلقبون كل من كان وجهه حسناً بالديباج.

قلت: وأما بخصوص الديباج الأصغر محمد بن إبراهيم (الغمر):

فروى الطبري: عن الزبير بن بلال، قال: كان الناس يختلفون إلى محمد، ينظرون إلى حسنه.

قال الذهبي: كان محمد من أحسن الناس صورة، وكان من المِلاح (۱).

# ۔ دیباجہ ہہ۔

### الله من لقب بذلك:

جعفر بن الحسن بن علي بن عمر (الأشرف) بن علي (زين العابدين)، رضى الله عنهم أجمعين.

يكنى: أبا القاسم، أمه: علية بنت محمد بن عون بن محمد بن الحنفية.

قال العبيدلي: ولي إمارة المدينة أيام المأمون (٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٧١٤/٥)، تاريخ الإسلام (٧٧٦/٣)، سير أعلام النبلاء (٢١٤/٦)، لباب الأنساب (٤٩/٢).

<sup>(</sup>۲) تهذیب الأنساب، ص (۱۸۷ – ۱۸۸)، لباب الأنساب ( $(7 \times 100)$ )، المجدي، ص ( $(7 \times 100)$ )، الشجرة المباركة، ص ( $(7 \times 100)$ )، الأصيلي، ص ( $(7 \times 100)$ )، عمدة الطالب، ص ( $(7 \times 100)$ ).



### اللقب: اللقب:

X

سبق معنا في لقب الديباج قول ابن فندق: والديباج في السادات كثيرة، لأنهم يلقبون كل من كان وجهه حسناً بالديباج (١).

فالظاهر أنه لقب بذلك لهذا السبب. والله أعلم.

# ح ديباجة بني هاشِم الله ح

#### الله من لقب بذلك:

ذكر بعض أهل النسب اللقب لعبد الله بن الحسن المثنى. (انظر ترجمته في لقب: المحض).

### اللقب: ﴿ اللقب:

لم نقف على نص في سبب تلقيبه بـ«ديباجة بني هاشم»، وغالب الظن أن يكون ذلك لحسنه، وجمال وجهه، وقد ورد معنا في لقب الديباج ما يدلُّ على ذلك (٢).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) لباب الأنساب (٢/٥٤٥).

 <sup>(</sup>۲) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب (۲/٥٩٠)، الفخري في أنساب الطالبيين،
ص (٨٥)، تاريخ المستبصر، ص (٤).

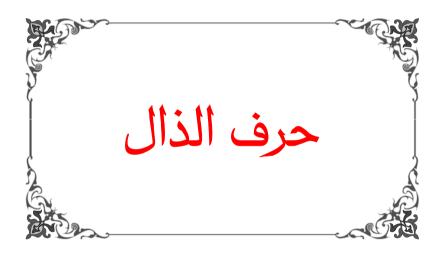





# ﴿ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ ﴿

### المعنى اللغوي: ﴿

نطق: النون والطاء والقاف أصلان صحيحان، أحدهما: كلام أو ما أشبهه، والآخر: جنس من اللباس.

الأول...، والآخر: النطاق: إزار فيه تكة، وتسمى الخاصرة: الناطقة، لأنها بموضع النطاق، والمنطق: كل ما شددت به وسطك (۱).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابية الجليلة أسماء بنت أبى بكر، ،

وهي: أسماء بنت عبد الله بن عثمان، القرشية، التيمية، زوج الزبير بن العوام، وهي أم عبد الله بن الزبير.

قال خليفة: وَلدت للزبير عبد الله، وعروة، والمنذر، والمهاجر بني الزبير (٢).

وأمها: قيلة ، وقيل: قتيلة بنت عبد العزى .

وكانت أسن من عائشة ، وهي أختها لأبيها ، وكان عبد الله بن أبي بكر أخا أسماء ، شقيقها (٣) .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٥/٤٤).

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة، ص (٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة (٦/٣٢٥٣).



قال أبو نعيم: ولدت قبل التأريخ بسبع وعشرين سنة (١).

قال ابن أبي خيثمة: أسلمت أسماء بنت أبي بكر بعد سبعة عشر إنساناً، فيما زعم محمد بن إسحاق (٢).

روى ابن سعد: عن هشام بن عروة: أن الزبير طلق أسماء، فأخذ عروة، وهو يومئذ صغير (٣).

قال أبو نعيم: كانت تحت الزبير بن العوام، فولدت له عبد الله، وعروة، والمنذر، ثم طلقها، فكانت عند ابنها عبد الله(٤).

روى ابن سعد: عن عكرمة: أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام، وكان شديداً عليها، فأتت أباها فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية؛ اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها، فلم تزوج بعده، جمع بينهما في الجنة (٥).

قال ابن عبد البر: كان إسلامها قديماً بمكة ، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير ، فوضعته بقباء (٦).

× R

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٦/٣٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن أبی خیثمة (۷۸۳/۲). وانظر: سیرة ابن إسحق، ص (۱٤۳)، سیرة ابن هشام (۲۵۲/۱).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (١٩٩/٨).

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة (٦/٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (١٩٧/٨).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/١٧٨٢).

X



روى البخاري، ومسلم: عن أسماء هذا: أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متمّ ، فأتيت المدينة، فنزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي ملهنطية الميلم، فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ملهنطية الميلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له، وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام (۱).

كانت امرأة صالحة تقية، صاحبة عبادة وطاعة، وبر وإحسان، ووقوف عند الدليل.

في الطبقات: عن ابن أبي مليكة \_ قال ابن حجر: بسند حسن (٢) \_: أن أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تصدع \_ من الصداع \_، فتضع يدها على رأسها، وتقول: بذنبي، وما يغفر الله أكثر.

وفيه: عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تمرض المرضة، فتعتق كل مملوك لها.

وعن فاطمة ، عن أسماء ، قالت: كانت تقول لبناتها ولأهلها: أنفقوا ، أو أنفقن وتصدقن ، ولا تنتظرن الفضل ، فإنكن إن انتظرتن الفضل ، لم تفضلن شيئاً ، وإن تصدقتن لم تجدن فقده .

وعن محمد بن المنكدر، قال: كانت امرأة سخية النفس،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۳۹۰۹)، صحیح مسلم، ح (۲۱٤٦).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٨/١٤).



وفيه أيضاً: عن عبد الله بن الزبير، قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد \_ أحد بني مالك بن حسل \_ على ابنتها أسماء بنت أبي بكر، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية، بهدايا؛ زبيب وسمن وقرظ، فأبت أن تقبل هديتها، أو تدخلها إلى بيتها، وأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله صليفياتهم، فقال: لتدخلها، ولتقبل هديتها، قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين»، إلى قوله: «أولئك هم الظالمون»(۱).

وفي السير: عن القاسم بن محمد، سمعت ابن الزبير، يقول: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة، وأسماء؛ وجودهما مختلف: أما عائشة، فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا اجتمع عندها، وضعته مواضعه، وأما أسماء، فكانت لا تدخر شيئاً لغد.

قال الواقدي: كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر، وأخذت عن أبيها (٢).

وقصتها في حادثة الهجرة مشهورة معلومة، ستأتي معنا في سبب اللقب.

وكانت هي قوالة بالحق ، لا تخاف في الله لومة لائم:

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱۹۸/۸). وحديث زيارة أم أسماء لابنتها أصله في البخاري، ح (۲۲۲۰)، ومسلم، ح (۱۰۰۳).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣).



روى مسلم: عن أبى نوفل، قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة ، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس ، حتى مر عليه عبد الله بن عمر ، فوقف عليه ، فقال: السلام عليك ، أبا خبيب ، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا، أما والله إن كنتَ، ما علمتُ، صواماً، قواماً، وصولاً للرحم، أما والله لَأُمَّة أنت أشرها لأمَّة خير، ثم نفذ عبد الله بن عمر، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه، فأُنزِل عن جذعه، فألقى في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر، فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، قال: فأبت، وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلى من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي، فأخذ نعليه، ثم انطلق يتوذف، حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتِني صنعتُ بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدتَ عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك. بلغنى أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى شعلية الدنام، وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله صلى الله عليه الله عنه، أما إن في ثقيف كذاباً ومبيراً»، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، قال: فقام عنها ولم يراجعها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، ح (۲۵٤٥).



وروى ابن سعد: عن أبي الصديق الناجي: أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر، فقال لها: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وإن الله أذاقه من عذاب أليم، وفعل به وفعل، فقالت له: كذبت، كان براً بالوالدين، صواماً، قواماً، ولكن والله لقد أخبرنا رسول الله صلى علية الديم، أنه سيخرج من ثقيف كذابان، الآخر منهما شر من الأول، وهو مبير.

وفي رواية: أن أسماء أتت الحجاج بعد ما ذهب بصرها، ومعها جواريها، فقالت: أين الحجاج؟ قالوا: ليس هو هاهنا، قالت: فإذا جاء، فقولوا له: يأمر بهذه العظام أن تنزل \_ أي جثة ابن الزبير وكان مصلوباً \_، وأخبروه أني سمعت رسول الله صلاهاية الديم يقول: إن في ثقيف رجلين: كذاب ومبير(١).

وعند الطبراني: عن ابن المختار، عن أبيه، قال: قدمت مكة بعدما صلب، أو قتل ابن الزبير بثلاثة أيام، فكلمت أمه أسماء بنت أبي بكر الحجاج، فقالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال: المنافق؟! قالت: لا والله، ما كان بمنافق، فلقد كان صواماً، قواماً، قال: اسكتي ؛ فإنك عجوز قد خرفت. قالت: ما خرفت منذ سمعت رسول الله ملى ملى ملى المؤلية المؤلم، يقول: «يخرج من ثقيف كذاب ومبير»، فأما الكذاب، فقد رأيناه، يعنى: المختار، وأما المبير فأنت (٢).

قال ابن سعد: ماتت أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل ابنها

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۰۰/۸).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير، ح (٢٣٢).



عبد الله بن الزبير بليال، وكان قتله يوم الثلاثاء، لسبع عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى، سنة ثلاث وسبعين (١).

قال أبو نعيم: توفيت أسماء سنة ثلاث وسبعين بمكة، بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بأيام، ولها مائة سنة، وقد ذهب بصرها(٢).

قال عروة بن الزبير: دخل ابن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر، وهي يومئذ ابنة مائة سنة، لم يسقط لها سن، ولم يفسد لها بصر<sup>(۳)</sup>، زاد الحاكم: ولا سمع<sup>(٤)</sup>.

قلت: هكذا في هذه الرواية أنه لم يفسد لها بصر، وهو خلاف المشهور أنها هي عميت في آخر عمرها، فالله أعلم.

قال ابن كثير: وهي آخر المهاجرين والمهاجرات موتاً. ثم قال: وقد عمرت أسماء دهراً صالحاً، وأضرت في آخر عمرها، وقيل: بل كانت صحيحة البصر، لم يسقط لها سن.

وأدركت قتل ولدها في هذه السنة كما ذكرنا \_ أي سنة ٧٣ \_، ثم ماتت بعده بخمسة أيام، وقيل بعشرة، وقيل بعشرين، وقيل بضع وعشرين يوماً، وقيل عاشت بعده مائة يوم، وهو الأشهر، وبلغت من العمر مائة سنة، ولم يسقط لها سن، ولم ينكر لها عقل، هيه (٥).

·X8

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۰۱/۸).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٦/٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة (٣٣٧/٢)، المعجم الكبير للطبراني، ح (٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) المستدرك، ح (٦٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٨١/٨).



قال الذهبي: مسندها: ثمانية وخمسون حديثاً، اتفق لها البخاري ومسلم على ثلاثة عشر حديثاً، وانفرد البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بأربعة (١).

قال النووي: ولأسماء منقبة رويناها في ترجمة ابنها عبد الله، أنها وابنها وأباها وجدها أربعة صحابيون، لا يُعرف لغيرهم إلا لمحمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى قحافة (٢).

#### اللقب: 🚓 سبب

·X8

جاء في كتب السيرة في حادثة هجرة النبي ملسطية البيم، وأبي بكر الله ملسطية المناه أن أسماء بنت أبي بكر المناه المتاجت لشيء تحمل فيه الزاد لرسول الله ملسطية البيمة، وأبيها، فلم تجد إلا النطاق الذي كانت المرأة تشد بها وسطها، فعمدت إليه فشقته نصفين، جاء في روايات أنها جعلت الأول للسقاء أو القربة، والآخر لسفرة النبي ملسطية المواه، وأبيها.

وفي روايات أخرى أنها ربطت بالأول الزاد، وانتطقت بالثاني.

روى البخاري: عن عائشة رهيه ، قالت: فجهزناهما أحث الجهاز ، وضعنا لهما سفرة في جراب ، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها ، فأوكأت به الجراب ، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق (۳).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات (٢/٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ح (٥٨٠٧).



وفيه أيضاً: عن وهب بن كيسان، قال: كان أهل الشأم يعيرون ابن الزبير، يقولون: يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء: «يا بني؛ إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين، فأوكيت قربة رسول الله صلى الماهية الماهم بأحدهما، وجعلت في سفرته آخر». قال: فكان أهل الشأم إذا عيروه بالنطاقين، يقول: إيها والإله، تلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها(٢).

وفي مسلم: أن أسماء على قالت للحجاج: بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى شائلة الله ملى شائلة الله ملى شائلة الله عنه (٣).

وروى ابن عبد البر بسنده: عن أبي نوفل بن أبى عقرب، قال: قالت أسماء للحجاج: كيف تعيره بذات النطاقين \_ يعنى ابنها؟ أجل،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، ح (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٥٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، ح (٢٥٤٥).



قد كان لي نطاق أغطي به طعام رسول الله صلى النامين النامل ، ونطاق لا بد للنساء منه (۱) .

قال الحافظ العراقي: فإن قلت: كيف الجمع بين اختلاف الروايات، في أنها استعملت في حاجة النبي صلى الميثانية الشقين معاً، أحدهما في السفرة، والآخر في السقاء، أو استعملت في حاجته أحدهما فقط، وأبقت الآخر لنفسها؟

قلت: الذي ينبغي تقديمه الرواية باستعمالها لهما في حاجته، فإن معها زيادة علم، وهي مخبرة به عن نفسها، بخلاف الآخر فإن الناقلة له عائشة، وكانت إذ ذاك صغيرة، وغير صاحبة القضية، وأما رواية مسلم عن أسماء الموافقة لذلك، فقالتها في آخر عمرها، وحزنها على ولدها، وغيظها من الحجاج، فالذي قالته قبل ذلك أقرب إلى الضبط، والله أعلم (٢).

وخالف البعض في ذلك، قال الحلبي في سيرته بعد أن ساق هذه الروايات في البخاري ومسلم، قال: وفيه أن الرواية الأولى التي عن عائشة، والرواية الثانية التي عن أسماء رواها مسلم لم يذكر السقاء.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤/١٧٨٢).

<sup>(</sup>۲) طرح التثريب (۲/۲۷۷).



وفي رواية البخاري ذِكر السقاء، وإسقاط الجراب، لكن ذكر بعد الجراب السفرة، وقد يقال: المراد بربط السفرة ربط محلها الذي هو الجراب كما أشار إليه.

قال بعضهم: وما تقدم عن مسلم ينبغي أن يكون أقرب إلى الضبط، لأن أسماء قالت في آخر عمرها، مخبرة عن نفسها: أي ولم تربط إلا الجراب بأحد شقي النطاق، وأبقت لها الآخر.

وقد يقال: الحصر ليس في محله؛ لمنافاته لرواية البخاري، وحينئذ يجمع بأنه بجوازها، لما شقت النطاق نصفين، قطعت أحدهما قطعتين، فشدت بإحداهما الجراب، والأخرى السقاء، فهي ذات النطاقين، الذي أبقته، والذي فعلت به ما ذكر (١).

ومفهوم كلام الحلبي الأخير أن تكون أسماء على شقت نطاقها نصفين، فاتخذت واحداً منطقاً لها، كما في رواية مسلم، وأما الآخر فجعلته قسمين، ربطت بالأول قربة النبي صلى الماية الذام، وبالآخر منهما سفرته في ، وهذا القول يجمع الروايات كلها، ولا يسقط منها شيئاً، فلعله الأولى. والله أعلم.

وجاء عند ابن عساكر: قول الزبير بن بكار: وإنما سميت ذات النطاقين أن رسول الله صلى النطاقين أن رسول الله على النطاقين أناهما عبد الله بن أبي بكر في الغار ليلاً بسفرتهما، ولم يكن

X

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية (٢/٥٤).



لها شناق، فشقت لها أسماء نطاقها، فشنقتها به، فقال لها رسول الله ملى الله الله الله الله على الله الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فقيل لها ذات النطاقين (١).

قلت: لم نجده مرفوعاً إلى النبي ملسُّلية النَّالهُ في غير هذا الموضع، ومن نقل عنه.

## جِي ذُو الإِدَاوَة ﴿

#### المعنى اللغوى:

X

أدو: الإداوة بكسر الهمزة، هي آنية الماء كالمطهرة (٢).

#### 🏟 فائدة:

قال السهيلي: والإضافة له (ذي)، أشرف من الإضافة له (صاحب)؛ لأن قولك: ذو، يضاف إلى التابع، وصاحب: يضاف إلى المتبوع، تقول: أبو هريرة صاحب النبي صلى المنابي الله المنابي على على جهة ما، وأما ذو فإنك تقول فيها: ذو صاحب أبي هريرة، إلا على جهة ما، وأما ذو فإنك تقول فيها: ذو المال، وذو العرش، فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع، ولذلك شميّت أقيال حمير بالأذواء، نحو قولهم: ذو جدن، ذو يزن، في الإسلام أيضاً: ذو العين، وذو الشهادتين، وذو السماكين، وذو اليدين، هذا كله تفخيم للشيء، وليس ذلك في لفظة صاحب (٣).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۳۹/۶.

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٢٧٩/٤).



## الله من لقب بذلك:

أبو كعب الحارثي.

لم نر من نص على صحبته، أو ذكره في الصحابة غير الحافظ ابن حجر .

قال في الإصابة: أبو كعب الحارثي، يقال له ذو الإداوة.

ذكر الرشاطي، عن ابن شق الليل الطليطلي \_ أن له صحبة، وذكر معمر في جامعه بسنده إليه، قال: خرجتُ في طلب إبل لي، فتزودت لبناً في إداوة، ثم قلت: ما أنصفتُ! أين الوضوء؟ فأهرقتُ اللبن، وملأتُ الإداوة ماء، فقلتُ: هذا وضوء وشراب، فكنت إذا أردتُ أن أتوضأ، صببتُ من الإداوة ماء، وإذا أردتُ أن أشرب، شربت لبناً، فمكثتُ بذلك ثلاثاً، فقالت له أسماء النجرانية: أحليباً أم قطيناً؟ فقال: إنك لبطّالة، كان يعصم من الجوع، ويروي من الظمأ(۱).

هذا ما جاء في ترجمته عند الحافظ هيه.

وقال في نزهة الألباب: ذو الإداوة، أبو كعب الحارثي له صحبة وكرامة (٢).

والقصة التي ذكرها الحافظ في ترجمته، أخرجها معمر بن راشد في جامعه، وفيها زيادة، حيث قال أبو كعب: أما إني حدثتُ بهذا نفراً

<sup>(</sup>١) الأصابة (٧/٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباب في الألقاب (٢/٧٧).



من قومي، فيهم علي بن الحارث، سيد بني فنان، فقال: ما أظن الذي تقول كما تقول، قال: قلت: الله أعلم بذلك. قال: فرجعتُ إلى منزلي، فبتُ ليلتي تلك. قال: فإذا أنا به صلاة الصبح إلى بابي، فخرجتُ إليه، فقلت: يرحمك الله، لم تعنيتَ إلي، ألا أرسلتَ إلي فآتيك؟ قال: لا، أنا أحق بذلك أن آتيك، ما نمتُ الليلة إلا أتاني آت، فقال: أنت الذي تُكذّب من يُحدّث بأنعم الله؟... إلى آخر القصة (۱).

وهذه هي الكرامة التي عناها ابن حجر في قوله: له صحبة وكرامة، ولذلك أخرج القصة اللالكائي في كرامات الأولياء (٢).

وأما غيره من العلماء فلم يذكره في جملة الصحابة.

فقد ذكره البخاري في الكبير، ومسلم في الكنى، ولم ينصَّا على صحبته، وأما أبو حاتم، فقال في ترجمته: مجهول، وذكره ابن حبان في التابعين، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، ونقل فيه قول أبي حاتم، وذكره بالجهالة كذلك الذهبي، وابن كثير (٣).

·X8

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۳۵۳/۱۱). وفي إسناده: زياد بن جبل، ويقال: ابن جيل، ويقال: ابن حيل، ويقال: ابن حبل، سكت عنه البخاري، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: مجهول. وكذا الذهبي، وابن حجر. انظر: التاريخ الكبير (٣٤٧/٣)، الجرح والتعديل (٥٢٧/٣)، ميزان الاعتدال (٨٧/٢)، لسان الميزان (٤٩٤/٢).

<sup>(</sup>۲) كرامات الأولياء (۹/۱۹۸).

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٩/٥٦)، الكنى والأسماء (٢/٧٠)، الجرح والتعديل (٩٠/٤)،
ثقات ابن حبان (٥/٦/٥)، الضعفاء والمتروكون (٣٧/٣)، المغني في الضعفاء
(٢٠٤/٢)، ميزان الاعتدال (٤/٥٦٥)، التكميل في الجرح والتعديل (٣٩٨/٣).



وما جاء في ترجمته لا يدل على صحبته، فإن كانت له صحبة، فهو من شرط كتابنا، وإلا فلا.

## اللقب: 🚓 سبب

·X8

ما جاء في ترجمته من أنه قال: خرجتُ في طلب إبل لي، فتزودتُ لبناً في إداوة، ثم قلت: ما أنصفتُ! أين الوضوء؟ فأهرقتُ اللبن، وملأتُ الإداوة ماء، فقلت: هذا وضوء وشراب، فكنت إذا أردت أن أتوضأ صببت من الإداوة ماء، وإذا أردت أن أشرب شربت لبناً، فمكثت بذلك ثلاثاً، فقالت له أسماء النجرانية: أحليباً أم قطيناً؟ فقال: إنك لبطالة، كان يعصم من الجوع، ويروي من الظمأ.

والله أعلم.

# ح ذُو الأُذُنَيْنِ ⊛

#### 🕏 من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أنس بن مالك، ﴿ انظر ترجمته في لقب: خادم رسول الله صلىمُعِلِيْهُ اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

#### اللقب: 🕏 سبب

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٠١/٤)، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

× R



قال الهروي في المرقاة: معناه الحض والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له؛ لأن السمع بحاسة الأذن، ومن خَلَق الله له الأذنين وغفل، ولم يحسن الوعي، لم يعذر، وقيل: إن هذا القول من جملة مداعباته صلائياتهم، ولطيف أخلاقه، قاله صاحب النهاية، وقال شارح: الأظهر أنه حمده على ذكائه وفطنته وحسن استماعه، ويحتمل أنه قال ذلك على سبيل الانبساط إليه، والمزاح معه. قلت: لا منافاة بينهما، حتى يُجعل قولان في معناه، فإن مزحه الصوري اللفظي، لا بينهما عن مزح حقه المعنوي، على أنه يمكن أن يكون في أذنه نوع طول، أو قصر، أو قصور، فأشار بذلك.

وقال المباركفوري على: قلت: ما قاله صاحب النهاية هو الظاهر عندي، وهو الذي فهمه الترمذي وشيخ شيخه.

واستبعد ابن الأثير في أن يكون «ذو الاذنين» لقباً لأنس في ، فقال: ذو الأذنين ، ذكره عبدان ، وهو أنس بن مالك ، قال له رسول الله ملى ملى ملى الله عبدان ، وهو أنس بن مالك ، قال له رسول الله ملى ملى الله الأذنين » .

أخرجه أبو موسى كذا مختصراً، وهذا ليس بشيء؛ فإن أنساً لم يكن يعرف بهذا، وإنما مازحه به النبي ملاشطية المثلم، وليس باسم له، ولا لقب (١).

وهو قول له وجاهة ، فلم نر من يسمِّي أنساً بذلك على كثرة روايته وتحديثه ، فيقول مثلاً: رويت عن ذي الأذنين ، أو قال ذو الأذنين ،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (١٨/٢)، مرقاة المفاتيح (٣٠٦٣/٧)، تحفة الأحوذي (١٠٨/٦).



وإنما هي مداعبة من النبي صلىتيائة المبام له، حال طفولته، وما ذكرناه بين الألقاب، إلا لأن مِن العلماء من عدّه كذلك.

# حِي ذُو الأَصابِع ﴿

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل ثوبان بن يمرد، الشيه،

قال ابن سعد: ثوبان بن يمرد، صاحب النبي صلى الله ، ذو الأصابع، رجل من أهل اليمن، من المدد الذين نزلوا الشام ببيت المقدس.

وقيل: إن اسمه معاوية.

قيل: إنه جهني. وقيل: تميمي. وقيل: خزاعي.

وسوى بعضهم بينه وبين ذي الزوائد، فجعلوهما واحداً، كما فعل الطبراني، قال مغلطاني: وهو قول لم أره لغيره.

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة ذي الزوائد: وزعم الطبراني أنه ذو الأصابع المتقدم، وعندي أنه غيره.

وقال ابن الأثير في ترجمة ذي الزوائد: قيل: إنه ذو الأصابع المقدم ذكره، ولا يصح، لأن ذا الأصابع سكن البيت المقدس، وهذا سكن المدينة، وقيل فيه: أبو الزوائد.



قال ابن حبان: عداده في أهل بيت المقدس، وقبره بها.

وقال الهروي: وخلف السور \_ أي القدس \_ من الشرق قبر شداد بن أوس الخزرجي، وذي الأصابع التميمي (١).

وفي المسند: عن ذي الأصابع، قال: قلت: يا رسول الله، إنْ ابتلينا بعدك بالبقاء، أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله أن ينشأ لك ذرية، يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون (٢).

#### اللقب: 🚓 سبب

·X8

لم نقف على سبب تلقيبه بذي الأصابع، ولعل ذلك يعود لشيء في أصابعه كطول أو قصر أو نحافة أو سماكة أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.

#### ائدة: 🕏 فائدة:

روى ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: قال لي هشام بن عمار: أي شيء تحفظ عن الأذواء؟ قلت له: ذو الأصابع، وذو الجوشن، وذو

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (2/273)، معجم الصحابة للبغوي (1/77)، ثقات ابن حبان (1/4/7)، المعجم الكبير (2/77)، معرفة الصحابة لابن منده، ص (2/77)، المعتبم الكبير (2/77)، الاستيعاب (2/77)، أسد الغابة الكمال (2/77)، الإشارات إلى معرفة الزيادات، ص (2/77)، الإصابة (2/77).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢٧/ ١٩٠)، قال البخاري في تاريخه (٢٦٥/٣): إسناده ليس بالقائم.



الزوائد، وذو اليدين، وذو اللحية الكلبي (١)، وعددتُ له ستة، فضحك، وقال: حفظنا نحن ثلاثة، وزدتنا أنت ثلاثة (٢).

## ح ذُو الأَنْيَابِ هِ۔

## الله من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل سهيل بن عمرو، هيه (انظر ترجمته في لقب: ذو الثنيتين).

نص على هذا اللقب الواقدي، حيث قال: كان سهيل أعلم من شفته السفلى، وكان يقال له: **ذو الأنياب**(٣).

ونقله عنه جمع من أهل العلم.

#### اللقب: 🚓 سبب

لعل السبب ما جاء في سبب لقبه: (ذو الثنيتين)، من أنه كان أعلم الشفة السفلى، أي مشقوقها، فإذا نزعت الثنيتان، أو النابان لم يستطع الكلام، والله أعلم،

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال المعلق على الجرح والتعديل: كذا وقع في الأصول، ويأتي في ترجمة ذي اللحية من باب الذال «الكلابي»، وهو المعروف.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۱/۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (١١٤/١)، الطبقات الكبرى/الطبقة الرابعة، ص (٤٣٢)، تاريخ دمشق (٤٣٢).





## → ذُو البِجَادَيْنِ ﴿

## المعنى اللغوي:

بجد: الباء والجيم والدال أصلان، أحدهما: دخلة الأمر وباطنه، والآخر: جنس من اللباس. فأما الأول فقولهم: هو عالم ببجدة أمرك وبجدته، أي: دخلته وباطنه. ويقولون للدليل الحاذق: هو ابن بجدتها، كأنه نشأ بتلك الأرض

ويقال: البجدة التراب، فكأن قولهم: أنا ابن بجدتها: أنا مخلوق من ترابها.

والأصل الآخر البجاد، وهو كساء مخطط، وجمعه بجد (١).

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الله بن عبد نهم ، رهيه ٠

وهو: عبد الله بن عبد نهم بن عفيف المزني.

ذكر في أهل الصُفة، يقال: كان اسمه عبد العزى، فغيره النبي مله مله عبد العزى، فغيره النبي مله على المناه عبد الله بن مغفّل بن عبد نهم المزني، صحب رسول الله مله ملي المناه وأقام معه، وكان أوّاها فاضلاً، كثير التلاوة للقرآن العزيز، أمر النبي مله الميني المناه أن يزوجوه، فزوجوه، أثنى عليه النبي مله عيراً، ودعا له.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (١/٩٨١)، تاج العروس (٧/٩٩٣).



استشهد في غزوة تبوك، فتولى دفنه النبي مهلسهاية الهنم، وأبو بكر، وعمر، في، ونزل النبي مهلسهاية الهام في قبره، عن ابن مسعود في قال: والله لكأني أرى رسول الله مهلسهاية الهام في غزوة تبوك، وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، وأبو بكر، وعمر، في نهول: «أدليا مني أخاكما»، وأخذه من قبل القبلة، حتى أسنده في لحده، ثم خرج النبي مهلسهاية الهام، وولاهما العمل، فلما فرغ من دفنه، استقبل القبلة رافعاً يديه، يقول: «اللهم إني أمسيت عنه راضياً، فارض عنه»، وكان ذلك ليلاً، فوالله لقد رأيتني ولوددت أني مكانه، ولقد أسلمت قبله بخمسة عشر سنة (۱).

## اللقب: 🕏 سبب

X

كان عبد الله يتيماً في حجر عمه، وكان يعطيه، وكان محسناً إليه، فبلغ عمه أنه قد تابع دين محمد ملل في البيام، فقال له: إن فعلت وتبعت دين محمد، لأنزعن عنك كل شيء أعطيتك، قال: فإني مسلم، فنزع منه كل شيء أعطاه، حتى جرده من ثوبه، فأتى أمه، فقطعت له بجاداً لها باثنتين، فاتزر نصفاً، وارتدى نصفاً، ثم أصبح يصلي مع رسول الله ملل في الصبح، فلما صلى رسول الله ملل في الناس، ينظر من أتاه، وكذلك كان يفعل، فرآه رسول الله ملل في البيانية من فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى، قال: بل أنت عبد الله ذو البجادين، فالتزم باب رسول الله ملل في الناس، وكان يرفع صوته بالقرآن، بابي، فكان يلزم باب رسول الله ملل في الناس، وكان يرفع صوته بالقرآن،

<sup>(</sup>۱) مسند البزار (۱۲۲/۵)، المعجم الأوسط (٥٢/٩)، حلية الأولياء (١٢٢/١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٦٣٦/٣)، أسد الغابة (١٢٤/٣)، الإصابة (١٣٩/٤).



والتكبير، والتسبيح. فقال عمر بن الخطاب على الله، أُمُراءِ هو؟ قال: دعه عنك، فإنه أحد الأواهين (١).

## حِ ذُو الثَّفِنَاتِ ﴿

#### 🔅 المعنى اللغوى:

·X8

ثَفَنَ: الثَّاء والفاء والنون أصل واحد، وهو ملازمة الشَّيء الشَّيء الشَّيء السَّيء النَّال الخليل: ثفنات البعير: ما أصاب الأرض من أعضائه فغلُظ، كالركبتين وغيرهما (٢).

#### ﴿ من لقب بذلك:

۱ ـ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هيد. (انظر ترجمته في لقب: زين العابدين).

٢ ـ ذكر أهل السير أنه لقب لعلي بن عبد الله بن العباس. (انظر ترجمته في لقب: السجاد).

٣ ـ وكذا ذكروه لقباً لابنه محمد. (انظر ترجمته في لقب: أبو
الأملاك).

٤ ـ وكذا ذكروه من بين ألقاب علي بن الحسن المثلث بن علي
بن أبى طالب. (انظر ترجمته في لقب: السجاد).

<sup>(</sup>١) حلبة الأولياء (٣٦٥/١)، شعب الإيمان (١٨٥/٤).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٢/٣٨٠).



#### اللقب: 🐵 سبب

ما خلَّفته كثرة السجود من آثار في الوجه واليدين والركبتين، شُبهت بثفنات البعير.

# ح ﴿ ذُو الثَّنِيَّتَيْنِ ۖ ﴿ ﴾

### 🕸 المعنى اللغوي:

الثنية: من الأضراس، تشبيها بالثنية من الجبل، في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل للإنسان (١).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل سهيل بن عمرو رهيه في اللقب: ابن حجر والسيوطي (٣).

وهو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي، والد أبى جندل، هذه يكنى أبا يزيد.

قال البخاري: المكي، ثم صار إلى المدينة. وقال البغوي: كان يسكن مكة، ثم انتقل إلى الشام.

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: ذو الأنياب.

<sup>(</sup>۲) تاج العروس (۲۹۵/۳۷).

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباب في الألقاب (٢٨٣/١)، المحاضرات والمحاورات، ص (٤٢٥).



وقال ابن حبان: ممن يعرف بالخير في الجاهلية والإسلام.

وهو أحد أشراف قريش، وعقلائهم، وخطبائهم، وساداتهم.

قال الذهبي: كان أسر يوم بدر، وتخلص.

وكان الذي أسره مالك بن الدخشم، وقد جاء في الروايات: أن عمر هيه ، قال للنبي مالسطية الميام : يا رسول الله ، دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو ؛ فلا يقوم خطيباً في قومه أبداً ، فقال: «دعها فلعلها أن تسرُّك يوماً».

وكان سهيل رهيه أعلم الشفة السفلى ، أي مشقوقها .

والمقام الذي ذكر النبي مل شطية الديم أن سهيلاً سيقومه، هو ما جاء في روايات كثيرة: أنه لما مات رسول الله صل شطية الديم ، وعلى مكة وعملها: عتّاب بن أسيد، فلمّا بلغهم موت النبي صل شعية الديم ، ضجّ أهل المسجد، فبلغ عتاباً، فخرج حتى يدخل شعباً من شعاب مكة، وسمع



أهل مكة الضجيج، فتوافى رجالهم إلى المسجد، فقال سهيل: أين عتاب؟ وجعل يستدل عليه، حتى أتى عليه في الشُّعب، فقال: ما لك؟ قال: مات رسول الله صلىم الله على الله على الناس، فتكلُّم، قال: لا أطيق مع موت رسول الله صلى الله على الكلام. قال: فاخرج معى، فأنا أكفيكه . فخرجا حتى أتيا المسجد الحرام ، فقام سهيل خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه، وخطب بمثل خطبة أبى بكر، لم يخرج عنها شيئاً، وفي رواية: كأنه كان يسمعها، فقال: (أيها الناس، من كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حيّ لا يموت، وقد نعى الله نبيكم إليكم، وهو بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم، فهو الموت حتى لا يبقى أحد، ألم تعلموا أن الله قال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾، وقال: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ﴾، ثم تلا: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَاهُۥ﴾، فاتقوا الله، واعتصموا بذمتكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم، وكلمة الله تامة، وإنَّ الله ناصر من نصره، ومعزّ دينه، وقد جمعكم الله على خيركم).

وقد كان قال رسول الله صلى الله على المعمر بن الخطاب \_ وسهيل بن عمرو في الأسرى يوم بدر، وقد قال له: يا رسول الله أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداً \_: ما يدعوك إلى أن تنزع ثناياه ؟ دعه، فعسى الله أن يقيمه مقاماً يسرك فكان ذلك المقام الذي قال صلى المياية الدام م وضبط عتاب عمله وما حوله.



وقد تأخر إسلام سهيل إلى يوم الفتح.

X

روى الواقدى: قال سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله صلىنىلىة الدمام مكة وظهر، انقحمتُ بيتى، وأغلقتُ علىّ بابى، وأرسلتُ إلى ابنى عبد الله بن سهيل أن اطلب لى جواراً من محمد، فإنّى لا آمن أن أقتل، قال: وجعلتُ أتذكر أثري عند محمد وأصحابه، فليس أحد أسوأ أثراً منى، وإنّي لقيت رسول الله صلى الله على يوم الحديبية بما لم يلقه أحد، وكنت الذي كاتَبَه، مع حضوري بدراً وأحداً، وكلما تحركت فقال: يا رسول الله، أبي، تُؤَمِّنُه؟ فقال: «نعم، هو آمن بأمان الله، عمرو فلا يشدّ النظر إليه، فليخرج، فلعمري إن سهيلاً له عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع فيه، أنه لم يكن له بنافع». فخرج عبد الله إلى أبيه، فخبّره بمقال رسول الله صلى تعلية المام، فقال سهيل: كان والله برّاً صغيراً وكبيراً، فكان سهيل يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع النبي صلىماية الله ، وهو على شركه ، حتى أسلم بالجعرّ انة.

وروى ابن سعد: عن سعيد بن مسلم، قال: لم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم فتح مكة أكثر صلاة، ولا صوماً، ولا صدقة، ولا أقبل على ما يعنيه من أمر الآخرة، من سهيل



بن عمرو، حتى إن كان لقد شحب، وتغيّر لونه، وكان كثير البكاء، رقيقاً عند قراءة القرآن...

وكان أبو بكر الصديق، يقول: ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد وربّه، والعباد يعجلون، والله لا يعجل كعجلة العباد، وحتى تبلغ الأمور ما أراد. لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائماً عند المنحر، يقرّب إلى رسول الله صليفيائية بنه ورسول الله صليفيائية بنه ينحرها بيده، ودعا الحدّق فحلق رأسه، وأنظر إلى سهيل يلقط من ينحرها بيده، وأراه يضعه على عينيه، وأذكر إباءه أن يقرّ يوم الحديبية، بأن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، ويأبى أن يكتب أن محمداً رسول الله صليفيائية بنه من المحدة الذي هداه للإسلام، وصلوات الله وبركاته على نبيّ الرحمة الذي هدانا به، وأنقذنا به من الهلكة.

وورد أن النبي صلى الله العطى سهيل بن عمرو من غنائم حنين مائة من الإبل.

وجاء في بعض الروايات: لما فتح رسول الله صلى الله ملى مكة، دخل البيت ثم خرج، فوضع يده على عضادتي الباب، فقال: «ماذا تقولون؟»، فقال سهيل بن عمرو: نقول خيراً، ونظن خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم، وقد قدرتَ. فقال: «أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم».



وعن سفيان الثوري، قال: حضر باب عمر بن الخطاب جماعة من مشيخة الفتح وغيرهم، فيهم سهيل بن عمرو، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، فخرج الإذن: أين صهيب؟ أين عمار؟ أين سلمان؟ ليدخلوا، فتمعرت وجوه القوم، فقال سهيل: ما معر وجوهكم؟ دُعُوا ودُعينا، فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدتموهم على باب عمر، فما أعد الله لهم في الجنة أكبر من هذا.

وفي رواية: عن الحسن، قال: كان المهاجرون والأنصار بباب عمر، فجعل يأذن على قدر منازلهم، وثمّ سهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، ووجوه قريش من الطّلقاء، فجعل ينظر بعضهم إلى بعض، فقال سهيل بن عمرو: على أنفسكم فاغضبوا، دعي القوم ودعيتم، فأسرع القوم وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعيتم إلى أبواب الجنة، والله لا أدع موقفاً وقفتُه مع المشركين على رسول الله صلى على رسول الله على المشركين على المسلمين مثله.

وفي رواية: أما والله لما سبقوكم به من الفضل فيما لا ترون أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسونهم عليه، ثم قال: أيها القوم إن هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون، فلا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه، عسى الله أن يرزقكم الشهادة، ثم نفض ثوبه، فلحق بالشام.



قال الحسن: صدق والله، لا يجعل الله عبداً أسرع إليه، كعبد أبطأ عنه.

قال ابن أبي خيثمة، وغيره: مات سهيل بالطاعون، سنة ثمان عشرة، ويقال: قتل باليرموك.

وقال خليفة: بمرج الصفر. قال الحافظ ابن حجر: والأول أكثر، وأنه مات بالطاعون.

أخرج ابن سعد: عن أبي سعد بن أبي فضالة ، وكانت له صحبة ، قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو إلى الشام ، ليالي أغزانا أبو بكر الصديق ، فسمعت سهيلاً ، يقول: سمعت رسول الله صليفياتيام ، يقول: «مقام أحدكم في سبيل الله ساعة ، خير من عمله عمره في أهله» .

قال سهيل: فأنا أرابط حتى أموت، ولا أرجع إلى مكة أبداً.

فلم يزل بالشام، حتى مات بها في طاعون عمواس، سنة ثماني عشرة، في خلافة عمر بن الخطاب(١).

#### اللقب: 🚓 سبب

·X8

قال الحافظ ابن حجر: ذكر ابن خالويه أن السر في قوله: أنزع

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۹/٦)، و(٧/٤/١)، طبقات خليفة، ص (٣٣)، التاريخ الكبير (١٠٣/٤)، معجم البغوي (١٠٩/٣)، معجم ابن قانع (٢٧٣/١)، ثقات ابن حبان (٣/١٣)، مشاهير علماء الأمصار، ص (٦٠)، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١٠٤/١)، المعرفة لابن منده، ص (٢٧٢)، المعرفة لأبي نعيم (٣/١٣١)، الاستيعاب (٢/٦٦)، تاريخ دمشق (٣/٤١)، أسد الغابة (٢/٥٨٥)، سير أعلام النبلاء (١٩٤/١)، الإصابة (٣/٧٧).



ثنيتيه أنه كان أعلم، والأعلم إذا نزعت ثنيتاه لم يستطع الكلام (١).

# ح» ذُو الجَنَاحَيْنِ<sup>(۲)</sup> ≫

#### ﴿ من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب، هيه،

وهو: أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم.

ابن عم نبينا صلى المسلمانية منه ومن السابقين الأولين، كان إسلامه بعد أخيه علي بقليل، وقد كان إسلامه بعد خمسة وعشرين رجلاً، وقيل: واحد وثلاثين، وهو أكبر من علي بعشر سنين، وأخوه لأمه وأبيه، هاجر إلى أرض الحبشة، وكان إسلام النجاشي على يديه، وقد قدم منها على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله ما أدري بأيهما أنا أفرح؟ بقدوم مين فتح خيبر، وقد روي أن النبي مين بنائه الما أدري بأيهما أنا أفرح؟ بقدوم جعفر، أم بفتح خيبر؟ (٣) ثم استشهد في غزوة مؤته، في السنة الثامنة للهجرة، وروي عن ابن عمر في قوله: وجدنا ما بين صدر جعفر بن أبي طالب ومنكبيه، وما أقبل منه، تسعين جراحة، ما بين ضربة بالسيف، وطعنة بالرمح.

وقد روي أربع وخمسون جراحة، وقد قوى الحافظ ابن عبد البر

<sup>(</sup>١) الإصابة (١٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: أبو المساكين ـ الطيار .

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبى شيبة (٦/٦٥).



الأول، وكان و أول من عقر فرساً في سبيل الله، وذلك أنه رأى غلبة الروم يوم مؤتة، فنزل وعقر فرسه، وقاتل حتى قتل، وكان عمره لما قتل إحدى وأربعين سنة، وقيل غير ذلك.

وفضائله كثيرة، وقد قال له النبي صلىتُعلِيْرَايهُم: أشبهت خلقي وخلقي (١).

وقد قال عنه أبو هريرة، هيه: ما احتذى النعال، ولا ركب المطايا، ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى شاية الديم أفضل من جعفر بن أبي طالب هيه (٢).

## اللقب: 🕏 سبب

كان صنيعه هن مؤتة ، هو سبب تلقيبه بذي الجناحين ، وذلك أنه أخذ الراية بعد استشهاد زيد بن حارثة هن ، فقاتل بها قتالاً شديداً ، حتى قطعت يمينه ، فأخذها بشماله ، وقاتل حتى قطعت ، فأخذها بعضديه ، وقاتل حتى قتل ، فنعاه رسول الله صلى المالية المالم للمسلمين ، وقال عن جعفر: أريت جعفراً مَلَكاً يطير بجناحيه في الجنة (٣) ، وللحديث طرق عدة .

وقد كان ابن عمر ، إذا سلم على عبد الله بن جعفر ، يقول:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٢٤٢/١) أسد الغابة (٣٤١/١)، الإصابة في تمييز الصحابة (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان، ح (٣٧٥٧)، وقد صححه الشيخ شعيب.



«السلام عليك يا ابن ذي الجناحين»(١).

# ﴿ ذُو الْجُوشَنِ ﴿

#### المعنى اللغوى:

الجوشن: ما عرض من وسط الصَّدر، والجوشن: اسم الحديد الذي يُلبَس من السِّلاح(٢).

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

الصحابي الجليل شرحبيل بن الأعور، ١٠٠٠

قيل: اسمه أوس بن الأعور، وقيل: شرحبيل \_ وهو الأشهر \_ بن الأعور بن عَمرو بن معاوية، وهو ضباب، وإليه ينسب، فيقال: ذو الجوشن الضبابى، وقيل اسمه: عثمان بن نوفل.

كان فارساً شاعراً، قال الدارقطني في وفد على النبي صلى الله الدارقطني وفد على النبي صلى الله المرارق وفد على البَوْشَن، قاتل الحسين بن علي في ، وعلى قاتله اللعنة والغضب.

روي عن ذي الجوشن الله قال: أتيت رسول الله صلى الله صلى الله القرحاء، فقلت: بعد أن فرغ من أهل بدر، بابن فرس لي، يقال لها القرحاء، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: «لا حاجة لي فيه».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ح (۳۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (٢٨٥/١٠)، القاموس المحيط (١١٨٦/١).



ثم قال: "يا ذا الجوشن، ألا تسلم؟ فتكون من أول هذا الأمر». قال: لا، قال: ثم قلت: إني رأيت قومك قد ولعوا بك. قال: "فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟». قال: قلت: قد بلغني، فإني لك بهذا، إن تغلب على الكعبة وقطنها، قال: "لعلك إن عشتَ ترى ذلك». ثم قال: "يا بلال، خذ حقيبة الرجل، فزوده من العجوة». قال: فلما أدبرتُ، قال: أما إنه خير فرسان بني عامر، قال: فوالله إني بأهلي بالعود، إذ أقبل راكب، فقلت: ما فعل الناس؟ قال: قد والله غلب محمد على الكعبة وقطنها. قال: قلت: هَبَلَتني أمي ولو أُسْلِم يومئذ، ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها.

#### اللقب: اللقب:

X

يقال إنه لقب بذي الجوشن؛ لأنه دخل على كسرى، فأعطاه جوشناً فلبسه، فكان أول عربي لبسه، وقيل: قيل له ذلك؛ لأن صدره كان ناتئاً، والله تعالى أعلم (١).

## ح⊛ ذُو الخِلالِ ﴿

## المعنى اللغوى:

خل: الخاء واللام أصل واحد، يتقارب فروعه، ومرجع ذلك إما

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٢/٦)، المؤتلف والمختلف (٥١٨/١)، معجم البغوي (٢) الطبقات الكبرى (٣٤٨/١)، المعرفة لأبي نعيم (١٠٣٤/١)، الاستيعاب (٢/٢٤)، أسد الغابة (١٩/٢)، الإصابة (٢/٢).



إلى دقة ، أو فرجة . والباب في جميعها متقارب .

والخل خلَّك الكساء على نفسك بالخلال. والخل: الثوب البالي فيه طرائق. وتخلله: أي ثقبه ونفذه. وخل الكساء وغيره: شده بخلال، أو شكَّه بخلال(١).

#### الله من لقب بذلك:

X

ذُكِر هذا اللقب ضمن ألقاب الصديق أبي بكر رها (انظر ترجمته في لقب: الصديق).

ولم نر من نص عليه إلا ابن دريد في كتابه (الوشاح)، ونقله عنه السيوطى في المزهر (٢). فالله أعلم بصحة ذلك.

#### اللقب: 🚓 سبب

قال ابن درید: کان یلقب ذو الخلال؛ لعباءة کان یخلها علی صدره (۳).

عن رافع بن أبي رافع قال: رافقتُ أبا بكر، وكان له كساءٌ فَدَكِيُّ يُخِلُّه عليه إذا ركب، ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا، وهو الكساء الذي عيَّرته به هوازن، فقالوا: أذا الخلال نبايع بعد رسول الله صلىمُ عِيْرَته أَدُا الْخَلالُ نبايع بعد رسول الله صلىمُ عِيْرَته أَدُا الْخَلالُ نبايع بعد رسول الله صلىمُ عِيْرَته أَدُا الْخَلالُ نبايع بعد رسول الله صلىمُ عَيْرَته أَدُا الْخَلالُ نبايع بعد رسولُ الله على عَيْرَته أَدُا الْخُلالُ نبايع بعد رسولُ الله على الله ع

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٢/٥٥/١)، لسان العرب (٢١/١١)، تاج العروس (٢٦/٢٨).

<sup>(</sup>۲) عمدة القاري (۱۷۲/۱٦)، المزهر في علوم اللغة ((1)/13).

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى (١٧٢/١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه وكيع في الزهد، ص (٣٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩٢/٧)، وأحمد في الزهد، ص (٨٩).



وفي رواية عنه قال: لما كانت غزوة ذات السلاسل، قلت: اللهم وفّق لي رفيقًا صالحًا، فوفق الله عز وجل أبا بكر الله فكان يُنيمُني على فراشه، ويُلبِسُني كساء من أكسية فدك، فإذا أصبح لبسه، ولا يلتقي طرفاه حتى يُخِلَّهُ بخلال، فقالت هوازن بعد موت النبي صلسطية الميام: نحن نطيع صاحب الخلال؟!(١).

# ح ذُو الخِيَارِ ﴿

### 🕏 المعنى اللغوي:

X

خَير: الخاء والياء والراء أصله العطف والميل، ثم يُحمل عليه، فالخير خلاف الشر، لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه، والخِيرَة: الخيار، والخِيرُ: الكرم، ثم يصرف الكلام فيقال: رجلٌ خَيرٌ، وامرأةٌ خَيرٌة: فاضلة، وقوم خِيارٌ وأخيار (٢).

## ﴿ من لقب بذلك:

لم نقف إلا على ما ذكره أبو نعيم ، نقلاً عن ابن منده حيث قال:

عوف بن ربيع بن جارية بن ساعدة بن جذيمة بن مالك بن نصر بن معين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، ذو الخيار، وفد على رسول الله صلى ماين المائد الرقة، وعقبه بها، ذكره بعض المتأخرين،

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني (٤/٢٤).

<sup>(</sup>٢) مقاسس اللغة (٢/٢٣).



عن علي بن أحمد الحراني، ثنا محمود بن محمد الأديب بهذا، ولم يزد عليه، ولم يذكره أبو عروبة، ولا أبو علي بن سعيد في تاريخ الجزريين.

\* ملاحظة: جاء عند ابن حزم، وابن ماكولا: ذو الخمار، بالميم وليس بالياء (١).

#### اللقب: 🕸 سبب

× R

لم نجد فيما بين أيدينا من مراجع ذكراً لسبب تلقيبه بذلك، وقد يكون مأخوذًا من المعنى اللغوي، لما فيه من صفات العطف والفضيلة وغيرها. فالله أعلم.

# ح‰ ذُو الدَّمْعَةِ ≫

#### الله من لقب بذلك:

الحسين بن زيد (الشهيد) بن علي (زين العابدين)، رضي الله عنهم أجمعين.

أمه: أم ولد. يكنى: أبا عبد الله.

العالم المحدث الناسك، وكان رجل بني هاشم لساناً، وبياناً، ونفساً، وجمالاً، وزهداً، وفضلاً، وورعاً، وإحاطة بالنسب، وإمام الناس.

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة لأبي نعيم (1)/(17)، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (۱۹۵)، المستخرج من كتب الناس للتذكرة (7/(17)/(19))، تهذيب مستمر الأوهام، ص (75)، أسد الغابة (10/5)، الإصابة (3/(15)).



ولد بالشام، وشهد حرب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن المثنى، وخاف بعد إبراهيم، وتكفل به الصادق بعد قتل أبيه وأخيه يحيى. فأصاب الحسين بن زيد من الصادق علماً كثيراً.

عمى في آخر عمره، وزوج ابنته من المهدي ابن المنصور.

وقال ابن عدي: وجملة حديثه عن أهل البيت، وأرجو أنه لا بأس به، إلا أني وجدت في بعض حديثه النكرة.

وقال ابن حجر: وثقه الدارقطني. وقال: صدوق ربما أخطأ.

واختلف في سنة وفاته:

× R

فقيل: سنة أربع وثلاثين ومائة. وقيل: سنة خمس وثلاثين ومائة. وقيل: سنة أربعين.

قال أبو نصر البخاري: وهو الصحيح.

وفي لباب الأنساب: قتل بمصر، وقبره بها، وصلى عليه موسى بن عبد الله.

وكان عمره عند موته: ست وسبعون سنة.

وقال الحافظ ابن حجر: قرأت بخط الذهبي في حدود التسعين يعني وفاته، وله أكثر من ثمانين سنة (١). فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٥٠٠/٥)، نسب قريش، ص (٦٦)، البيان والتبيين (١٣٤/٣)،=



#### اللقب: 🕸 سبب

X

جاء في المقاتل: عن عباد بن يعقوب، قال: كان الحسين بن زيد يلقب ذا الدمعة؛ لكثرة بكائه.

وفيه: عن يحيى بن الحسين بن زيد، قال: قالت أمي لأبي: ما أكثر بكاءك! فقال: وهل ترك السَّهمان والنار سروراً يمنعني من البكاء. \_ تعني السهمين الذين قُتل بهما أبوه زيد، وأخوه يحيى.

# 

#### ﴿ من لقب بذلك:

أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. (انظر ترجمته في لقب: المنصور).

### اللقب: 🕏 سبب

انظر «أبو الدوانيق».

# € ذُو الرَّأْيِ ﴾

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل الحُباب بن المنذر، وهيه .

<sup>=</sup> مقاتل الطالبيين، ص (٣٨٧)، الجرح والتعديل (٣/٣٥)، الكامل في الضعفاء (٢١٨/٣)، سر السلسلة العلوية، ص (٦١)، لباب الأنساب (٢١٨/١)، المجدي، ص (٣٥٦)، الفخري، ص (٣٨)، الشجرة المباركة، ص (١٤١)، الأصيلي، ص (٢٤٧)، تهذيب التهذيب (٣٣٩/٢)، تقريب التهذيب، ص (٢٦٦)، عمدة الطالب، ص (٢٩١).



وهو: الحُباب \_ بحاء مضمومة (۱) \_ بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري، الخزرجي، ثم السلمي.

شهد بيعة أبي بكر في السقيفة، قال الواقدي: شهد الحباب بدراً، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وساق بسنده عن عمر بن الحسين، قال: كان لواء الخزرج يوم بدر مع الحباب بن المنذر.

قال ابن سعد وغيره: شهد بدراً. قال: وكان يكنى أبا عمرو، وهو الذي قال بوم السقيفة: أنا جذيلها المحكّك (٢)، وعذيقها المرجّب (٣)، منا أمير، ومنكم أمير.

روى ابن إسحاق في سيرته قصة غزوة بدر، فذكر قول الحباب: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتعدّاه، أم هو الرأي والحرب؟ فقال: «بل هو الرّأي والحرب».

<sup>(</sup>١) قاله ابن ماكولا في الإكمال (١٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) هو تصغير جذل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجربي لتحتك به، وهو تصغير تعظيم: أي أنا ممن يستشفى برأيه، كما تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك بهذا العود. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٥١/١).

<sup>(</sup>٣) الرجبة: هو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها، لطولها وكثرة حملها، أن تقع. ورجبتها فهي مرجبة. والعذيق: تصغير العذق، بالفتح، وهي النخلة، وهو تصغير تعظيم، وقد يكون ترجيبها بأن يجعل حولها شوك، لئلا يرقى إليها، ومن الترجيب أن تعمد بخشبة ذات شعبتين. وقيل: أراد بالترجيب التعظيم. يقال: رجب فلان مولاه: أي عظمه، ومنه سمى شهر رجب؛ لأنه كان يعظم، النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩٧/٢).



فقال الحباب: كلا ، ليس هذا بمنزل . فقبل منه النبيّ صلى شعاية اليمم .

قال ابن عباس: فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله صلى الله على رسول الله على الله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله الله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عباله عبال الله عبالله عبال الله عبال الله عبال الله عبال الل

وروى ابن شاهين: عن أبي الطفيل، قال: أخبرني الحباب بن المنذر، قال: أشرت على رسول الله صلى المياية اليام برأيين، فقبل مني، خرجت معه في غزاة بدر... فذكر نحو ما تقدم. قال: وخير عند موته، فاستشار أصحابه، فقالوا: تعيش معنا، فاستشارني، فقلت: اختر يا رسول الله حيث اختارك ربك، فقبل ذلك مني.

وشهد أحداً، وثبت يومئذ مع رسول الله، مل الله الله وبايعه على الموت، وشهد الخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله مل المثاية الدام.

قال ابن سعد: توفي في خلافة عمر، وليس له عقب. قال ابن حجر: وقد زاد على الخمسين.

ومن شعر الحباب بن المنذر:

ألـــم تعلمــا لله درّ أبيكمــا وما النّاس إلّا أكمه وبصير بأنّا وأعــداء النّبـيّ محمــد أسود لها في العالمين زئيـر نصرنا وآوينا النّبيّ، وما له سوانا من أهل الملّتين نصير (١)

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (10/70)، معرفة الصحابة لابن منده (10/70)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (10/70)، الاستيعاب (10/70)، أسد الغابة (10/70)، الإصابة (10/70).



#### 敏 سبب اللقب:

X

كان يقال له ذو الرأي؛ لما سبق في ترجمته من إشارته على النبي ملى النبي ملى النبي المسلمين يوم بدر، عن المكان الذي نزل فيه رسول الله ملى المعلى المسلمين جداً في كتب السير، والمغازي (١).

# ﴿ ذُو الرُّقَيْبَةِ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

مالك بن سلمة القشيري.

لم نر من نص على صحبته، أو ذكره في الصحابة سوى الحافظ ابن حجر في كتابه: نزهة الألباب في الألقاب، حيث قال: ذو الرقيبة، هو مالك بن سلمة القشيري، له صحبة (٢).

غير أنه لم يترجمه في الإصابة.

وقد جاء في ترجمته: أنه أحد شعراء العرب، وكان من المعمرين، وهو الذي أسر حاجب بن زرارة يوم جبلة.

وأنه كان في الجاهلية رجلاً، ثم أدرك معاوية، ومعه ألف ظعينة، تقول هذه يا أبتاه، وهذه يا جدّاه، وهذه يا عمّاه.

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۱/۵۳)، سيرة ابن هشام (۱۹۲/۲)، دلائل النبوة للبيهقي (۳۵/۳)، الروض الأنف (٦٢/٣)، سيرة ابن كثير (٤٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباب (١/٢٩٠).



وذكره الجاحظ في البرص الأشراف، ومن الرؤساء المتوّجين (١).

#### اللقب: اللقب:

قال ابن قتيبة: قيل له: ذو الرّقيبة، لأنه كان أوقص (٢).

والوَقَص بالتحريك: قصر العنق تقول: وقص الرجل، يوقص، وقصاً، فهو أوقص (٣).

# ح ذُو الزُّوَائِدِ ،

## 🕸 المعنى اللغوي:

الزوائد: زمعات في مؤخر الرحل، وذو الزوائد: الأسد، سمي به لتزيده في هديره، وزئيره، وصوته وذو الزوائد: جهني، صحابي، سكن المدينة (٤).

#### الله من لقب بذلك:

ذو الزوائد الجهنيّ، له صحبة، نص على ذلك: البخاري، وابن حبان، وابن أبي عاصم، وأبو حاتم، وابن منده، وأبو نعيم،

<sup>(</sup>۱) المعمرون والوصايا، ص (۳٤)،، البرصان للجاحظ، ص (۹۸) و(۶۰۹)، المعارف لابن قتيبة، ص (۹۰) و(٥٥٥)، أنساب الأشراف (٢٠/١٢)، معجم الشعراء، ص (٣٦٠)،، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) المعارف، ص (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٣/١٠٦١).

<sup>(</sup>٤) تاج العروس ( $\Lambda/\Lambda$ ) تاج العروس ( $\chi/\Lambda$ ).



والبغوي، وابن عبد البر، وابن الأثير، والمزي، والذهبي، وابن حجر (۱).

وقال أبو نعيم: كان يكنى بأبي الزوائد، وجعله يمانياً (٢) ، وكذا كناه البخاري (٣) ، والدولابي (٤) ، وعقب ابن الأثير على كونه يمانياً ، بقوله: فإن أراد أنه كان يسكن بلاد اليمن ، فليس كذلك ، إنما كان يسكن المدينة ، وإن أراد أنه من قبائل اليمن ، فهو يستقيم على قول من يجعل قضاعة من حمير ، وجهينة من قضاعة (٥) .

وعداده في أهل المدينة. نزل وادي القرى.

ولا يعرف اسمه. قاله المزي، وابن كثير، وابن حجر (٦).

وزعم الطبراني أن ذا الزوائد، وذا الأصابع، هما شخص

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ((70/7))، ثقات ابن حبان ((110/7))، الآحاد والمثاني ((110/7))، التاريخ الكبير ((10/7))، معرفة الصحابة لابن منده ((10,71))، معرفة الصحابة لأبي نعيم ((10,71))، معجم البغوي ((10,71))، الاستيعاب ((10,71))، أسد الغابة ((10,71))، تهذيب الكمال ((10,71))، الكاشف للذهبي ((10,71))، تقريب التهذيب ((10,71)).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٥/٢٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (١/٥٣١).

<sup>(</sup>٤) الكنى والأسماء (١/١٩).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (٥/١٢٣).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال (٤٢/٣٥)، التكميل في الجرح والتعديل (١٢٢/٤)، التقريب (٧١٩/٢).



واحد<sup>(۱)</sup>، وذكر هذا القول أبو نعيم على التشكيك<sup>(۲)</sup>، قال ابن حجر: وعندي أنه غيره<sup>(۳)</sup>، وقال مغلطاي: وهو قول لم أره لغيره<sup>(۱)</sup>، وقال ابن الأثير: قيل: إنه ذو الأصابع المقدم ذكره، ولا يصح، لأن ذا الأصابع سكن البيت المقدس، وهذا سكن المدينة<sup>(۵)</sup>.

وفرق بينهما جمع كبير من أهل العلم، كالبخاري، وابن حبان، وأبو حاتم، وابن منده، والبغوي، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر، وغيرهم.

وهل ذو الزوائد هو نفسه ذو اليدين؟ الأكثر على أنه غيره، وقال مغلطاي: ذو الزوائد هو ذو اليدين، نص على ذلك أبو أحمد العسكري وغيره (٦).

وذكر ابن حجر في إطراف المسند المعتلي: أن ذا اليدين يقال له أيضاً ذو الزوائد (٧)، مع أنه قد فرق بينهما في الإصابة، فالله أعلم بالصواب في ذلك.

روى أبو داود في سننه: عن سليم بن مطير، من أهل وادي

X

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٤/٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (١٠٣١/١).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) إكمال تهذيب الكمال ( $(\xi)$ ).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٦) إكمال تهذيب الكمال (٢٣٩/١١).

<sup>(</sup>۷) إطراف المسند المعتلي ((Y) ۲۴).



وعند ابن أبي شيبة: عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا أمامة، قال: أول من صلى الضحى ذو الزوائد، رجل كان يجيء إلى السوق في الحوائج فيصلي (٢).

قال السيوطي تعليقاً على هذا الأثر: وقد تأولوا هذا الأثر على أنه أول من صلاها في المسجد جماعة، كما تصلى التراويح (٣).

# اللقب: اللقب:

X

لم يرد في شيء من المراجع التي وقفنا عليها ذكر سبب هذا اللقب، ولكن الذي يظهر \_ والله أعلم \_ أنه لُقِّب بذلك؛ لشيء زائد في جسده عن بقية الناس، دون معرفة لنوع هذه الزيادة، كما هو الحال في لقب ذي اليدين؛ لطولهما الواضح والبيِّن، عن غيره من الناس، وقد يكون سمي بذلك تشبيهًا له بالأسد، كما جاء في المعنى اللغوي، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود، ح (۲۹۵۹).

<sup>(</sup>٢) المصنف (٢) ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) الحاوي (١/٥٥).



#### ﴿ فَأَنَّدُهُ:

روى عبد الرزاق، وغيره: عن إبراهيم بن ميسرة، قال: قال لي طاووس: لتَنكحن، أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز، أو فجور(١).

قال ابن بطال: وهذا أبو الزوائد من الصحابة لم يتزوج (٢).

# چ ذُو السَّيْضَيْنِ چـ

#### ﴿ من لقب بذلك:

عرف بهذا اللقب اثنان من الصحابة الكرام:

١ \_ الصحابي الجليل أبو الهيثم بن التيهان ،

وهو: أبو الهيثم مالك بن التَّيِّهان (٣) بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء الأنصاري، الأوسي. وقيل: إنه بلوي، من بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وحلفه في بني عبد الأشهل. فالله أعلم أهو أنصاري بالحلف، أم بالنسب المذكور؟

قال البلاذري: والأول قول الكلبي (١)، وهو أصح (٥).

<sup>(</sup>١) المصنف لعبد الرزاق (٦/١٧)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤٥٣/٣).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري (١٦٣/٧).

<sup>(</sup>٣) التيهان بفتح المثناة فوق وكسر المثناة تحت مشددة (تَيِّهان)، ويقال: بفتحها (تَيَّهان) أيضاً، وقيل: بسكونها (تَيُهان)، انظر: إكمال الكمال (٥١٩/١)، توضيح المشتبه (٥/٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: نسب معد واليمن الكبير، ص (٨٧).

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف (١٠٤/١).



وقال ابن حزم عن كونه حليفاً لبني عبد الأشهل: وهذا خطأ بلا شك، لأنه لم يكن أحد من النقباء حليفاً، وإنما كان النقباء من الصميم الصريح (١).

وهو مشهور بكنيته والهيثم في اللغة: فرخ النسر، أو العقاب، والهيثم أيضاً ضرب من العشب.

وهو عقبي بدري، قال الواقدي: كان أبو الهيثم يكره الأصنام في الجاهلية، ويؤفف بها، ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة، وكان أحد الستة الذين لقوا رسول الله صلى الله ملى أول ما لقيه الأنصار بمكة، فأسلموا قبل قومهم، وقدموا المدينة بذلك، وأفشوا بها الإسلام.

وشهد العقبة الأولى، والثانية، وهو أول من بايعه ليلة العقبة، في قول بني عبد الأشهل.

وهو أحد النقباء الاثني عشر، وآخى رسول الله، صلى الميادة الله بين أبي الهيثم بن التيهان، وعثمان بن مظعون، وشهد أبو الهيثم بدراً، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله على المناعة المنام، وكان من خيار الصحابة، وهو الذي أضاف النبي صلى الميادة الميام في الحديث المشهور، وبعثه رسول الله صلى الله على الله الله على خيبر خارصاً، فخرص عليهم التمرة، وذلك بعدما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة.

عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: كان أبو الهيثم بن التيهان

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب، ص (٣٤٠).



يخرص على عهد رسول الله صلىمينية الله، فلما توفى رسول الله،

صلى الله على الله عنه أبو بكر، رهيه، فأبى، فقال: قد خرصتَ لرسول الله صلىشعاية الدفهم ، فقال: إنى كنتُ إذا خرصتُ لرسول الله صلى الله على الله فرجعتُ ، دعا الله لي، قال: فتركه.

# واختلف في سنة وفاته:

فقال الأصمعي: وسألت قوم أبي الهيثم، فقالوا: مات في حياة رسىول الله صلىشطية آليفهم (١).

قال ابن عبد البر: وهذا لم يتابع عليه قائله (٢)، وقال النووى: واتفقوا على تغليط الأصمعي في هذا (٢)، وقال ابن الأثير: وليس بشیء <sup>(٤)</sup>

وقيل: توفى أبو الهيثم بن التيهان في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين بالمدينة.

وقال خليفة: سنة إحدى وعشرين.

قال الواقدي: وهذا أثبت عندنا، ممن روى أن أبا الهيثم شهد صفين مع على بن أبى طالب، وقتل يومئذ، ولم أر أحداً من أهل العلم

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة ، ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/١٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) تهذب الأسماء، ص (٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٤/٢٣٩).



قبلنا يعرف ذلك ولا يثبته، والله أعلم (١).

وهو قول ابن أبي عاصم، والطبراني، وابن حبان، وأبو نعيم، والبلاذري، وغيرهم (٢).

وقيل: بل شهد مع علي ﷺ صفين، وقتل فيها، أو بعدها بيسير. ورجحه السهيلي (٣).

قال أبو نعيم: ولا يصح<sup>(1)</sup>، وقال ابن قتيبة: وليس يعرف ذلك أهل العلم ولا يثبتونه<sup>(0)</sup>، وقال الذهبي: وأخطأ من قال قتل بصفين مع علي، بل ذاك أخوه عبيد<sup>(1)</sup>.

وقيل: توفي في خلافة عثمان هيه البغوي عن ابن نمير (٧). وليس له عقب باق (٨).

من أعظم مناقبه: أنه صاحب الضيافة، أضاف النبي صلى الله الله مناقبه الله مناقبه الله المناطقة ا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٣/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني (٤٨١/٣)، أنساب الأشراف (١٠٤/١)، المعجم الكبير (١٠٤/١)، و ثقات ابن حبان (٣٧٦/٣)، معرفة الصحابة (٢٤٤٧/٥).

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة (٥/٢٤).

<sup>(</sup>٥) المعارف، ص (٦١).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام (٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٧) معجم البغوي (٥/١٨٦).

 <sup>(</sup>٨) انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/٢٤٤٧)، الاستيعاب (١٣٤٨/٣)،
أسد الغابة (٤/٢٣٨)، الإصابة (٧/٥٦٥).



وأبا بكر، وعمر.

X

روى أبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير: عن ابن عباس ر في الله صلى الله صلى الله عند الظهيرة ، فوجد أبا بكر في المسجد، فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. وجاء عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن الخطاب ما أخرجك؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما يا رسول الله. فقعد عمر، وأقبل رسول الله صلىشطية اليمم يحدثهما، ثم قال: هل بكما من قوة فتنطلقان إلى هذا النخل، فتصيبان طعاماً وشراباً وظلاً؟ قلنا: نعم. قال: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري، فتقدم رسول الله صلى الهيثم الأنصاري، بين أيدينا، فسلم، فاستأذن ثلاث مرات، وأم الهيثم وراء الباب تسمع الكلام، وتريد أن يزيدها رسول الله صلى شطية الديم ، فلما أراد رسول الله صلى شعلية آليام أن ينصرف، خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم. فقالت: يا رسول الله، قد والله سمعت تسليمك، ولكنى أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى شعلة الدمم خيراً. وقال: أين أبو الهيثم، ما أراه؟ قالت: هو قريب، ذهب يستعذب لنا من الماء، ادخلوا، فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت لهم بساطاً تحت شجرة. فجاء أبو الهيثم، وفرح بهم، وقرت عينه بهم، وصعد على نخلة، فصرم لهم عذقاً. وقال رسول الله صلىمنياية الميام: حسبك يا أبا الهيثم. قال: يا رسول الله، تأكلون من بسره، ومن رطبه، ومن تذنوبه، ثم أتاهم بماء، فشربوا عليه، فقال رسول الله صلى الله على النعيم الذي تسألون عنه. وقام أبو الهيثم



ليذبح لهم شاة، فقال له رسول الله صلى الله على الله واللبون، وقامت أم الهيثم تعجن لهم وتخبز، ووضع رسول الله صلى الله على وأبو بكر، وعمر، رؤوسهم للقائلة، فانتبهوا وقد أدرك طعامهم، فوضع الطعام بين أيديهم وأكلوا وشبعوا، وحمدوا الله عز وجل، وردت عليهم أم الهيثم بقية الأعذاق، فأكلوا من رطبه، ومن تذنوبه، فسلم عليهم رسول الله على الله عليهم، ودعا لهم (۱).

## اللقب: 🕏 سبب

× R

قيل: إنه لُقب بذلك؛ لأنه كان يتقلد سيفين في الحرب يقاتل بهما<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ أبو دجانة الأنصاري ﴿ انظر ترجمته في لقب: ذو المشهرة).

### اللقب: 🚓 سبب

ذكر هذا اللقب الصفدي في الوافي، وتبعه الزركلي في الأعلام (٣).

وسبب ذلك: أنه قاتل يوم أحد بسيفين، الأول: سيفه، والثاني: سيف رسول الله صلى شاية الديم ذا الفقار، لما قال الله: من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فكان من نصيب أبي دجانة، فقاتل به حتى انثنى.

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (٣١٤/١)، المعجم الكبير للطبراني (٢٥١/١٩).

<sup>(7)</sup> الكامل للمبرد (8/8)، الاستيعاب (7/2)، صبح الأعشى (17/1).

<sup>(7)</sup> الوافي بالوفيات (8/18)، الأعلام (7/18).



# ﴿ ذُو الشِّمَالَيْنِ ﴿

#### € من لقب بذلك:

X

اسمه عمير \_ وقيل: عمرو، وقيل عبد عمرو، وقيل: الحارث \_ بن عمرو بن نضلة الخزاعي، يكنى أبا محمد، حليف لبني زهرة، شهد بدراً، وقتل يوم بدر شهيداً، قتله أسامة الجشمى.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذا اليدين، وذا الشمالين شخص واحد، والأكثر على التفريق بينهما، وهو الظاهر، قال شيخ الإسلام في: الرابع: أن قولهم: ذو اليدين قتل ببدر غلط، قالوا: فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين، وهو ابن عمرو بن نضلة بن عبسان: حليف لبني زهرة من خزاعة، قتل ببدر، وأما ذو اليدين فاسمه الخرباق، ويكنى أبا العريان، بقي بعد النبي صليفياية الميام، وروى حديثه في السهو (۱).

## اللقب: 🚓 سبب

لقب عمير بذي الشمالين لأنه كان أعسر \_ أي يعمل بشماله \_،

<sup>(</sup>١) الأعلام (٣/١٣٩).

<sup>(</sup>۲) الطبقات (۱۲۷/۳)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱۰۳۰/۲)، الاستيعاب (۲/۲۶)، مجموع الفتاوي (۱/۲۹)، الإصابة (۲/۵۶)، التحفة اللطيفة للسخاوي (۱/۳۳۷).



وقال بعضهم: لقب بذلك لأنه يعمل بيديه جميعاً (١).

# ح ذُو الشَّهَادَتَيْنِ ﴿ حَ

### ، المعنى اللغوي:

الشهادة: من شهد، والشين والهاء والدال، أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، يقال شهد يشهد شهادة. والمشهد: محضر الناس.

فيكون المعنى: صاحب الشهادة (٢).

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت، ١٩١٥ أ

وهو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري، الأوسي، ثم الخطمي.

وأمه كبشة بنت أوس الساعدية، يكنى: أبا عمارة، من السّابقين الأولين شهد بدراً (٣)، وما بعدها.

وقيل: أول مشاهده أحد، وكان يكسر أصنام بني خطمة، وكانت

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (٦٨١/١)، الاستيعاب (٢٩٩٢).

<sup>(</sup>Y) معجم مقاييس اللغة (YYY)، لسان العرب (YM/T)، و(YM/T).

<sup>(</sup>٣) قال مغلطاي: لم أر أحداً ممن تعرض للمغازي والتواريخ من الأئمة القدماء ذكره في البدريين، اللهم إلا الترمذي، ولعل ابن عبد البر من عنده أخذه، وتبعهما على ذلك اللالكائي، وبعده صاحب «الكمال»، وبعده المزي، والله تعالى أعلم. إكمال تهذيب الكمال (١٨٤/٤).



راية خطمة بيده يوم الفتح.

X

وشهد مؤتة، قال خزيمة: حضرت مؤتة فبارزت رجلاً يومئذ، فأصبته وعليه بيضة له فيها ياقوتة، فلم يكن همي إلا الياقوتة، فأخذتها فلما انكشفنا وانهزمنا رجعت بها إلى المدينة، فأتيت بها رسول الله ملل ملل فنفلنيها، فبعتها زمن عمر بن الخطاب بمائة دينار، فاشتريت بها حديقة نخل ببنى خطمة.

وروى الدّارقطنيّ عن خزيمة بن ثابت، أنّ النبيّ ملهسْطيناتهم جعل شهادته شهادة رجلين.

وعن أنس، قال: افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة: حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له عرش الرحمن: سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت. وقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله مله علياته على ما من عبرهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأبي بن كعب،



ومعاذ بن جبل.

وشهد خزيمة مع علي الله الجمل وصفين، ولم يقاتل فيهما، فلما قتل عمار بن ياسر بصفين، قال خزيمة: سمعت رسول الله صلى الله على الله عماراً الفئة الباغية». ثم سلَّ سيفه وقاتل حتى قتل.

وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال: شهد خزيمة بن ثابت اللجمل، وهو لا يسلّ سيفاً، وشهد صفّين، وقال: أنا لا أقاتل أبداً حتى يقتل عمار، فأنظر من يقتله، فإنّي سمعت رسول الله صلى المقاية اليام، يقول: «تقتله الفئة الباغية». فلما قتل عمار، قال: قد بانت لي الضّلالة، ثم اقترب، فقاتل حتى قتل.

وفي رواية: عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال: ما زال جدي كافًا سلاحه حتى قتل عمار بصفين، فسل سيفه، فقاتل حتى قتل.

وعن أبي إسحاق، قال: لما قتل عمار، دخل خزيمة بن ثابت فسطاطه، وطرح عليه سلاحه، وشن عليه من الماء فاغتسل، ثم قاتل حتى قتل.

وذلك سنة سبع وثلاثين.

قال المرزبانيّ: قتل مع علي بصفين، وهو القائل:

إذا نحن بايعنا عليّا فحسبنا أبو حسن ممّا نخاف من الفتن وفيه الّذي فيهم من الخير كلّه وما فيهم بعض الّذي فيه من حسن



و لم يخالف ف

ولم يخالف في قتله في صفين إلا سيف \_ فيما رواه الطبري<sup>(۱)</sup> \_ قال: قيل له: أشهد خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الجمل ؟ فقال: ليس به. ولكنه غيره من الأنصار، مات ذو الشهادتين في زمان عثمان بن عفان

قال الخطيب البغدادي: وهذا القول خطأ لا مرية فيه؛ وذلك أن خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين شهد مع علي صفين، أجمع علماء أهل السيرة على ذلك، وليس سيف بن عمر حجة فيما يرويه إذا خالف ذلك قول أهل العلم (٢).

روى ابن سعد وغيره: عن خزيمة بن ثابت: أنه رأى فيما يرى النائم كأنه يسجد على جبهة النبي صلى النبي صلى النبي ا

وفي رواية: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي ملل الميام، فأخبرته بذلك، فقال: إن الروح لا تلقى الروح، وأقنع النبي ملل الله الله هكذا، فوضع جبهته على جبهة النبي ملل المياية اليام (٣)(٤).

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبري (۱/۳).

<sup>(</sup>٢) موضح أوهام الجمع والتفريق (٢٦٣/١).

 <sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٤/ ٣٨٠ ـ ٣٨١)، مصنف ابن أبي شيبة، ح (٣٠٥١٥)، مسند
أحمد، ح (١٨٨٤ ـ ٢١٨٨٥)، السنن الكبرى للنسائي، ح (٧٥٨٣)، (٧٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٤/٣٧٨)، معرفة الصحابة (٩١٣/١)، الاستيعاب (١٣٣/١)،=



### اللقب: 🕸 سبب

جاء في الروايات أن الذي لقبه بهذا اللقب هو رسول الله صلى الله ما رواه ابن سعد في طبقاته وغيره:

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عمه، وكان من أصحاب النبي صلى شعلية الدفيم: أن النبي صلى شعلية الدفيم ابتاع فرساً من رجل من الأعراب، فاستتبعه رسول الله صابهت الماله المعطيه ثمنه، فأسرع النبي صابه الماله الله المشى، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يلقون الأعرابي يساومونه الفرس، ولا يشعرون أن رسول الله صلى شاية الميام قد ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه رسول الله صلى شاية المام، فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله صلى الله على ا الفرس فابتعه وإلا بعتُه. فقام النبي صلى المياية المام حين سمع قول الأعرابي، حتى أتاه الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله على الله على قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله، ما بعتكه. فقال رسول الله صلى الله على الله، بلي، قد ابتعتُه منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صل منافئة المِنْم وبالأعرابي، وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي، يقول: هلم شهيداً يشهد أني بعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن رسول الله صل الله على الله الله على الم يكن ليقول إلا حقاً، حتى جاء خزيمة بن ثابت، فاستمع تراجع رسول الله صلىتْعليةالهُم، وتراجع الأعرابي، فطفق الأعرابي، يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعتَه. فأقبل رسول

<sup>=</sup> تاريخ دمشق (٢١٠/١٦)، أسد الغابة (٢١٠/١)، الإصابة (٢٣٩/١).



الله ملى شعلية الديم على خزيمة بن ثابت، فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله ملى شعلية الديم شهادة خزيمة شهادة رجلين.

وفي رواية: عن عامر الشعبي، قال: كان خزيمة بن ثابت الذي أجاز رسول الله صلى شاية الله ملى شهادته بشهادة رجلين، قال: اشترى رسول الله صلى شاية الميناء عن رجل، فقال الرجل: هلم شهودك على ما تقول. فقال خزيمة: أنا أشهد لك يا رسول الله. قال: وما علمك؟ قال: أعلم أنك لا تقول إلا حقاً، قد آمناك على أفضل من ذلك، على ديننا، فأجاز شهادته.

وفي رواية: عن قتادة: أن رجلاً طلب رسول الله صلى شاية آليه من فأنكر النبي صلى شاية آليه من في من في من في من في النبي صلى شاية آليه من في عليه وأنه ليس له عليه حق، فأجاز رسول الله صلى شاية آليه شهادته، قال: فقال له رسول الله صلى شاية آليه من في أنك لم في من في في أنك لم تكذب. قال: فكانت شهادة خزيمة بعد ذلك تعدل بشهادة رجلين.



معنا حاضراً؟ قال: صدقتك بما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً. فقال رسول الله صلى شائد من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه (١).

#### 🏟 فائدة:

المرتجز: فرس النبي صلى الله الذي اشتراه من الأعرابي ، وشهد له خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين . وسمى المرتجز لحسن صهيله (٢) .

وقد جاء في السيرة الحلبية: لكن جاء أنه صل الماية اليام رد الفرس على الأعرابي، وقال: لا بارك الله لك فيها، فأصبحت من الغد شائلة برجلها، فالله أعلم (٣).

# ﴿ ذُو الطِّمْرَيْنِ ۞

### 🕏 المعنى اللغوى:

الطمر بالكسر: الثوب الخَلِق، هذا هو المشهور، أو هو الكساء البالي من غير الصوف، كذا خصه به ابن الأعرابي، والجمع: أطمار (٤).

## الله من لقب بذلك:

عبد الله ذو الطمرين.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/ ٣٧٨)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٢٣٦/١١)، مسند أحمد، ح (٢) سنن أبي داود، ح (٣٦٠٧)، سنن النسائي، ح (٤٦٤٧)، المعجم الكبير (٢٢/ ٣٧٩)، تاريخ دمشق (٣٦/ ٣٦١ ـ ٣٦٨)، الإصابة (٢٣٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، ص (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) السبرة الحليبة (٣/٤٣).

<sup>(</sup>٤) معجم المقاييس (٣/٤٢٤)، تاج العروس (١٢/٣٣٤).



لم نجد من ذكره في الصحابة سوى الحافظ ابن حجر، واستدل على ذلك برواية عند ابن أبي عاصم: أن النبيّ صلى الله أن النبيّ على الله ألفاً لأبرّ قسمه».

والحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (۱) ، والطبراني في مسند الشاميين (۲) ، ولفظه: «أفلح عند الله \_ وعند الطبراني: عبد الله \_ المجاهد ذو الطمرين ، لو أقسم على الله لأبر قسمه ، وخاب صاحب القطيفة» . زاد الطبراني: «ومن أصاب نهبة ذات شرف ، يرفع المؤمنون إليه أبصارهم ، وضعه الله يوم القيامة» .

فلعل زيادة صاحب القطيفة هي التي دعت الحافظ ابن حجر الله عتداد بوجود شخصية تسمى عبد الله، ولقبه ذو الطمرين.

إلا أن المتبادر إلى الذهن أن النبي صلى الماية الديم عن وصف لحال، وليس تعييناً لشخص، ودليل ذلك أن أحداً من أهل العلم لم يذكر هذه الشخصية في الصحابة، بل إن الحافظ ابن حجر نفسه لم يذكره على الجزم، وإنما استنباطاً وفهماً فهمه من الحديث، ولذلك قال في آخر ترجمته: ويحتمل ألا يكون علماً (٣).

ولعل هذا هو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) كتاب الجهاد (۱/۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) مسند الشاميين (٢/١١).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٤/٥٣٢).





# ح ذُو العَبْرَة هِ۔

### المعنى اللغوي:

عبرة الدمع: جريه، والدمع نفسه يقال له: عبرة (١).

## الله من لقب بذلك:

الحسين بن زيد (الشهيد) بن علي (زين العابدين)، رضي الله عنهم أجمعين. (انظر ترجمته في لقب: ذو الدمعة).

نص على هذا اللقب في: الفخري، والشجرة المباركة، والأصيلي، وبحر الأنساب، وتاج العروس (٢).

### اللقب: 🚓 سبب

انظر ما جاء في سبب اللقب في: ذو الدمعة.

# ﴿ ذُو العَقِيصَتَيْنِ ﴿

### 🔅 المعنى اللغوى:

عقص: العين والقاف والصاد أصل صحيح، يدل على التواء في شيء، قال الخليل: العَقْصُ: أن تأخذ كل خصلة من شعر فتلويها، ثم تعقدها، حتى يبقى فيها التواء، ثم ترسلها. وكل خصلة عَقِيصة،

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>۲) الفخري، ص (۳۸)، الشجرة المباركة، ص (۱٤۱)، الأصيلي، ص (۲٤۷)، بحر الأنساب (۱۸٦/۱)، تاج العروس (۲۰/۵،



والجمع: عقائص وعِقاص. ويقال: عقص شعره، إذا ضفره وفتله. ويقال: العقص أن يلوي الشعر على الرأس، ويدخل أطرافه في أصوله، من قولهم: قرن أعقص (١).

### الله من لقب بذلك:

×3

الصحابي الجليل ضمام بن ثعلبة ، هيه الصحابي

وهو: ضِمام \_ بكسر الضاد<sup>(۲)</sup> \_ ابن ثعلبة السعدي. أحد بني سعد بن بكر، وقيل: التميمي، قال ابن عبد البر وتبعه، ابن الأثير: وليس بشيء. وقال ابن حجر: وقوله من بني تميم وهم.

قال البغوى: كان ينزل البادية.

بعثه بنو سعد بن بكر وافداً.

قيل: إن ذلك في سنة خمس، قاله محمد بن حبيب وغيره. قال ابن حجر: وفيه نظر.

وذكر ابن إسحاق قدوم ضمام بن ثعلبة ولم يذكر العام.

وقيل: كان قدومه في سنة سبع.

وقيل: في سنة تسع، ذكره ابن هشام، عن أبي عبيدة. قال ابن حجر: وهذا عندي أرجح.

<sup>(</sup>۱) معجم مقاییس اللغة (37/8)، لسان العرب (00/8)، تاج العروس (10/8).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه النووي في شرح مسلم (١٧٠/١).



قدم على النبي صلى الماية الديم ، فساءله عن الإسلام فأسلم، ثم رجع إلى قومه فأسلموا، وفي حديثه وصف الإسلام ودعائمه، وأنه من أتى بها دخل الجنة.

عن ابن عباس هي، قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ملى شاية الديم ، فقدم عليه ، وأناخ بعيره على باب المسجد ، ثم عقله ، ورسول الله ملى شاية الديم جالس في المسجد في أصحابه ، وكان ضمام بن ثعلبة رجلاً جعد الشعر ذا غديرتين ، قال: فأقبل حتى وقف على رسول الله ملى شاية الديم وهو في أصحابه ، فقال: أيكم ابن عبد المطلب ؟

فقال رسول الله صلى الله على الله على الله عليك أنا ابن عبد المطلب، قال: محمد؟ قال: نعم، قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك، قال: لا أجد في نفسي، سل عما بدا لك. قال: أنشدك بالله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده، لا نشرك به شيئاً، وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه؟

قال: اللهم نعم، قال: فأنشدك بالله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم، قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة، والصيام، والحج، وشرائع الإسلام، كلها يناشده عند كل فريضة، كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ، قال: فإني أشهد أن



لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وسأؤدي هذه الفرائض ، وأجتنب ما نهيتني عنه ، لا أزيد ولا أنقص . قال: ثم انصرف إلى بعيره . فقال رسول الله مل الميانية الله ، إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة . قال: فأتى بعيره ، فأطلق عقاله ، ثم خرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه ، فكان أول ما تكلم به ، أن قال: بئست اللات والعزى! قالوا: مه يا ضمام ، اتق البرص ، اتق الجذام ، اتق الجنون . قال: ويلكم! إنهما والله ما تضران وما تنفعان ، وإن الله قد بعث رسولاً ، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ، وما الهاكم عنه ، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته من رجل ولا المرأة إلا مسلماً . زاد ابن سعد: وبنوا المساجد ، وأذنوا بالصلوات .

قال ابن عباس: فما سمعنا بوافدٍ قط كان أفضل من ضمام بن ثعلبة .

وكان عمر بن الخطاب يقول: ما رأيت أحداً أحسن مسألة، ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة (١).

## اللقب: 🚓 سبب

× R

واضح من خلال سياق الحديث أن ضمام بن ثعلبة الله كان ذا

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۹۹/۱)، معجم الصحابة للبغوي (٤٠١/٣)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٥٤٣/٣)، الاستيعاب (٧٥١/٢)، أسد الغابة (٤٣٩/٢)، الإصابة (٣٩٥/٣).

والحديث رواه البخاري، ح (٦٣)، ومسلم، ح (١٢)، الإمام أحمد في مسنده رقم (٢٣٠)، واللفظ لأحمد.



جديلتين، أو ضفيرتين، أو عقيصتين، وكلها بمعنى واحد، ولما وقع منه ما وقع كما في الحديث، قال النبي ملى الماية الماية

فالذي أطلق هذا اللقب على ضمام هو النبي صلى المعلى الله الله اللقب ، فهنيئاً له بهذا اللقب .

# ح ذُو الْعَيْنِ جٍـ

#### ﴿ من لقب بذلك:

× R

الصحابي الجليل قتادة بن النعمان، هيه النظر ترجمته في لقب: ذو النور).

## اللقب: اللقب:

سبب تلقیبه بذی العین أن عینه رمیت یوم أحد، فسالت حدقته علی وجهه، فأتی رسول الله صلی فیاید ناید مقال: یا رسول الله، إن عندی امرأة أحبها، وإن هی رأت عینی خشیت أن تقذرنی، فردها رسول الله صلی فیاید فی فیاید فی فیاید و أصحهما (۱).

# ح ذُو الغُرَّة هِ۔

### المعنى اللغوي: ﴿

غر: الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة:٠٠٠، والثالث: العتق

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۰٪)، المستدرك (۳۳٤/۳)، الاستيعاب (۱۲۷٦/۳)، وفي إسناده اضطراب. قاله في تخريج الإحياء (۱۵۲۵/۳).



والبياض والكرم.

والأصل الثالث: الغرة، وغرة كل شيء: أكرمه، والغرة: البياض، وكل أبيض أغر.

والغُرَّةُ: بالضم: بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، يقال فرس أَغَرُّ، والأَغَرُّ أيضاً الأبيض، وقوم غُرَّانُ، ورجل أَغَرُّ أيضاً أي شريف، وفلان غُرَّةُ قومه أي سيدهم، وغُرَّةُ كل شيء أوله وأكرمه (١).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل ذو الغرة الجهني، رهيه،

هو: ذو الغرة الجهني، وقيل: الطائي. نسبه كذلك أبو حاتم (۲). وقيل: الهلالي. نسبه كذلك الدارقطني، وابن ماكولا (۲).

قيل: اسمه يعيش. جزم بذلك الرامهرمزي، والطبراني (٤).

حديثه بالكوفة، روى عن النبي صلى شعلية الديم في الوضوء من لحوم الإبل.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة، قال: (عرض أعرابي لرسول الله صلى الله على الل

<sup>(</sup>۱) معجم المقاییس (4.7/8)، لسان العرب (11/8)، مختار الصحاح، ص (4.8/8).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف (٤/٨٠٨)، إكمال الكمال (١٤/٧).

<sup>(</sup>٤) المحدث الفاصل، ص (٢٧٢)، المعجم الكبير (٢٢/٢٢).



الصلاة ونحن في أعطان الإبل، نصلي فيها؟ قال: لا، قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم، قال: فنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: لا).

قال الترمذي عن ذي الغرة: لا يدري من هو (١).

قال مغلطاي: وكأنه غفل عن ذكره إياه في كتاب «الصحابة» (٢).

وذكره في الصحابة: ابن معين في رواية الدوري، والبغوي، وابن أبي حاتم، وابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر، وغيرهم (٣).

وقد نص كثير من أهل العلم على أن في سند حديث ذي الغرة خطأ، والصواب أن الحديث من رواية البراء بن عازب، أو أسيد بن حضير (٤).

قال البغوي: وبلغني أن البراء بن عازب كان في وجهه بياض، أو

<sup>(</sup>١) علل الترمذي الكبير (٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) إكمال تهذيب الكمال (٣٠١/٤).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن معين رواية الدوري (7/7)، معجم الصحابة (7/7)، الجرح والتعديل (7/7)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤٤٧/٣)، معرفة الصحابة لأبي الله نعيم (7/7)، الاستيعاب (7/7)، الإصابة (7/7)، الإصابة (7/7).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٣/٤٤)، المعرفة لأبي نعيم (١٠٣٣/١)، الإكمال (١١/٧)، تنقيح التحقيق (١٧٧/١)، شرح ابن ماجه لمغلطاي (٢/٧١)، تعجيل المنفعة (١٢//١).



نحو ذلك، فكان يسمى ذا الغرة. وذكر ذلك أبو نعيم بلفظ: وقيل (١).

وقال ابن ماكولا: وقال بعض أهل العلم إن البراء هو ذو الغرة، سمي بذلك لبياض كان في وجهه (٢).

قال ابن الأثير تعليقاً على ذلك: وهذا عندي فيه نظر؛ لأن البراء لم يكن طائياً، ولا هلالياً، ولا جهنياً (٣).

### اللقب: اللقب:

X

لم ينص أحد من أهل العلم على سبب تلقيبه بذلك، ولكن من خلال المعنى اللغوي للغرة قد يكون في ناصيته بياض واضح وظاهر، لُقب بذلك لأجله. والله أعلم.

# ح ذُو الغُصَّة ﴿

# المعنى اللغوي:

الغصة: ما اعترض في الحلق وأشرق، يقال: غصصت بالماء أغص غصصاً إذا شرقت به، أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه (٤).

#### الله من لقب بذلك:

ذُكر هذا اللقب لاثنين ورد ذكرهما في الصحابة:

<sup>(</sup>١) معجم الصحابة (٣١٤/٢)، معرفة الصحابة (١٠٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) الإكمال (١١/٧).

<sup>(</sup>٣) أسد الغاية (٣/٢).

<sup>(3)</sup> لسان العرب (7./7)، تاج العروس (11/00).



الحصين بن يزيد بن شداد الحارثي، وابنه قيس بن الحصين.

وقد اختلف أهل السير في ذكر الوافد على النبي مل المنطية اليفهم مع بني الحارث بن كعب، فتارة يذكرون أن الوافد هو الحصين، وتارة يذكرون ابنه قيس، ورجح ابن اسحق وفادة قيس بن الحصين، وهو الظاهر، وقد أمَّر النبي مل الشاء فيساً على قومه.

والأقرب أن (ذو الغصة) هو لقب الحصين بن يزيد \_ وقيل هو لقب يزيد \_ وقيل هو لقب يزيد \_ وعليه يكون الصواب تلقيب قيس ولده بابن ذي الغصة، وقال سبط ابن العجمي في نور النبراس: ويحتمل أن يقال له ذو الغصة، وابن ذي الغصة؛ لأنه وأباه كانت بهما الغصة، وفيه بعد.

## اللقب: 🕏 سبب

X

قال ابن الكلبي: إنما قيل له ذو الغصة، لأنه كان بحلقه غصة، وكان لا يبين بها الكلام (١).

# ﴿ ذُو القُطْنَتَيْنِ ﴿

#### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، رهيه (انظر ترجمته في لقب: ذو النور).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱/۳۳۹)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (٤/١٨٨٣)، الاستيعاب (١/٨٥٢)، أسد الغابة (٢٤/٢)، تاريخ الإسلام (٢/٣٠٤)، الإصابة (٨١/٢)، (٣٥٢/٥)، السيرة الحلبية (٣٢٢/٣).



#### اللقب: 🚓 سبب

كان سبب تلقيبه رهيه بذي القطنتين: هو وضعه الكرسف \_ أي القطن \_ في أذنيه؛ كي لا يسمع كلام النبي صلى الله الله والقصة كما ذكرها ابن سعد على: كان الطفيل بن عمرو الدوسى رجلاً، شريفاً، شاعراً، كثير الضيافة، فقدم مكة ورسول الله صلىتَعِلِيْتَلِيْم بها، فمشى إليه رجال من قريش، فقالوا: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، وفرَّق جماعتنا، وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، إنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل علينا منه، فلا تكلمه، ولا تسمع منه، قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتُ أن لا أسمع منه شيئاً، ولا أكلمه، فغدوت إلى المسجد، وقد حشوت أذنى كرسفاً \_ يعنى قطناً \_ فَرَقاً من أن يبلغنى شيء من قوله، حتى كان يقال لي: ذو القطنتين، قال: فغدوت يوماً إلى المسجد، فإذا رسول الله صلىمنطية الله قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريباً منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاماً حسناً، فقلت في نفسي: واثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى على الحسن من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته. فمكثت حتى انصرف إلى بيته، ثم اتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت معه، فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي، فوالله ما تركوني



يخوفوني أمرك ، حتى سددت أذني بكرسف ، لأن لا أسمع قولك ، ثم إن الله أبى إلا أن يسمعنيه ، فسمعت قولاً حسناً ، فاعرض علي أمرك ، فعرض عليه رسول الله صلى المياية الإسلام ، وتلا عليه القرآن ، فقال: لا والله ، ما سمعت قولاً قط أحسن من هذا ، ولا أمراً أعدل منه ، فأسلمت وشهدت شهادة الحق (۱) .

# ﴿ ذُو الْقَلْبَيْنِ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

X

# اختلفوا فيمن لقب بذلك:

فقيل: هو جميل بن معمر \_ أو ابن أسد، أو ابن أسيد \_ القرشي الجمحي، أسلم عام الفتح مُسِناً، وشهد مع النبي صلى المنابة الدارة منيناً، وهو المذكور في قصة إسلام عمر ، وإخباره قريشاً بذلك، وذُكر أنه مات في خلافة عمر، وقد حزن عمر عليه حزناً شديداً.

وقيل: إن الملقب به: هو عبد الله بن خطل، وقد قتل كافراً في فتح مكة، فإن كان هذا هو الصواب، فليس ذكره من شرط كتابنا.

وقيل: وهب بن عمير القرشي الجمحي.

وقيل: رجل من فهر لم يسمَّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/٢٣٨)، تاريخ الإسلام (٦٢/٣) وقد ذكر محققه/ عمر عبد السلام التدمري أن تصحيفاً وقع في المخطوط، فكتبت الطفيتين بدلاً من القطنتين.



#### اللقب: 🚓 سبب

X

تلقيب جميل هي باللقب؛ كان لذكائه، وقوة حفظه، وكثرة حديثه، حتى أن قريشاً كانت تعجب منه، وتقول له: ذو القلبين، وقيل: إن قوله تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ نزل فيه، كان ذلك عقب هزيمة المشركين في بدر، ففر جميل فيمن فرَّ، وكان معلقاً إحدى نعليه في يده، والأخرى في رجله، فتلقاه أبو سفيان، فقال له: يا أبا معمر، ما فعل الناس؟ قال: انهزموا، فبين معقول، وبين هارب. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك، والأخرى في رجلك؟ قال: والله ما شعرت إلا أنهما جميعاً في رجلي، فعرفوا حينئذ أنه لو كان له عقلان في جوفه، ما نسي نعله في يده، فنزلت الآية.

وقيل في سبب نزول الآية غير ذلك، ولكن يهمنا هنا ما تعلق باللقب لا غيره، والله أعلم (١).

# ع<sub>ال</sub> ذُو القَوْسِ هِــ

#### من لقب بذلك:

حاجب بن زرارة، والد عطارد بن حاجب، ١٩٨٠

وهو: حاجب بن زرارة بن عدس بن زید بن عبد الله بن دارم الدارمی، التمیمی.

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلاذري (۲۱۳/۱۰)، الاستيعاب (۲٤٧/۱)، غوامض الأسماء المبهمة (۷۰٤/۱)، أسد الغابة (۳۵۱/۱)، الوافي بالوفيات (۱۱/۰۱۱)، الإصابة (۲۰۳/۱)، (۲۰۲/۱)، نزهة الألباب (۲۰۳/۱).



لم يذكره أحد في الصحابة \_ فيما اطلعنا عليه \_ سوى ابن حجر، وكان ذلك منه اعتماداً على نقل عن أبي حاتم في كتابه المعمّرين، حيث قال: عن الشّعبي، قال: بينا صفوان بن أسيّد في بعض ضواحي المدينة يسير، بعد قدوم حاجب بن زرارة بزمان، إذ مرّ به رجل من بني ليث، قد كان يطلب بني تميم بدم، فقتله، فوثب عليه حاجب ووكيع ابنا زرارة، فأخذاه، فأتيا به النّبي صلاطيني المينام، فقالا: هذا قتل صاحبنا، فقال: لم أعرفه، وظننت أنه لم يسلم، فعرض عليهم الدّية، فقالا: غيرنا أحق بها، يعنيان أولياءه، فأمكنهم، فبعثوه إلى بني أخ له أيتام، وأخبروهم بهوى رسول الله صلاحية الله في قبولهم الدّية، فعفوا عنه، ووهبوه لرسول الله صلاحية بغير دية.

قال أبو حاتم: وقالوا: إن النبي مل شعاية اليه بعث حاجباً على صدقات قومه، ولم يلبث أن مات، فخرج بعد ذلك عطارد بن حاجب، والزّبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، والأقرع بن حابس، حتى قدموا على رسول الله مل شعاية اليه ، فكان من مفاخرتهم إياه ما كان.

قال المرزباني: كان رئيس بني تميم في عدّة مواطن، وهو الذي رهن قوسه عند كسرى، على مال عظيم، ووفى به. وأنشد له يفتخر: ومنّا ابن ماء المزن وابن محرّق إلى أن بدت منهم بجير وحاجب ثلاثـة أملاك ربـوا في حجورنا جميعاً ومنّا الفخر ما هو كاذب(١)

<sup>(</sup>١) الإصابة (١/٢٥٦)، و(٣٤٩/٣).



### اللقب: 🕏 سبب

X

لقب بهذا اللقب لرهنه قوسه عند كسرى.

لما أجدبت أرض تميم بدعاء النبي صلاطية النه عليهم، ذهب سيدهم حاجب بن زرارة والد عطارد وليه إلى كسرى؛ ليأخذ منه أماناً لقومه، لينزلوا ريف العراق، لأجل المرعى، فقال له كسرى: أنتم قوم غدر، وأخاف على الرعايا منكم، فقال له حاجب: أنا ضامن أن لا تفعل قومي شيئاً من ذلك، فقال له كسرى: ومن لي بوفائك؟ قال: هذه قوسي رهينة، فحمقه كسرى وجلساؤه، وضحكوا منه، فقيل له: العرب لو رهن أحدهم شيئاً، لا بد أن يفي به.

وبقيت فخراً لبني تميم عامة ، ولبني دارم منهم خاصة (١).

# ﴿ الكلاع ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَالْكُ لَا عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### 🕸 المعنى اللغوي:

كلع: الكلع شُقاق ووسخ يكون بالقدمين، كلِعت رجْلُه تَكْلَع كَلْعًا

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح (71/77)، السيرة الحلبية (11/1)، التذكرة الحمدونية (11/7).

<sup>(</sup>٢) بالفتح، هكذا ضبطه أهل اللغة. انظر: الصحاح (١٢٧٧/٣)، لسان العرب (٣١٣/٨).



وكُلاعًا: تشققت واتسخت، وأسود كالع: سواده كالوسَخ، والكُلاعي: الشجاع، مأخوذ من الكُلاع، وهو البأس والشدة والصبر في المواطن، والتكلُّع: التحالف والتجمع، لغة يمانية (١).

# ﴿ من لُقِّب بذلك:

X

ذو الكلاع الحميري.

ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الأول من الصحابة، قائلاً:

ذو الكلاع الحميري: روى ابن أبي عاصم، وأبو نعيم، من طريق حسّان بن كريب، عن ذي الكلاع، قال: سمعت رسول الله ملهنياية الديام، يقول: «اتركوا الترك ما تركوكم».

تفرد به ابن لهيعة ، فإن كان حفظه فهو غير ذي الكلاع الآتي ذكره في القسم الثالث (٢).

وذو الكلاع الآخر الذي ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الثالث، أي أنه ليس صحابياً، هو: أَسْمَيْفَع: بفتح أوله، وسكون المهملة، وفتح الفاء، بعدها مهملة، ويقال: سَمَيفع بفتحتين، ويقال: أيفع بن باكور، وقيل: ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعمان الحميري، وكان يكنى أبا

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة (٢/٦٤)، لسان العرب (٣١٣/٨)، تاج العروس (٢٢/١٣١).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/٣٤٧).



شرحبيل، ويقال: أبا شراحبيل (١).

قال ابن منده: ذو الكلاع، وذو حوشب: كانا في عهد النبي ملهناية الله منده: دو الكلاع، وذو حوشب: كانا في عهد النبي

وكذلك قال أبو نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وغيرهم (٣).

ولعل الأصوب \_ والله أعلم \_ أنه ليس صحابياً، وأما ما اعتمد عليه الحافظ ابن حجر في التفريق بين الشخصيتين، وأن أحدهما صحابي، والآخر ليس كذلك، بناءً على حديث (اتركوا الترك ما تركوكم)، فلعله اعتماد ضعيف، لا سيما وقد أشار الحافظ نفسه إلى شيء من ذلك، حيث قال: تفرد به ابن لهيعة، فإن كان حفظه، فهو غير ذي الكلاع الآتى ذكره في القسم الثالث.

والأقرب أن ابن لهيعة لم يحفظه، والدليل أن الحديث رواه ابن أبي عاصم (١٤)، ومن طريقه أبو نعيم (١٥): عن حسان بن كريب الحميري، قال: سمعت من ذي الكلاع، يقول: سمعت رسول الله

<sup>(</sup>١) الإصابة (٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (١/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة (١٠٤٠/١)، الاستيعاب (٢١/٢)، أسد الغابة (٢٤/٢).

 <sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٥) معرفة الصحابة (١٠٤٠/١).



صلى شعلية الهام يقول. الحديث.

X

فجعله من مسند ذي الكلاع.

لكن الحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير: من طريق ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة التنوخي، حدثني حسان بن كريب، قال: سمعت ابن ذي الكلاع، يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان، يقول: سمعت رسول الله ملهنياية اليفام يقول. الحديث (١).

وفي رواية: عن حسان بن كريب الحميري، يقول: سمعت ابن ذي كلاع، يقول: جاء معاوية بريدٌ من صاحب أرمينية، فلما قرأ معاوية الكتاب خرج مغضباً، ثم دعا كاتبه، فقال: اكتب إلى صاحب أرمينية جواب كتابه، ثكلتك أمك، ولا تحركهم بشيء، فإني سمعت رسول الله صلينياية الديم، يقول: (تاركوا الترك ما تركوكم).

فهو من مسند معاوية ﷺ، وحسان بن كريب يرويه عن ابن ذي الكلاع، وليس عن ذي الكلاع.

فتحصل من مجموع الروايتين أن:

١ \_ الحديث من مسند معاوية ، وليس من مسند ذي الكلاع .

٢ لعل في السند تصحيفاً هو الذي أوقع هذا اللبس، حيث تصحفت كلمة ابن في رواية الطبراني، إلى كلمة من في رواية ابن أبى عاصم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٩/٥٧١).



#### 🕸 سبب اللقب:

X

جاء في المعنى اللغوي للكلاع أو التكلع أنه: التحالف والتجمع، وهو لغة يمانية، وبه سُمِّي ذو الكلاع، وهو ملك حميري من ملوك اليمن، من الأذواء، وسُمِّي ذا الكلاع، لأنهم تكلَّعوا على يديه، أي تجمَّعوا، وإذا اجتمعت القبائل وتناصرت، فقد تكلَّعت (۱).

# ﴿ ذُو اللِّحْيَةِ ﴿

## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل ذو اللحية الكِلابي، رهيه .

اختلف في اسمه:

فقيل: ذو اللحية الكلابي بن عمرو بن قرط بن أبي بكر بن عبد الله بن كلاب. قاله الطبراني، وأبو نعيم (٢).

وقيل: شريح بن عامر بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب. قاله خليفة بن خياط، وابن قانع، وابن عبد البر، وابن الأثير، والمزي، وابن حجر، وغيرهم (٣).

وقيل: الضحاك بن سفيان. ذكره ابن منده، وعزاه ابن حجر

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (٢٠٤/١)، لسان العرب (٣١٣/٨)، تاج العروس (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٤/٢٣٧)، معرفة الصحابة (١٠٣٢/١).

<sup>(</sup>۳) طبقات خلیفة، ص (۱۱٤)، معجم ابن قانع (۲٤٨٢/۷)، الاستیعاب (۲۰۰٪)، أسد الغابة (۲۰(70))، تهذیب الکمال ((70))، تهذیب الکمال ((70))، تهذیب التهذیب (۲۲۳/۳).



للمفضل الغلابي<sup>(۱)</sup>.

X

والكِلاَبي (7): منسوب إلى كِلاَب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، بطن من بنى عامر بن صعصعة (7).

وهو من ساكني الشام، وحديثه عندهم. قاله خليفة، وابن حبان (٤). وقال ابن منده: عداده في أهل اليمن (٥).

وقال ابن عبد البر، والصفدي: يعد في البصريين (٦).

وأما قول المحقق قوتلاي: ويعرف بذي اللحية الكلاعي \_ بفتح الكاف \_ نسبة إلى الكلاع، هي قبيلة كبيرة من حمير. فلعله مجانب للصواب؛ لأن الكلابي مضري عدناني، والكلاع قحطاني. والله أعلم. انظر: الاشتقاق، ص (٢٩٣)، (٥٢٥)، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (٣/٩٩).

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (١/٥٧٨)، الإصابة (٣٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) في معجم الصحابة لابن قانع (٢٤٨٢/٧) بتحقيق قوتلاي، و(١/٣٤١) بتحقيق المصراتي: الكلاعي بدلاً من الكلابي، وأظنه تصحيفاً؛ لأن ابن قانع لما ذكر حديث ذي اللحية في ترجمته، قال: عن ذي اللحية الكلابي، وليس الكلاعي، هذا أولاً، وأما ثانياً: فكل من ذكر نسب ذي اللحية نسبه كلابياً وليس كلاعياً، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) عجالة المبتدي للحازمي، ص (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) طبقات خلیفة ، ص (۱۱٤) ، ثقات ابن حبان (۱۲۰/۳).

<sup>(</sup>٥) معرفة الصحابة (٥٧٨/١).

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٢/٥/٢)، الوافي بالوفيات (٢٠٢/٥).



قال: اعملوا فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، فكل ميسر لما خلق له.

وفي رواية: قال: يا رسول الله، أنعمل في أمر مستأنف، أم في أمر قد فرغ منه والله على أعمل إذاً؟ قد فرغ منه قال: فله ميسر لما خلق له (۱).

قال البغوي: ولا أعلم لذي اللحية الكلابي غير هذا الحديث (٢).

## اللقب: 🚓 سبب

لم يرد فيما اطلعنا عليه من مصادر لترجمة هذا الصحابي سبب تلقيبه بذي اللحية ، ولا من لقبه بذلك ، ولعل ذلك راجع إلى أمر متعلق بلحيته ، ككبر حجمها ، أو شكلها ، أو غير ذلك . والله أعلم .

# ﴿ ذو اللِّسَانَيْنِ ﴿ حَ

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل مولة بن كثيف، وهيه،

وهو: مَوَلة \_ بفتحتين \_<sup>(٣)</sup>، ابن كثيف بن حمل بن خالد بن

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، ح (١٦٦٣٠)، والطبراني في الكبير (۲۳۷/٤)، والبغوي في معجمه (٣١٥/٢)، وابن منده في المعرفة (٥٧٨/١)، وأبو نعيم في المعرفة (١٠٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة (٢/٣١٥).

<sup>(</sup>٣) عند ابن أبي خيثمة وابن ماكولا: مَوْءَلَة، على وزن مفعلة، بالميم والهمز.



عمرو بن الضباب بن كلاب الكلابيّ، العامري، أبو عبد العزيز، قال ابن منده، وأبو نعيم: هو مولى الضحاك بن سفيان الكلابي.

وفد إلى النبي صلى الله وهو ابن عشرين سنة، فأسلم، وعاش في الإسلام مائة سنة.

قال الزبير بن بكار: حدثتني ظمياء بنت عبد العزيز بن مولة بن كثيف بن حمل بن خالد بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قالت: حدثني أبي، عن أبيه مولة: أنه أتى رسول الله صلى الله على الله الله على الله على

ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله صلى الله الله النبي عشرة سنة، وكان يدعى ذا اللسانين.

وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل: (غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) اللبون واللبونة من الشياه والإبل: ذات اللبن غزيرة كانت أو بكية. تاج العروس (۱) (۸۸/۳٦).



#### اللقب: 🚓 سبب

X

ذكر عدد من العلماء أن سبب تلقيبه بذي اللسانين؛ لشدة فصاحته وبلاغته (۱).

# **ﷺ ذُو المِشْعَارِ ﷺ**

### المعنى اللغوي:

المشعار: بكسر أوله، وبالعين المهملة، على وزن مفعال، موضع من منازل همدان باليمن (٢).

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل مالك بن نمط ، ١٩٥٠ أ

وهو: مالك بن نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن لأي بن سلمان الهمداني، ثم الأرحبي، كنيته أبو ثور.

قال ابن عبد البر: يقال فيه اليامي، ويقال الخارفي، وهو الوافد ذو المشعار.

وفد على رسول الله صلى الله الله على الله على رسول الله على الله ع

<sup>(</sup>١) انظر: المراجع السابقة.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  معجم ما استعجم (۲) معجم

× R



روى أبو إسحاق السبيعي الهمداني، قال: قدم وفد همدان على رسول الله مله مله منهم: مالك بن نمط، أبو ثور، وهو ذو المشعار، ومالك بن أيفع السلماني، وعميرة بن مالك الخارفي، فلقوا رسول الله مله مله مرجعه من تبوك، وعليهم مقطعات (۱) الحبرات (۲)، والعمائم العدنية (۳)، على الرواحل المهرية (٤)، ومالك بن نمط يرتجز بين يدي رسول الله مله مله عليه المهرية مقول:

إليك جاوزن سواد<sup>(٥)</sup> الريف<sup>(٦)</sup> في هبوات<sup>(٧)</sup> الصيف والخريف مخطّمات<sup>(٨)</sup> بخطام الليف

قال: وذكروا له كلاماً كثيراً، فصيحاً حسناً.

فقام مالك بن نمط بين يديه، فقال: يا رسول الله، نَصِيَّة من

<sup>(</sup>١) المقطعات: ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام. سبل الهدى والرشاد (٦/٨٦).

<sup>(</sup>٢) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة وبالراء جمع مصبغ باليمن. سبل الهدى (٢).

<sup>(</sup>٣) العدنية: بفتح العين والدال المهملتين: نسبة الى عدن البلد المشهور، سبل الهدى (٣).

<sup>(</sup>٤) المهرية: بفتح الميم وسكون الهاء وكسر الراء نسبة الى مهرة. سبل الهدى (٦/٩٦).

<sup>(</sup>٥) السواد: هنا القرى الكثيرة الشجر. سبل الهدى (٦/٩٦).

 <sup>(</sup>٦) الريف: براء مكسورة فتحتية ساكنة وآخره فاء: ما قارب الماء في أرض العرب، وقيل
هو الأرض التي فيه الزرع والخصب وقيل غير ذلك. سبل الهدى (٢٩/٦).

<sup>(</sup>٧) الهبوات: بفتح الهاء والموحدة: جمع هبوة وهي الغبرة. سبل الهدى (٦/٩٦).

<sup>(</sup>٨) مخطمات: جعل لها خطام وهي الحبال التي تشد في رؤوس الإبل وتميل أنوفها. سبل الهدى (٢٩/٦).

× R



همدان (۱) ، من كل حاضر وباد ، أتوك على قُلُص نواج (۲) ، متصلى بحبائل الإسلام ، لا تأخذهم في الله لومة لائم ، من مخلاف (۳) خارف ، ويام (٤) وشاكر ، أهل السود والقود ، أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا الإلهات والأنصاب ، عهدهم لا ينقض ، ما أقامت لعلع (٥) ، وما جرى اليعفور بصلع (٢) .

فكتب لهم رسول الله صلى الله صلى الله على كتاباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله محمد، لمخلاف خارف، وأهل جناب الهضب  $\binom{(v)}{v}$ ، وحقاف الرمل  $\binom{(v)}{v}$ ، مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط،

<sup>(</sup>١) أي رؤساء مُخْتارون منهم، يقال هؤلاء نَصيّة قومهم أي خِيارُهم. غريب الحديث لابن قتيبة (٩/١).

<sup>(</sup>٢) القلص: شوابّ النوق، واحدها قلوص. والنواجي: السراع، واحدتها ناجية. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المخلاف لأهل اليمن الكفْر، ومخالِيفُها كورها. غريب الحديث لابن الجوزي (٣)).

<sup>(</sup>٤) خارف، ويام: قبيلتان ينسب إليهما، فيقال فلان الخارفي، واليامي من يام. غريب الحديث لابن قتيبة (٥٠/١).

<sup>(</sup>٥) لعلع: جبل. أي لكم الوفاء ما قام هذا الجبل، يريدون أبداً. المرجع السابق (٥).

<sup>(</sup>٦) اليعفور: هو ولد البقرة. بصلع: وهي الصحراء البارزة المستوية التي لا نبت فيها. المرجع السابق (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٧) جناب الهضب موضع المرجع السابق (١/١٥٥).

 <sup>(</sup>٨) حقاف الرمل: جمع حقف، ويجمع أيضاً أحقاف، والحقف من الرمل ما اعوج واستطال. المرجع السابق (١/١٥٥).



ومن أسلم من قومه: على أن لهم فراعها (۱)، ووهاطها (۲)، ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، يأكلون علافها (۳)، ويرعون عافيها (۱۵)، لهم بذلك عهد الله، وذمام رسوله، وشاهدهم المهاجرون والأنصار.

وأمّر عليهم مالك بن نمط، واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف، فكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه، قال: وكان مالك بن نمط شاعراً محسناً، وهو القائل:

ذكرت رسول الله في فحمة الدّجي

ونحن بأعلى رحرحان (٥) وصلدد (٢)

حلفت بربّ الرّاقصات إلى منى

صوادر بالرّکبان من هضب (۷) قردد (۸)

<sup>(</sup>١) الفراع: أعالي الجبال وما أشرف من الأرض، واحدها فرعة، المرجع السابق (١).

<sup>(</sup>٢) الوهاط: المواضع المطمئنة، واحدها وهط. المرجع السابق (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) جمع علف، يقال علف وعلاف، كما يقال جمل وجمال، ويقال أيضاً أعلاف، كما يقال أحمال، وهو ما تأكله الماشية، أو هو قوت الحيوان. غريب الحديث لابن قتيبة (٥٥٢/١)، تاج العروس (١٨١/٢٤).

<sup>(</sup>٤) العفاء من الأرض ما ليس لأحد فيه شيء. المرجع السابق (٥٥٢/١).

<sup>(</sup>٥) رحرحان اسم واد عريض في بلاد قيس وقيل رحرحان موضع وقيل اسم جبل قريب من عكاظ. لسان العرب (٢/٢).

<sup>(</sup>٦) بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده دالان مهملتان الأولى مفتوحة موضع تلقاء رحرحان. معجم ما استعجم (٨٣٩/٣).

<sup>(</sup>٧) بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وبالموحدة وهضبات: جمع هضبة: الجبل المنبسط على وجه الأرض. سبل الهدى والرشاد (٦/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>۸) قردد: جبل. وهو المكان الغليظ المرتفع من الأرض. معجم البلدان (8/71/2)،=



بان رسول الله فينا مصدق

× R

رسول أتى من عند ذي العرش مهتد

وما حملت من ناقة فوق رحلها

وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه

وأمضى بحدّ المشرفيّ المهنّد(١)

وقال ابن الكلبي: ومنهم \_ أي وفد همدان \_: نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن مالك بن لأي، الوافد على النبي مهاليفية الله من وأطعمه طعمة تجري عليهم إلى اليوم.

قال الحافظ ابن حجر: قلت: وسيأتي في ترجمة نمط بن قيس بن مالك أنه الوافد. وقيل: أبوه قيس بن مالك، والذي يجمع الأقوال أنهم وفدوا جميعاً، فقد ذكر الحسن بن يعقوب الهمداني في كتاب نسب همدان في هذه قصة أنهم كانوا مائة وعشرين نفساً، ذكره الرشاطي عنه (٢).

#### اللقب: اللقب:

سبق معنا في التعريف اللغوي أن المشعار موضع من منازل همدان باليمن، وإليه ينسب ذو المشعار، فكأنه كان كبير قومه وسيدهم،

<sup>=</sup> سبل الهدى (٦/٠٤).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (٢/٢٥)، الاستيعاب (٣/٠٦٠)، أسد الغابة (٤/٢٧٤)، الإصابة (١٣٦٠/٥)، سبل الهدى والرشاد (٢/٨٦).

 <sup>(</sup>۲) نسب معد واليمن الكبير (۲/۲۲)، سيرة ابن هشام (۷/۲)، الاستيعاب
(۳) نسب معد واليمن الخابة (٥/٨٥)، الإصابة (٥٥٨/٥).



وفي مكانة الملك عليهم، فنسب إلى هذا الموضع لذلك. والله أعلم.

#### ائدة: 🕏 فائدة:

× R

قال الصالحي الشامي: هَمْدان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة: قبيلة معروفة.

وقال الأئمة الحفاظ: ليس في الصحابة، ولا تابعيهم، ولا أتباع التابعين، أحد من البلدة: (همذان)، التي بفتح الميم وبالذال المعجمة (١).

# 

### ﴿ المعنى اللغوي:

شهر: الشين والهاء والراء أصل صحيح، يدل على وضوح في الأمر وإضاءة، والشهرة: وضوح الأمر، وشهر سيفه، إذا انتضاه، وقد شهر فلان في الناس بكذا، فهو مشهور، وقد شهروه (٣).

والمشهرة: لباس معين، قال المبرد: كانت له مشهرة، إذا لبسها وخرج يختال بين الصفين، لم يبق ولم يذر (١٤).

## من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أبو دجانة الأنصاري، ، ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد (٢٨/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: ذو السيفين.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤) الكامل في اللغة والأدب (٤/٨).



وهو: سِماك<sup>(۱)</sup> بن خرشة بن لوذان الخزرجي الأنصاري. مشهور بكنيته.

وقال ابن حبان: سماك بن أوس بن خرشة (٢).

قال ابن درید: الفارس، أشجع أنصاري في دهره <sup>(۳)</sup>.

وقال ابن حبان: من قراء الأنصار، وساداتهم، وفرسانهم (١٠).

وقال ابن عبد البر: كان بهمة من البهم الأبطال(٥).

وقال الخطيب: كان من فرسان المسلمين، وشجعان الصحابة الرضيين (٦).

قال ابن سعد: آخى رسول الله صلى الله على الله على أبي دجانة، وعتبة بن غزوان (٧).

وروى ابن سعد: عن محمد بن إبراهيم، قال: كان أبو دجانة يعلم في الزحوف بعصابة حمراء، وكانت عليه يوم بدر. قال الواقدى: وشهد

<sup>(</sup>١) قال ابن ماكولا في الإكمال (٤/٣٤٩): بكسر السين المهملة، وتخفيف الميم، وآخره كاف.

<sup>(</sup>۲) الثقات (۱۹۸/۱).

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق، ص (٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) مشاهير علماء الأمصار، ص (٤٣).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٤/٤).

<sup>(</sup>٦) المتفق والمفترق (١١٣٤/٢).

<sup>(</sup>V) الطبقات الكبرى (٣/٢٤).



أيضاً أبو دجانة أحداً، وثبت مع رسول الله صلى الله مال الله على الموت (١).

وهو الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله على أحد، فقاتل به.

روى مسلم: عن أنس هذا؟» فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم أحد، فقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا، قال: «فمن يأخذه بحقه؟». قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، قال: فأخذه، ففلق به هام المشركين (۳).

وروى ابن سعد: عن زيد بن أسلم، أن أبا دجانة حين أعطاه النبي طلم المنطقة المنطقة الله النبي طلم المنطقة الله الله الله الله الله الله والرسول المنطقة ا

× R

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحق، ص (٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۲٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٣/٢٠).



أنا يا رسول الله. قال: «اقعد»، فقعد، ثم قال الثانية: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟»، فقام أبو دجانة الثانية، فدفع رسول الله ملى الله على الله ملى الله عمراء، فرفع سيفه ذا الفقار، فقام أبو دجانة فربط على عينيه عصابة حمراء، فرفع حاجبيه عن عينيه من الكبر، ثم مشى بين يدي رسول الله ملى الكبر، ثم مشى بين يدي رسول الله ملى الكبر، بالسيف (۱).

وفي السير لابن إسحق: وظاهر رسول الله صلى الله عنهم، وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال، فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، أخو بني ساعدة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به القوم حتى ينثني، قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً، يختال عند الحرب إذا كانت، وكان إذا علم بعصابة له حمراء يعصبها على رأسه، علم الناس أنه سيقاتل، فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى المفين اخرج عصابته تلك، فعصب بها رأسه، فجعل يتبختر بين الصفين.

وعند الدولابي، والحاكم: أن النبي صلى الله قال لأبي دجانة عن السيف: «لا تقتل به مسلماً، ولا تفر به من كافر» (٣).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن إسحق، ص (٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) الكنى والأسماء (1/4.7)، المستدرك، ح (0.19).



وعند البزار: عن الزبير بن العوام هذه ، قال: عرض رسول الله ملى الله الله الله سيفاً يوم أحد ، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة ، فقال: يا رسول الله ، أنا آخذه بحقه ، فما حقه ؟ قال: فأعطاه إياه ، وخرج فاتبعته ، فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه ، حتى أتى نسوة في سفح جبل ، ومعهم هند ، وهي تقول:

نحن بنات طارق نمشي على النمارق والمسك في المفارق إن تقبلوا نعانق أو تسدبروا نفارق فيراق غير وامت

قال: فحمل عليها، فنادت: يا آل صخر، فلم يجبها أحد، فانصرف، فقلت له: كل صنيعك قد رأيته فأعجبني، غير أنك لم تقتل المرأة، قال: إنها نادت فلم يجبها أحد، فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى المرأة لا ناصر لها (۱). وفي رواية عند الحاكم: إني والله أكرمتُ سيف رسول الله صلى الله صلى الله على الله الله على الله

وعند ابن أبي شيبة: عن عكرمة ، قال: جاء علي بسيفه ، فقال: خذيه \_ أي فاطمة \_ حميداً . فقال النبي صلى المياية الديم : «إن كنت أحسنت القتال اليوم ، فقد أحسنه سهل بن حنيف ، وعاصم بن ثابت ، والحارث بن صمة ، وأبو دجانة » . فقال النبي صلى المياية الديم : «من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » فقال أبو دجانة : أنا ، وأخذ السيف ، فضرب به حتى جاء به قد

X

<sup>(</sup>۱) مسند البزار (۱۹۳/۳).

<sup>(</sup>۲) المستدرك، ح (۵۰۱۹).



حناه. فقال: يا رسول الله، أعطيتُه حقَّه؟ قال: «نعم»(١).

ومن بلائه يوم أحد: ما ذكره البلاذري: أن عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث أقبل يريد رسول الله صلى المالية الدام ، فشد عليه أبو دجانة ، فضربه ، وقال: خذها وأنا ابن خرشة . فقال رسول الله صلى المالية الدام اللهم

ارض عن ابن خرشة ، فإنى عنه راض (٢).

وشهد هنه اليمامة، واستشهد فيها، قال ابن الأثير: استشهد يوم اليمامة، بعدما أبلى فيها بلاء عظيماً، وكان لبني حنيفة باليمامة حديقة يقاتلون من ورائها، فلم يقدر المسلمون على الدخول إليهم، فأمرهم أبو دجانة أن يلقوه إليها، ففعلوا، فانكسرت رجله، فقاتل على باب الحديقة، وأزاح المشركين عنه، ودخلها المسلمون، وقتل يومئذ (٣).

قال الواقدي: وشهد أبو دجانة اليمامة، وهو فيمن شرك في قتل مسيلمة الكذاب، وقُتل أبو دجانة يومئذ شهيداً، سنة اثنتي عشرة، في خلافة أبى بكر الصديق، ولأبى دجانة عقب اليوم بالمدينة وبغداد(٤).

وقد قيل: إنه عاش حتى شهد مع علي بن أبي طالب علي صفين. قاله ابن العديم (ه).

<sup>(</sup>١) المصنف (٦/٤١٤).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (١/٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٢/٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٣/٢٠).

<sup>(</sup>٥) بغية الطلب (١٠) ٤٤٤٤).



قال ابن الأثير: والأول أصح وأكثر<sup>(١)</sup>.

### اللقب: 🕏 سبب

×3

قال المبرد: ذو المشهرة، وهو أبو دجانة سماك بن خرشة، وكانت له مشهرة، إذا لبسها وخرج يختال بين الصفين لم يبق ولم يذر (٢).

وقال الثعالبي: ذو المشهرة: هو أبو دجانة الأنصاري، وكانت له مشهرة، إذا لبسها وبرز يتمايل بين الصفين، لم يبق ولم يذر، وأرضى الله ورسوله (۳).

وقال **الزركلي**: كان يقال له ذو المشهرة، وهي درع يلبسها في الحرب<sup>(٤)</sup>.

# ح ذُو النُّخَامَةِ ج

## 🕸 المعنى اللغوي:

النخامة: بالضم: النخاعة، نَخِم الرجل نَخَماً، ونَخْماً، وتنخَّم، وتنخَّم، دفع بشيء من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشيء النخامة وهي النخاعة (٥).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٢/٥٥٠).

<sup>(</sup>Y) الكامل في اللغة والأدب (1/2).

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب، ص (٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) الأعلام (٣/١٣٩).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١٢/ ٥٧٢)، تاج العروس (٢٣٦/ ٢٣٦).



## الله من لقب بذلك:

X

قال الحافظ ابن حجر هي: لا أعرف اسمه.

روى ابن أبي الدّنيا في المرض والكفارات (۱) له: من طريق الربيع بن صبيح، عن غالب القطّان أن النبيّ صلاسطية المرام دخل على ذي النخامة، وهو موعوك، فقال: «منذ كم»؟ قال: منذ سبع، قال: «اختر، إن شئتَ صبرتَ ثلاثاً، فتخرج إن شئتَ صبرتَ ثلاثاً، فتخرج منها كيوم ولدتك أمّك». قال: أصبر يا رسول الله.

ثم علق الحافظ على الحديث بقوله: في إسناده ضعف مع إرساله (٢). ولم نقف على أحد ذكره في الصحابة غير ابن حجر. فالله أعلم.

#### اللقب: 🕸 سبب

لم يشر الحافظ ابن حجر إلى سبب هذا اللقب، ولعل الأمر يعود إلى إصابة هذا الصحابي بداء وعلة، تنتج عنها النخامة، ولكن بشكل ملحوظ وملفت للنظر، وإلا لو كان كبقية الناس في هذا الأمر، لما اشتهر بهذا اللقب دون غيره، والله أعلم.

# ﴿ أُو النِّسْعَةِ (٣) ﴿ أَو النِّسْعَةِ (٣) ﴿ إِنَّا النَّسْعَةِ (٣) ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### المعنى اللغوى:

نسع: النون والسين والعين كلمة تدل على جَدْل الشيء، فالنسع:

<sup>(</sup>١) المرض والكفارات، ص (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر.



× R سير مضفور ، كهيئة أعِنَّة البغال ، تشد به الرحال (١).

# الله من لقب بذلك:

لا يعرف اسمه ، وإنما جاء ذكر تلقيبه بذي النسعة في حديث رواه أهل السنن، قال الحافظ ابن حجر على: لا أعرف اسمه، ثبت ذكره في حديث البخاري، وروى أصحاب السّنن (٢) من طريق الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى شعلية الشمام ، فدفعه إلى وليّ المقتول ، فقال القاتل: لا والله ، ما أردت قتله، فقال لوليّ المقتول: إن كان صادقاً فقتلته دخلت النار، فخلّي سبيله، وكان مكتوفاً بنسعة، فخرج يجرّ نسعته، فسمي ذا النّسعة (٣).

وأخرج مسلم (٤) معناه، أو قريبًا منه حديث وائل بن حجر، ولكن ليس في آخره: فسُمِّي ذا النسعة.

## اللقب: اللقب:

واضح من خلال الحديث الوارد في ترجمة هذا الصحابي أنه لقُّب بذلك للحادثة التي حدثت معه، حيث كان مربوطًا بنسعة \_ أي حبل \_ مِنْ قِبَل ولي المقتول. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/٩١٤)، تاج العروس (٢٢/٩٤٢).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود، ح (٤٤٩٨)، سنن الترمذي، ح (١٤٠٧)، سنن النسائي، ح (٤٧٢٢)، سنن ابن ماجه، ح (٢٦٩٠)، وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة (٣٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، ح (١٦٨٠).





# ح ذُو النُّمْرُقِ ﴿

### المعنى اللغوى:

النمرق: هي الوسادة ، وتطلق على الطنفسة التي تلقى فوق الرحل (١).

## ﴿ من لقب بذلك:

هو النعمان بن يزيد بن شرحبيل الكندي، وهو خال الأشعث بن قيس الكندي، له وفادة على النبي ملسطية الميلم (٢)، ولم نقف على سبب اللقب.

# ح، ذُوالنُّورِ ،

#### الله من لقب بذلك:

ذكر أهل السير تسعة صحابة عرفوا بلقب ذي النور، جمع الحرضي الله خمسة منهم في بيت نظمه، فقال:

وأهل النور عباد أسيد وحمزة والطفيل كذا قتاده (٣)

وبقي أربعة هم: الحسن، والحسين، وسراقة، وعبد الرحمن، هيئًا عن تلقيب الحسنين بذلك، فلم نذكرهما هنا، وذكرنا الباقين، رضى الله تعالى عن صحابة

<sup>(</sup>١) الصحاح (١٥٦١/٤)، تاج العروس (٢٦/٤٣٤)

<sup>(</sup>٢) نسب معد واليمن الكبير (١٧١/١)، الطبقة الرابعة من طبقات ابن سعد، ص (٧٠٦)، أسد الغابة (٤/٥٦)، الإصابة في تمييز الصحابة (٦/٩).

<sup>(</sup>٣) بهجة المحافل وبغية الأماثل (١٠٩/١).



نبينا أجمعين:

وفيما يلي ذكر أهل النور السبعة، ونبدأ بأخص من عُرف بذي النور، وهو:

١ ـ الصحابي الجليل الطفيل<sup>(١)</sup> بن عمرو الدوسي الأزدي، ﴿

شريف، شاعر، فاضل، لبيب، هدى الله تعالى به دوساً إلى الإسلام، قدم مكة زمن البعثة، فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى شعلية الديم ، ونهوه أن يجتمع به ، أو يسمع كلامه ، وما زالوا به حتى حشى أذنيه قطناً؛ خوفاً من أن يسمع كلام رسول الله صلىلمائية المجلم فيفتن به، وشاء الله تعالى أن يسمع بعض قول النبي صلى الله تعالى أن يسمع بعض قول النبي صلى الله الله الله الله الم نفسه قائلاً: والله إن هذا للعجز، والله إنى امرؤ ثبت، ما يخفى على من الأمور حسنها ولا قبيحها، والله لأستمعن منه، فإن كان أمره رشداً، أخذت منه، وإن كان غير ذلك اجتنبته. فنزع القطنتين، ومضى إلى النبى صلى شعلية الدفه ، فسمع منه ، فاستحسنه وسُرَّ به ، فأسلم من فوره ، ومضى إلى قومه داعياً، فأسلم بعضهم، وعارضه الأكثر، فرجع إلى النبي صلى الله عصت وأبت، عصت وأبت، فادع الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه الله الله الله الله عليهم وأت بهم (٢)، ثم رجع إلى قومه، وجاء بوفدهم بعد خيبر إلى النبي صلىمائياتيالهم في

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: ذو القطنتين.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، ح (۲۹۳۷)، صحیح مسلم، ح (۲۵۲٤).



المدينة ، وأرسله النبي صلى الله الله الله الله الكفين ، صنم دوس ، فحطمه وحرقه ، وهو رتجز:

# يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكبر من ميلادكا إني حشوت النار في فؤادكا

فلما ارتدت العرب، خرج مع المسلمين، فسار معهم حتى فرغوا من طليحة، ومن أرض نجد كلها، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة، ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا، فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة، فأدخلتني في فرجها، وأرى ابني يطلبني حثيثاً، ثم رأيته حبس عني؛ قالوا: خيراً؛ قال: أما أنا والله فقد أولتها. قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي، فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني، فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل شهيداً باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، ثم استبل منها، ثم قتل عام اليرموك، في زمن عمر شهيداً.

وبعض أهل العلم ذكر أن الطفيل هو الذي استشهد في اليرموك، ومنهم من قال بأجنادين، وآخرون ذكروا استشهاده وابنه عمرو في اليمامة، والله تعالى أعلم (١).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/٢٣٧)، معجم الصحابة (٤٣٢/٣)، معجم ابن قانع (٥١/٢)،=



٢ ـ الصحابي الجليل عباد بن بشر بن وقش الأنصاري، الأشهلي، ﷺ.

يكنى: أبا بشر، وقيل: أبا الربيع، أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير، وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وشهد بدراً، وأحداً، والمشاهد كلها، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكان من فضلاء الصحابة، قالت أمنا عائشة عبد ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً، كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر.

استشهد في اليمامة، ولذلك قصة يرويها أبو سعيد الخدري هي ، كما أخرجها ابن سعد في طبقاته، قال: سمعت عباد بن بشر، يقول: يا أبا سعيد، رأيت الليلة كأن السماء قد فرجت لي، ثم أطبقت علي، فهي إن شاء الله الشهادة، قال: قلت: خيراً والله رأيت، قال: فأنظر إليه يوم اليمامة، وإنه ليصيح بالأنصار: احطموا جفون السيوف، وتميزوا من الناس، وجعل يقول: أخلصونا أخلصونا، فأخلصوا أربعمائة رجل من الأنصار، ما يخالطهم أحد، يقدمهم عباد بن بشر، وأبو دجانة، والبراء بن مالك، حتى انتهوا إلى باب الحديقة، فقاتلوا أشد القتال، وقتل عباد بن بشر، هي ، فرأيت بوجهه ضرباً كثيراً، ما عرفته إلا بعلامة كانت في جسده (۱).

<sup>=</sup> ثقات ابن حبان (7.77)، المعرفة لأبي نعيم (1071/7)، الاستيعاب (1071/7)، اتاريخ دمشق (1071/7)، أسد الغابة (1071/7)، الإصابة (1071/7).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ((7/8))، معرفة الصحابة ((1) ۱۹۲۷)، الاستيعاب ((1,1))،=



٣ \_ الصحابي الجليل أسيد (١) بن حضير بن عتيك الأنصاري، الأوسى، الأشهلي، هيه.

يكنى أبا يحيى، وقيل: أبا عيسى، وقيل: أبا عتيك، وقيل: أبا عتيك، وقيل: أبا عمرو، وقيل: أبا حضير، أحد النقباء، شهد العقبة الثانية نقيباً لبني عبد الأشهل، وآخى رسول الله صلاطية الميام بينه، وبين زيد بن حارثة، واختُلف في شأن شهوده بدراً، وشهد أحداً، وما بعدها، وكان ممن ثبت مع النبي صلاطية الميام في أحد، حين انكشف الناس، وجرح يومها سبع جراحات، وشهد مع أمير المؤمنين عمر فتح بيت المقدس، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان أحد العقلاء الكملة أهل الرأي، توفي أسيد بن حضير في شعبان، سنة عشرين. وقيل: إحدى وعشرين، وحمل عمر بن الخطاب المنه السرير، حتى وضعه بالبقيع، وصلى عليه، وأوصى إلى عمر، فنظر عمر في وصيته، فوجد عليه أربعة آلاف عينار، فباع ثمر نخلة أربع سنين بأربعة آلاف، وقضى دينه (٢).

أسد الغابة (٣/٣٤)، الاستيعاب (١/٥٧٥)، الإصابة (٩٦/٣).

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: الكامل.

 <sup>(</sup>۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/٨٥)، الاستيعاب (٩٢/١)، أسد الغابة (١١١/١)،
الإصابة (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك: ذو العين.



يكنى: أبا عمرو، وقيل: أبا عمر، وقيل: أبا عبد الله، وهو أخو أبى سعيد الخدرى لأمه.

٥ \_ الصحابي الجليل حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي، ، ١٠٠٠

یکنی: أبا صالح، وقیل: أبا محمد، كان رس یسرد الصوم ـ أي یوالیه ویتابعه ـ، وكان هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته، وما نزل فیه من القرآن، فنزع كعب ثوبین كانا علیه، فكساهما إیاه، وقد شهد فتح الشام، وكان هو البشیر للصدیق یوم أجنادین، توفي سنة إحدی وستین، وهو ابن إحدی وسبعین سنة، وقیل: ابن ثمانین سنة (۲).

٦ \_ الصحابي الجليل سراقة بن عمرو ، هيه عير منسوب .

ذُكر في الصحابة، كان أحد أمراء الفتوح، وهو الذي صالح سكان أرمينية، ومات هناك، فاستخلف عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، فأقرّه

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة لأبي نعيم  $(3/\pi)$ ، الاستيعاب  $(1778/\pi)$ ، أسد الغابة  $(8/\pi)$ . الإصابة  $(8/\pi)$ .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (٤/ ٣١٥)، معجم الصحابة للبغوي (١٤٧/٢)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦٨٠/٢)، أسد الغابة (٥٣٢/١)، البداية والنهاية (٢٣٢/٨).



عمر على عمله، وكان سراقة يدعى ذا النور، وكذلك عبد الرّحمن(١).

٧ \_ الصحابي الجليل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، ١١٥٠٠

يعرف بذي النور، أدرك النبي صلى المياية المام بسنه، ولم يسمع منه، ولا روى عنه، كان أسن من أخيه سلمان، ولما وجه أمير المؤمنين عمر سعداً إلى القادسية، جعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النور، وجعل إليه الأقباض، وقسمة الفيء، ثم استعمل عمر عبد الرحمن بن ربيعة على قتال الترك، وكان على مقدمة جيش أميره سراقة بن عمرو، وكلاهما عرف بذي النور، وكان استشهاد عبد الرحمن ذي النور ببلنجر، في خلافة عثمان، بعد ثمان \_ وقيل تبوت، تسع \_ سنين مضين منها، فأخذ أهل بلنجر جسده، وجعلوه في تابوت، فهم يستسقون به (٢).

#### 🐵 سبب اللقب:

۱ – كانت الآية التي جرت على يدي الطفيل بن عمرو الدوسي سبب تلقيبه بذي النور، وذلك أنه طلب آية تعينه على إقناع قومه بالإيمان والهدى، فدعا له رسول الله صلى المينية المينام، فسطع نور بين عينيه، فقال: يا رب، أخاف أن يقولوا مثلة، فتحوّل إلى طرف سوطه،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٤/٥٥)، المؤتلف والمختلف (٢/٢٠)، الاستيعاب (٢/٠٥٠)، الإكمال (٣٤/٣)، أسد الغابة (١٧٨/٢)، الإصابة (٣٤/٣).

 <sup>(</sup>۲) المؤتلف والمختلف (۲/۰۰۰)، الاستيعاب (۲/۸۳۲)، أسد الغابة (۳٤٢/۳)،
الكامل في التاريخ (۲/۳۰)، الإصابة (٤/٢٥٧).



فكان يضيء له في الليلة المظلمة<sup>(١)</sup>.

X

٢ ـ سبب تلقيب كل من أسيد، وعباد، هي بذي النور: ما رواه البخاري بإسناده: عن أنس، هي «أن رجلين، خرجا من عند النبي مله مله في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما، حتى تفرقا، فتفرق النور معهما». وجاءت تسمية الرجلين \_ أسيد وعباد \_ بأثرين علقهما البخاري هي (٢).

٣ ـ سبب تلقيب قتادة هي بذلك، هو إضاءة العرجون لطريقه، والقصة رواها الإمام أحمد في مسنده في حديث طويل، نقتطع منه موضع الشاهد: ثم هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج النبي مل مل ملينا المعلاة العشاء الآخرة، برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان، فقال: ما السرى يا قتادة? قال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل، فأحببت أن أشهدها. قال: فإذا صليت فاثبت حتى أُمُرَّ بك. فلما انصرف، أعطاه العرجون، وقال: خذ هذا فسيضيء لك، أمامك عشراً، وخلفك عشراً، فإذا دخلت البيت، وتراءيت سواداً، في زاوية البيت، فاضربه قبل أن يتكلم، فإنه شيطان (٣).

<sup>(</sup>۱) كتاب الأصنام، ص (۳۷)، سيرة ابن هشام (٣٨٢/١)، الطبقات الكبرى (٣٨٢/١)، الاستيعاب (٩٥٦/٣)، تاريخ دمشق (٧/٢٥)، أسد الغابة (٧٧٤/٣)، تاريخ الإسلام (٦٢/٣)، الإصابة (٢٢٢/٣)، صحيح السيرة النبوية، ص (٢١٦).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، ح (٣٨٠٥).
والأثران وصلهما كل من: عبد الرزاق في مصنفه (٢٨٠/١١)، والإمام أحمد في مسنده، ح (١٢٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ح (١١٦٢٤)، وحسنه الشيخ شعيب حفظه الله تعالى.

× R



٤ ـ لُقب ـ حمزة ﴿ الله صلى النور؛ لأن أصابعه أنارت، فجمع ما سقط من ناقة رسول الله صلى المنافقون، قال حمزة ﴿ الله على الله على الخمس، فأضيء حتى جعلت ألقط ما شذ من المتاع، والسوط، والحباء وأشباه ذلك (١).

٥ ـ أما سبب لقب سراقة بن عمرو، وعبد الرحمن بن ربيعة، فقد قال السهيلي في الروض: وأحسبه أراد أن يشهد بهذا الحديث ما وقع في كتب التاريخ من أن عبد الرحمن بن ربيعة أخا سلمان بن ربيعة الذي يقال له ذو النور، وكان على باب الأبواب، فقتله الترك زمان عمر، فهو لا يزال يرى على قبره نور، قلت: يظهر أن وهما وقع، فالذي قتل زمان عمر هو سراقة بن عمرو، بينما بقي عبد الرحمن بن ربيعة إلى زمان عثمان، وكان الوهم بسبب أنهما كانا في ذات المعركة، ويعرفان بذات اللقب «ذو النور»، فإن صدق الظن؛ يكون سبب التلقيب مختصاً بسراقة، لا عبد الرحمن، ولذلك قال صاحب التاج: ذو النور، لأنه يرى على قبره نور.

وقد ذكر ابن مسكويه هي أن لقب سراقة هو ذو النون، وهو تصحيف. والله تعالى أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٤/٣١٥)، ورواه الطبراني في الكبير (١٥٩/٣)، وقال عنه الهيثمي: رجاله ثقات وفي كثير بن زيد خلاف.

<sup>(</sup>٢) تجارب الامم وتعاقب الهمم (١٠٠/١)، الروض الأنف (١٤٤/٣)، تاج العروس (٢٥/٢٥).



٦ - كان يقال لعبد الرحمن بن ربيعة - ﷺ - ذو النور ، نسبة إلى سيفه (١).

# ح ذُو النُّورَيْنِ ﴿

# من لقًب بذلك:

هو أشهر من أن نترجم له، ولو فعلنا لما أجزأتنا المجلدات الكثيرة، فنكتفى بالإشارة:

الصحابي الجليل عثمان بن عفان، ١٩٩٠ الصحابي

وهو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأموي.

يجتمع هو ورسول الله صلى الله على الله عبد مناف . يكنى: أبا عبد الله ، وقيل: أبو عمرو ، وقيل: أبو ليلى ، وقيل: كان يكنى أولاً بابنه عبد الله ، ثم كني بابنه عمرو .

أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأم أروى: البيضاء بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلمتعلية الديماء بعد الفيل بست سنين على الصحيح.

وهو ذو النورين، وأمير المؤمنين، أسلم في أول الإسلام، دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم، وكان يقول: إني لرابع أربعة في الإسلام.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ (٥٠٣/٢).



ذو الهجرتين، بدري بسهمه وأجره، كان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط، كان أشبه الصحابة بالنبي ملسطية تحلقاً، لم يجمع بين بنتي نبي غيره، وجاء من أوجه متواترة أنّ رسول الله ملسطية الميام بشره بالجنة، وعدّه من أهل الجنة، وشهد له بالشهادة.

كانت خلافته ثنتي عشرة سنة، قتل مظلوماً يوم الجمعة، لثمان عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصر سنة خمس وثلاثين، ودفن ليلة السبت، بين المغرب والعشاء، في حشّ كوكب، كان عثمان اشتراه، فوسّع به البقيع، وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر، على الصحيح المشهور، وقيل دون ذلك، وزعم أبو محمد بن حزم أنه لم يبلغ الثمانين (۱).

## اللقب: 🚓 سبب

يذكر لتلقيب عثمان بذي النورين سببان:

وأما الثاني: فهو ما رواه أبو سعد الماليني بإسناده: عن سهل بن سعد، قال: قيل لعثمان ذو النورين؛ لأنه يتنقل من منزل إلى منزل في

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۵۳/۳)، معجم الصحابة للبغوي (۲۲۲/۳)، المعجم لابن قانع (۲) الطبقات الكبرى (۳۲۳/۳)، المعرفة لأبي نعيم (۵۸/۱)، الاستيعاب (۲۰۳۴)، تاريخ دمشق (۳۹/۳)، أسد الغابة (۲۰۲۳)، الإصابة (۲۷۷/۳).



الجنّة ، فتبرق له برقتان ، فلذلك قيل له ذلك ، وقد ضعف **الحافظ ابن** حجر إسناده (۱) .

# ح، ذُو النُّونِ ،

## ﴿ من لقِّب بذلك:

الصحابي طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي، عليه الصحابي

كان من أشجع العرب، وكان يعد بألف فارس، وفد على النبي مله والنبي النبي مع قومه، سنة تسع، ثم ارتد بعد رجوعه، وادعى النبوة، واجتمع عليه قومه، فخرج إليهم خالد بن الوليد في أصحاب النبي مله المنها المناها المنها المناها ا

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/١٦)، الإصابة (٣٥٠/٢).



استشهد فيها، وله في الفتوح بلاء حسن.

#### اللقب: اللقب:

X

تسمى طليحة بذي النون، لأنه كان يقول إن الذي يأتيه \_ أي الملك الذي يتنزل عليه بالوحي \_ يقال له ذو النون (١).

#### الطيفة:

من غرائب التصحيف: قال الحافظ ابن حجر في قلت: وقع في «الأمّ» (٢) للشّافعي في باب قتل المرتد، قبيل باب الجنائز: أنّ عمر قتل طليحة، وعيينة بن بدر، وراجعت في ذلك القاضي جلال الدين البلقيني، فاستغربه جدّاً، ولعله (قَبِلَ) بالباء الموحّدة (٣)، أي قبل منهما الإسلام، فالله أعلم (٤).

## ح ذُو اليَدَيْنِ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

يقال: هو الخرباق السلمي على المغايرة بينهما.

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب (٧٧٣/٢)، (١٢٦٦/٣)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٢٤/٤)، أسد الغابة (٤٧٧/٢)، الإصابة (٤٤٠/٣).

<sup>(</sup>٢) الأم (١/٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) نرى ذلك بعيدًا، فسياق العبارة في الأم يدل على أن الشافعي رحمه الله أراد القتل. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٣/٤٤).



يكنى: أبا العريان، حجازي، من بني سليم، شهد النبي صليفية اليهم، وقد رآه وَهِم في صلاته، فراجعه في ذلك قائلاً: أقصرت الصلاة أم نسيت؟، عاش حتى روى عنه التابعون، وقد وهم الزهري وجماعة وجعلوا ذا اليدين، وذا الشمالين، شخصاً واحداً، وأكثر أهل العلم على التفريق بينهما، قال الحافظ ابن عبد البر في: وقد كان الزهري مع علمه بالمغازي، يقول: إنه ذو الشمالين، المقتول ببدر، وإن قصة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر، ثم أحكمت الأمور بعد، وذلك وهم منه عند أكثر العلماء.

عمّر ذو اليدين إلى زمن معاوية رهيه ، وتوفى بذي خشب (١).

#### اللقب: اللقب:

وهذا السبب ذكرناه بحسب ما هو ظاهر من الحديث، إلا أن

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱٦٧/٣)، المعجم للبغوي (۲/٣١٦)، ثقات ابن حبان (١١٤/٣)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٠٢٩/١)، الاستيعاب (٢٥/٢)، أسد الغابة (٢٧/٢)، الإصابة (٢٧/٢).



بعض أهل العلم ذهب إلى غير ذلك، قال الحافظ ابن حجر في القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، وهو محمول على الحقيقة، ويحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل، أو بالبذل، قاله القرطبي، وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً، وحكي عن بعض شراح التنبيه أنه قال: كان قصير اليدين (۱).

## ۔ ذُو خَيْوَان ھِ۔

## 🐞 المعنى اللغوي:

× R

خَيوان: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده واو ، بلد في ديار همدان من اليمن . وخيوان هو مالك بن زيد بن مالك بن جشم ، وإلى خيوان دفع عمرو بن لحي الصنم يعوق ، فكان يعبد من دون الله على ، وكان بقرية باليمن يقال لها خيوان ، وبها سمي .

قال ابن الكلبي: كان يعوق الصنم بقرية يقال لها خيوان من صنعاء، على ليلتين مما يلي مكة. وهي قرية عظيمة، كثيرة الكرّوم، عظيمة العناقيد، وفيها بركتان، وأهلها العُمَريون(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، ح $(8 \land 1)$ ، صحیح مسلم، ح $(8 \land 1)$ ، فتح الباری لابن حجر  $(1 \land 1)$ .

<sup>(</sup>۲) نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي، ص (١١٥)، المسالك والممالك لابن خرداذبه، ص (٣٩٤/٢)، جمهرة أنساب العرب لابن حزم (٣٩٤/٢)، معجم البلدان (٤١٥/٢).



#### ﴿ من لقب بذلك:

ذو خَيوان الهمداني اليماني، واسمه عَكُّ، بفتح العين وتشديد الكاف.

ورد ذكره في حديث رواه أبو يعلى: عن عامر بن شهر، قال: كانت همدان قد تحصنت في جبل \_ يقال له الحقل \_ من الحبش، قد منعهم الله به، حتى جاءت همدان أهل فارس، فلم يزالوا محاربين، حتى همَّ القوم الحرب، وطال عليهم الأمر، وخرج رسول الله صلىنعلىةالىلم، فقالت لى همدان: يا عامر بن شهر، إنك قد كنت نديماً للملوك مذ كنت، فهل أنت آت هذا الرجل، ومرتاد لنا؟ فإن رضيتَ لنا شيئاً، فعلناه، وإن كرهتَ شيئاً، كرهناه؟ قلتُ: نعم. حتى قدمت على رسول الله صلىتُعلِيمَاتِهُم المدينة، فجلستُ عنده، فجاء رهط، فقالوا: يا رسول الله، أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وأن تسمعوا من قول قريش، وتدعوا فعلهم. قال: فاجتزأتُ بذلك \_ والله \_ من مسألته، ورضيتُ أمره. ثم بدا لي أن لا أرجع إلى قومي حتى أُمُرَّ بالنجاشي \_ وكان لى صديقاً \_ فمررت به، فبينا أنا عنده جالس، إذ مر ابن له صغير، فاستقرأه لوحاً معه، فقرأه الغلام. فضحكتُ. فقال النجاشي: مم ضحكت؟ فوالله لهكذا أنزلت على لسان عيسى بن مريم: إن اللعنة تنزل في الأرض إذا كان أمراؤها صبياناً. قلتُ: مما قرأ هذا الغلام.

وفي رواية ابن سعد: فقال النجاشي: مم ضحكت؟ قلتُ: مما قرأ هذا الغلام قبلُ، قال: فإنه والله مما أنزل على لسان عيسى بن مريم، إن



وأسلم قومي، ونزلوا إلى السهل، وكتب رسول الله صلىتماية الهام هذا الكتاب إلى عمير ذي مران.

## اللقب: اللقب:

X

لعل سبب اللقب راجع إلى قرية خيوان من ديار همدان في اليمن، وهو كما مر معنا في ترجمته همداني يماني. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (۲۷٥/۱۲)، الطبقات الكبرى (۲۸/٦ ـ ۲۹)، وانظر: سنن أبي داود، ح (۳۲۷)، أسد الغابة (۲۱/۲)، الإصابة (۳٤٣/۲).





## چي ذُو دَجِن أو ذُو جِدَن چيــ

### المعنى اللغوى:

جَدَن: اسم رجل، وموضع، وحُسن الصوت.

وذو جَدَن: قيل: من أقيال حمير. وقيل: من مقاولة اليمن. وفي التهذيب: اسم ملك من ملوك حمير.

دجن: الدَّجْنُ: ظِلال غَيم. ويوم مُدْجِن: دام عليه ظل غيمه مع ندی<sup>(۱)</sup>.

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

أحد الصحابة من الحبشة ، لم يرد في ترجمته إلا ما يلي:

عن وحشى بن حرب، قال: وفد على النبي صلىماية اللهم اثنان وسبعون رجلاً من الحبشة ، منهم: ذو مخبر ، وذو مهدم ، وذو مناحب ، وذو دجن، فقال لهم: انتسبوا، فقال ذو مهدم:

على عهد ذى القرنين كانت سيوفنا صوارم يفلقن الحديد المذكرا وهود أبونا سيد الناس كلهمو في زمن الأحقاف عزاً ومفخراً فمن كان يعمى عن أبيه فإننا وجدنا أبانا العدملي المشهرا

قال ابن الأثير: وصحبوا كلهم النبي صلى الماية الدام، وعدادهم في الحشة (٢).

کتاب العین (٦/ ۸۳/)، لسان العرب (١٣/ ٨٦)، تاج العروس (٣٤٩/٣٤).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة لابن منده (٥٧٩/١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٠٣٩/١)،=



#### اللقب: 🚓 سبب

X

ما جاء في المعنى اللغوي أنه أحد ملوك حمير، وأقيال اليمن. والله أعلم.

## ح فو قرنات ه

#### ﴿ من لقب بذلك:

هو الحميري، وعند ابن عساكر: ذو قرَبات.

## الله عنه مختلف في صحبته:

قاله ابن منده، وابن الأثير (١).

وقال ابن يونس: يقال إن له صحبة (۲)، وكذا قال ابن عساكر (۳)، وذكره ابن عبد الحكم فيمن دخل مصر من الصحابة (٤).

ولم يذكره أبو نعيم، ولا ابن قانع، ولا ابن عبد البر في الصحابة.

وذكره البغوي في معجمه ، وساق بسنده إلى سعيد بن عبد العزيز ، عن ذي قرنات ، قال: يا قرنات من عده ؟ قال: الأمين ، يعنى أبا بكر . قيل: فمن بعده ؟ قال قرنات: قرن

<sup>=</sup> أسد الغابة (٢/٩ ١ \_ ٢١)، الإصابة (٢/٤٤).

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٥٨١/١)، أسد الغابة (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/٣٤٦).

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق (۲۷/۳۲۵).

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر، ص (٣٤٦)، وحسن المحاضرة (١٩٧/١).



من حديد، يعني عمر. قيل: فمن بعد عمر؟ قال: الأزهر، يعني عثمان. قيل: فمن بعد عثمان؟ قال: الوضاح الأزهر المنصور، يعني معاوية.

ثم قال البغوي: وهذا الحديث رواه عثمان بن عبد الرحمن، وهو ضعيف الحديث، ولا أحسب سعيد بن عبد العزيز أدرك ذا قرنات، ولا أحسب ذا قرنات سمع من النبي ملهشطية اليلم شيئاً. والله أعلم (١).

فدل على أنه لم يعتد بالقول بصحبته، وهذا ما رجحه الذهبي، حيث قال: والصحيح أنه لا صحبة له (٢).

## ۔ ذُو مِخْبَر أَوْ ذُو مِخْمَر ﴿۔

#### الله من لقب بذلك:

× R

هو: ابن أخي النّجاشي ملك الحبشة. وقيل: ابن أخته. قال ابن كثير: والصحيح الأول.

ولا يعرف له اسم، فيما اطلعنا عليه من مصادر، وإنما شهرته بهذا اللقب.

واختُلف في ضبط لقبه:

فقيل: ذو مِخبَر، بالباء، وضبطه: بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة. وهو قول الأكثر. قال مغلطاي: ومخبر أصح.

<sup>(</sup>١) معجم الصحابة (٢/٣١٩).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة (١٧٠/١).



وقيل: مِخمَر، بالميم بدل الباء، وضُبط بنفس الضبط، كان الأوزاعي لا يقوله إلا بالميم، وقال ابن سعد: ومخمر أصوب وأكثر، وقدمه البغوي، وأبو نعيم، وكذا ذكره خليفة في طبقاته، وابن حبان في ثقاته.

وهو من أهل اليمن، أرسله النجاشي ليخدم النبي صلى الله عوضاً عنه. عنه.

فوفد على النبي صلى الميلية اليلم وخدمه، ثم نزل الشام، وذكر ابن الأثير: أنه قدم على النبي صلى الميلية اليلم من الحبشة، في اثنين وسبعين رجلاً. وقد ورد ذكر حديثهم في (ذو دجن).

وقد ذكره بعضهم في موالي النبي صلى الله ، وتوفي بالشام.

من أشهر ما رواه عن النبي صلى المائية الدام ، قوله: (سيصالحكم الروم صلحاً آمناً ، ثم تغزون أنتم وهم عدواً ، فتُنصرون ، وتغنمون ، وتسلمون ، ثم تنصرفون ، حتى تنزلوا بمرج ، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب ، فيقول: غَلب الصليب ، فيغضب رجل من المسلمين ، فيقوم إليه فيدقه ، فعند ذلك تغدر الروم ، وتجتمعون للملحمة)(۱).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۷/٥٧٤)، طبقات خليفة، ص (٥٥٩)، تاريخ البخاري الكبير (١١٩/٣)، معجم الصحابة للبغوي (٣٠٤/٢)، ثقات ابن حبان (١١٩/٣)، المعجم الكبير للطبراني (٤/٣٤)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (٤/٩٧)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٠٣٦/١)، الاستيعاب الصحابة لابن منده (٥٧١/١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/٠٣٦)، السيرة النبوية النبوية النبوية الغابة (٤٧٥/٢)، إكمال تهذيب الكمال (٤٧٥/٢)، السيرة النبوية



## اللقب: 🚓 سبب اللقب

أنه من أقيال اليمن. والله اعلم.

## ح ذُو مُرَّان ﴿

#### المعنى اللغوى:

مُرَّان: بضم الميم وفتح الراء المشددة، وذو مران: قَيْلُ من الأقيال، والأقيال ملوك اليمن، وهم أصحاب حصن ناعط(١).

#### € من لقب بذلك:

عمير ذو مران.

وهو: عمير ذو مران القيل بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة \_ وهو ناعط \_ بن مرثد الهمداني، وابنه يزيد بن عمير، المقتول يوم جبانة السبيع، قتله المختار بن أبي عبيد، جد مجالد بن سعيد، المحدث المشهور.

في صحبته خلاف، ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الثالث، وقال: كان مسلماً في عهد النبي صلى شاية اليام، وكاتبكه.

<sup>=</sup> لابن كثير (٢٥٨/٤)، الإصابة (٣٤٨/٢). والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ح (١٦٨٢٥)، وأبو داود، ح (٤٢٩٢)، وابن ماجه، ح (٤٠٨٩)، وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>۱) الإكليل، ص (٥)، المحيط في اللغة (٢/ 7 )، تاج العروس (٢٠/ ١٤٧).



ولم يذكره ابن منده، وأبو نعيم في الصحابة.

ونص على صحبته: عبد الغني بن سعيد، كما نقله عنه ابن الأثير في الأسد، حيث قال: عمير ذو مران، وهو من الصحابة، وسكت عنه ابن الأثير.

روى مجالد بن سعيد بن عمير ذي مران، عن أبيه، عن جده عمير، قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عمير ذي مران، ومن أسلم من الرحيم، من محمد رسول الله، إلى عمير ذي مران، ومن أسلم من همدان، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإننا بلغنا إسلامكم مقدمنا من أرض الروم، فأبشروا، فإن الله تعالى قد هداكم بهدايته، وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وأنطيتم الزكاة، فإن لكم ذمة الله، وذمة رسوله، على دمائكم وأموالكم، وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها، سهلها وجبالها، غير مظلومين، ولا مضيق عليهم، وإن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته، وإن مالك بن مرارة الرهاوي قد حفظ الغيب، وأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، فآمرك به يا ذا مران خيراً، فإنه منظور إليه في قومه»(۱).

## اللقب: 🚓 سبب

سبق في المعنى اللغوي أن ذا المران قيل من أقيال اليمن، وهم

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٦/٦)، المعجم الكبير (٥٠/١٧)، الاستيعاب (١٢٢٠/٣)، أسد الغاية (٧٩٤/٣)، الإصابة (٥/٢٦).



أصحاب حصن ناعط، ولم نقف على المقصود بـ(المران)، هل هي منطقة، أو مخلاف، أو شخص، أو غير ذلك، فالله أعلم.

## ﴿ ذُو مَنَاحِبِ أُو ذُو مَنَادِح ﴿ ﴿

## 🔅 المعنى اللغوي:

× R

مناحب: نَحَبَ: النون والحاء والباء أصلان، أحدهما: يدل على نذر، وما أشبهه من خطر، أو إخطار شيء، والآخر: على صوت من الأصوات.

فالأول: النحب: النذر. وسار فلان على نحب، إذا جهد، فكأنه خاطر على شيء فجَدّ.

وكذا النحب: الموت، كأنه نذر ينذره الإنسان، يلزمه الوفاء به، ولا بد له منه.

والأصل الآخر: النحيب: نحيب الباكي، وهو بكاؤه مع صوت وإعوال. ومنه النحاب: سعال الإبل. ونحب البعير ينحب.

ورجل مناحب، كأنه مخاطر على الشيء. ناحب الرجل الرجل، إذا خاطره (۱).

منادح: ندح: النون والدال والحاء كلمة تدل على سعة في الشيء.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٥/٤٠٤)، جمهرة اللغة (١١٩/١)، تاج العروس (٤/٢٤٢).



من ذلك الندح: الأرض الواسعة، والجمع أنداح. ومنها قولهم: لك عنه مندوحة، أي سعة وفسحة. قال الخليل: وأرض مندوحة: بعيدة واسعة. وإنه لفى ندحة من الأرض، أي سعة وفسحة (١).

### الله من لقب بذلك:

X

ذو مناحب أو ذو منادح ، ولم نقف على من ذكر اسمه .

وهو أحد الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى شاية المرام من الحبشة.

روى ابن منده، وأبو نعيم من حديث وحشي بن حرب، قال: وفد على النبي صلى النبي الثنان وسبعون رجلاً من الحبشة، منهم: ذو مخبر، وذو مهدم، وذو مناحب، وذو دجن، فقال لهم: انتسبوا، فقال ذو مهدم: على عهد ذي القرنين كانت سيوفنا صوارم يفلقن الحديد المذكرا وهود أبونا سيد الناس كلهم وفي زمن الأحقاف عزاً ومفخراً فمن كان يعمى عن أبيه فإننا وجدنا أبانا العدملي المشهرا

قال ابن الأثير: أخرجه ابن منده، فقال: مناحب، وأخرجه أبو نعيم، فقال: منادح، وهما واحد، والله أعلم (٢).

#### اللقب: اللقب:

أنه من أقيال اليمن. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٥/٤١٣)، لسان العرب (٢/٦٣)، تاج العروس (١٦٧/٧).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة لابن منده (١/٥٧٩)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٠٣٩/١)، تاريخ دمشق (٤١٤/٦٢)، أسد الغابة (٢٧/٢)، الإصابة (٣٤٨/٢).



## ح فُو مِهْدَم هِ

### المعنى اللغوى:

هدم: الهاء والدال والميم: أصل يدل على حط بناء، ثم يقاس عليه، وهَدَمَه يَهدِمُه هَدْماً، وهَدَّمَهُ، فانهدَم وتهدَّمَ.

والهِدْمُ: الثوب الخلق المرقع ، وقيل: هو الكساء الذي ضوعف رقاعه ، والهدم: الشيخ الكبير ، على التشبيه بالثوب ، والهدمة: المطرة الخفيفة ، وفي الصحاح: الدفعة من المطر ، وذو مهدم ، كمنبر ، ومقعد: قَيلٌ لحمير ، وذو مهدم أيضاً: ملك الحبش (۱).

### ﴿ من لقب بذلك:

ذو مهدم، ولم نقف على من ذكر اسمه.

وهو أحد الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى شطية الشام من الحبشة.

روى ابن منده، وأبو نعيم من حديث وحشي بن حرب، قال: وفد على النبي صلى الله اثنان وسبعون رجلاً من الحبشة، منهم: ذو مخبر، وذو مهدم، وذو مناحب، وذو دجن، فقال لهم: انتسبوا، فقال ذو مهدم:

على عهد ذي القرنين كانت سيوفنا صوارم يفلقن الحديد المذكرا وهود أبونا سيد الناس كلهم وفي زمن الأحقاف عزًا ومفخرًا

<sup>(</sup>۱) معجم مقاييس اللغة (٤١/٦)، المحكم والمحيط الأعظم (١٨١/٢)، تاج العروس (١٥/٣٤).



فمن كان يعمى عن أبيه فإننا وجدنا أبانا العدملي المشهرا

قال ابن الأثير: قوله: وهود أبونا. فيه نظر، فإن هوداً لم يكن أباً للحبشة، ولعله من العرب، وقد سكن أرض الحبشة، والله أعلم (١).

## اللقب: 🚓 سبب

× R

ورد في المعنى اللغوي أن الأذواء هم أقيال اليمن وملوكها، فلعله كذلك، ولكن معنى المضاف إليه وهو (مهدم) لم يظهر لنا وجهه، والله أعلم.

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة لابن منده (۱/٥٧٩)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱،٣٩/١)، تاريخ دمشق (٤١٤/٦٢)، أسد الغابة (٢٧/٢)، الإصابة (٣٤٨/٢).

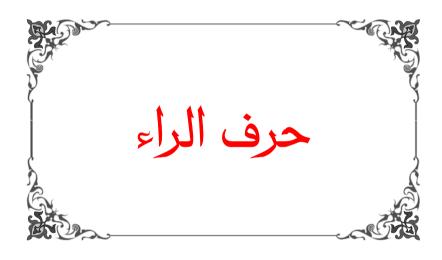



## حِين أَسُ المِدْري المِدِ

#### الله من لقب بذلك:

X

عبد الله بن جعفر الثاني بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبى طالب.

أعقب من ستة رجال، هم: أحمد، والقاسم، وإسحق، وإبراهيم، وعلي، وجعفر الثالث.

وانفرد الحافظ ابن حجر في النزهة ، فقال: «رأس المدرى جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر الصادق» ، ولم نجد من تابعه على ذلك ، والأغلب أنه وهم ، فجعفر الأخير ليس هو الصادق ، وإنما هو ابن محمد بن الحنفية هي ، والذي قتله المجرم مسلم بن عقبة في الحرة .

#### اللقب: 🚓 سبب

الحق أن ضبط اللقب مشكل جداً، فلم نجد اتفاقاً أو حتى ترجيحاً لضبطه، فنراه في سر السلسلة العلوية، والأصيلي، وعمدة الطالب: رأس المذرى، بالذال المعجمة.

وفي المجدي، وبحر الأنساب، ونزهة الألقاب: رأس المدري، بالدال.



ولم يذكروا قصة اللقب لعلنا نتمكن عبرها من تعيينه، ومعرفة ضبطه، ومعاني المدرى، والمدري، والمذري، والمذرى، كثيرة، وعليه فالعلم بمعناه، والقصد منه متعذر (۱). فالله تعالى أعلم.

## ﴿ رَاعِي الرِّكَابِ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

لم نقف فيما بين أيدينا من مصادر على ذكر للقب وصاحبه، سوى ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، وننقله للقارئ للفائدة: (ذكره الباوردي في «الصّحابة»، وأخرج من طريق أولاده \_ ولا ذكر لهم في كتب الرجال \_ عنه حديثاً غريباً، فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو المنجنيقي، حدثنا موسى بن سهل، حدثنا الحسن بن بشير بن الحسين بن ناقد، حدثني عن أبيه، عن جده، عن أبيه عمرو، قال: خرجت مع سريّة مع النبي صلينيائيلهم حتى أشرفنا على المشركين، فقال النبي صلينيائيلهم: «من يقوم لنا في ركابنا حتى نعود إليه؟». فقلت: أنا فقال: «اقعد لنا على تلك الثّغرة»، فقعدت، فلم أشعر إلا بالمشركين فقال قد أقبلوا، ولا مخرج لهم لأخذ الركاب إلا من الثغرة، فخرج واحد منهم، فرميته فقتلته، ثم خرج آخر فرميته، حتى قتلت منهم تسعة، فرجعوا وجاء النبي صلينيائيلهم فوجدني قاعداً، فقال: «ما صنعت؟».

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية، ص (۸٥)، المجدي، ص (٤٣٢)، الأصيلي، ص (٣٢٥)، المباب في الألقاب بحر الأنساب (١٨٣/٢)، عمدة الطالب، ص (٣٩٠)، نزهة الألباب في الألقاب (٣١٩/١).



فأعلمته، فقال: «اذهب فأنت عمرو، راعى الرّكاب»)(١).

## اللقب: اللقب:

×3

واضح من خلال الرواية أن النبي صلىتُعليْتَاليَّه لقبه بذلك لحفظه الركاب مع النبي صلىتُعليَّاليَّه، وهذا كله على فرض صحة الرواية. والله أعلم.

## ﴿ الرَّاكِبُ الْمُهَاجِرِ ﴿ \_

#### ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل، ١١٥٠٠

وهو: عكرمة بن أبي جهل، واسم أبي جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

وإنما رسول الله صلى الله صلى الله على والمسلمون كنُّوه أبا جهل، فبقي عليه، ونسي اسمه وكنيته، وكنية عكرمة: أبو عثمان.

وأمه: أم مجالد، إحدى نساء بني هلال بن عامر.

قال الذهبي: الشريف، الرئيس، الشهيد، أبو عثمان القرشي، المخزومي، المكي.

لما قُتل أبوه، تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة، ثم إنه

<sup>(</sup>١) الإصابة (٤/٥٨٢).



أسلم، وحسن إسلامه بالمرة.

X

أسلم بعد الفتح بقليل، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله على الميانية الميام في الجاهلية، هو وأبوه، قال ابن الأثير: ومن أشبه أباه فما ظلم! وكان فارساً مشهوراً، ولما فتح رسول الله صلى الميانية الميام مكة هرب منها، ولحق باليمن، وكان رسول الله صلى الميانية الميام لما سار إلى مكة، أمر بقتل عكرمة، ونفر معه.

روى ابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهما: عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله صلى الله ملى الناس إلا أربعة نفر، وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، ...، وأما عكرمة فركب البحر، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا، فإن الهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص، ما ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه، أني آتي محمداً حتى أضع يدي في يده، فلأَجِدَنَه عفواً كريماً، قال: فجاء وأسلم (۱).

وذكر الواقدي: أن أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل، قالت: يا رسول الله، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن، وخاف أن تقتله فأمّنه.

<sup>(</sup>۱) المصنف، ح (٣٦٩١٣)، مسند البزار (٣٥٠/٣).

X



فقال رسول الله ملل مليد التهى إلى ساحل من سواحل تهامة، فركب وأدركت عكرمة، وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة، فركب البحر، فجعل نوتي السفينة يقول له: أخلص! قال: أي شيء أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال عكرمة: ما هربت إلا من هذا، فجاءت أم حكيم على هذا الكلام، فجعلت تلح إليه، وتقول: يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس، وأبر الناس، وخير الناس، لا تهلك نفسك. فوقف لها حتى أدركته، فقالت: إني قد استأمنت لك محمداً رسول الله ملين في في معها، فلما دنا من مكة، قال رسول الله ملين في في معها، فلما دنا من مكة، قال رسول الله ملين في المحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجراً، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي، ولا يبلغ الميت. قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يؤدي الحي، ولا يبلغ الميت. قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها، فتأبى عليه، وتقول: إنك كافر، وأنا مسلمة.

فيقول: إن أمراً منعك مني لأمر كبير، فلما رأى النبي ملسطية اليفهم عكرمة وثب إليه، فرحاً بعكرمة، ثم جلس رسول الله ملسطية اليفهم، فوقف بين يديه، وزوجته منتقبة، فقال: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني، فقال رسول الله ملسطية اليفهم: صدقت، فأنت آمن! فقال عكرمة: فإلى ما تدعو يا محمد؟

قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتفعل، وتفعل، حتى عد خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله ما دعوتَ إلا إلى الحق، وأمر حسن جميل، قد

× R



فقال عكرمة: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير وضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك، أو وأنت غائب عنه، فقال رسول الله صلى الله اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع، يريد بذلك المسير إطفاء نورك، فاغفر له ما نال مني من عرض، في وجهي أو وأنا غائب عنه! فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله، ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنتُ أنفقها في صد عن سبيل الله، إلا أنفقتُ ضعفها في سبيل الله، إلا أنفقتُ ضعفها في سبيل الله، ولا قتالاً كنتُ أقاتل في صد عن سبيل الله، إلا أبليتُ ضعفها في سبيل الله، ولا قتالاً كنتُ أقاتل في صد عن سبيل الله، إلا أبليتُ ضعفها في سبيل الله، ولا قتالاً كنتُ أقاتل في صد عن سبيل الله، إلا أبليتُ ضعفها في سبيل الله، قال شهيداً.

قال ابن سعد: استعمله رسول الله ملى شعاية الديم عام حج على صدقات هوازن، فقبض رسول الله ملى شعاية الديم وعكرمة بتبالة، والياً على هوازن. وخرج عكرمة إلى الشام مجاهداً في خلافة أبي بكر الصديق.

X

·8)X+

وكان له في قتال أهل الردة أثر عظيم، استعمله أبو بكر على على جيش، وسيره إلى أهل عمان، وكانوا ارتدوا، فظهر عليهم، ثم وجهه أبو بكر أيضاً إلى اليمن، فلما فرغ من قتال أهل الردة، سار إلى الشام مجاهداً أيام أبي بكر مع جيوش المسلمين، ثم سار إلى الشام.

واستشهد بأجنادين في خلافة الصديق، سنة ثلاثة عشر، قال الواقدي: لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك.

وقيل: يوم اليرموك، في خلافة الفاروق، سنة خمسة عشر، وقيل: يوم الصُّفَّر.

وفي تاريخ دمشق: عن عكرمة بن أبي جهل، قال يومئذ، يعني يوم اليرموك: قاتلت رسول الله صلى الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن اليوم. ثم نادى: من يبايعني على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام، وضرار بن الأزور، في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد، حتى أُثبِتوا جميعاً جراحة، وقتلوا إلا ضرار بن الأزور.

وفيه: عن الزهري: أن عكرمة بن أبي جهل كان يومئذ، يعني يوم فحل، أعظم الناس بلاء، وأنه كان يركب الأسنة، حتى جرحت صدره ووجهه، فقيل له: اتق الله، وارفق بنفسك. قال: كنت أجاهد بنفسي عن اللات والعزى، فأبذلها لها، فأستبقيها الآن عن الله ورسوله، لا والله أبداً. قالوا: فلم يزدد إلا إقداماً، حتى قتل يومئذ هي.



و روى الىخارى

وروى البخاري في الأوسط: عن ثابت البناني: أن عكرمة بن أبي جهل ترجل يوم كذا، فقال له خالد بن الوليد: لا تفعل، فإن قتلك على المسلمين شديد. فقال: خلِّ عني يا خالد، ثم مشى حتى قتل.

وفي تاريخ دمشق: عن أم سلمة زوج النبي مله الميناية الديم ، قالت: قال رسول الله مله الميناية الديمة : رأيت لأبي جهل عذقاً في الجنة ، فلما أسلم عكرمة بن أبي جهل ، قال: يا أم سلمة ، هذا هو .

وروى الطبراني: عن ابن أبي مليكة، قال: (كان عكرمة بن أبي جهل إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نجاني يوم بدر، وكان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه، ويقول: كلام ربي، كلام ربي (١)(٢).

#### اللقب: 🕸 سبب

جاء في الروايات أن الذي لقبه بذلك هو رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الما رجع من اليمن، بعد أن خرج فاراً من مكة يوم الفتح؛ خوفاً على نفسه.

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۳۷۱/۱۷)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹ (۳۸۵): رواه الطبراني مرسلاً، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) مغازي الواقدي (۲/۸۰۱)، نسب قريش، ص (۳۰۳)، الطبقات الكبرى (۲۸۳/۷)، طبقات خليفة، ص (۵۳)، التاريخ الأوسط (۹/۱)، التاريخ الكبير ((8/1))، المنتخب من ذيل المذيل، ص (۸)، ثقات ابن حبان ((8/1))، معرفة الصحابة لأبي نعيم ((8/1))، الاستيعاب ((8/1))، تاريخ دمشق ((8/1))، أسد الغابة ((8/1))، تهذيب الكمال ((8/1))، سير أعلام النبلاء ((8/1))، الإصابة ((8/1)).



فروى الترمذي، وغيره: عن مصعب بن سعد، عن عكرمة بن أبي جهل، قال: قال رسول الله صلى شعلية الديم يوم جئته: مرحباً بالراكب المهاجر (١).

## ح الرَّامِي هِ۔

## ﴿ من لقب بذلك:

X

الصحابي الجليل عامر الرامي، والله الم

وهو: عامر الرامي، ويقال عامر الرام، بحذف الياء تخفيفاً، الخُضْري، أخو الخضر، والخُضْر \_ بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين وفي آخرها الراء (٢) \_ قبيلة في قيس عيلان.

وهم: بنو مالك بن طريف بن خلف بن محارب بن خصفة بن قيس عيلان، وكان يقال لولد مالك: الخضر؛ لأنه كان شديد الأدمة.

كان شاعراً. وقال البغوى: كان يسكن البادية.

روى له أبو داود حديثاً في كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب، ونصه:

عن عامر الرام، أخى الخضر، قال: إنى لببلادنا، إذ رفعت لنا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ح (۲۷۳۵). قال الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي (۲۷۷۱): ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٢) الإكمال لابن ماكولا (١٦١/٣)، الأنساب للسمعاني (٥/٥٥)، توضيح المشتبه (٢) الإكمال لابن ماكولا (٣١/٣).



رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلىمنطية الدام، فأتيته وهو تحت شجرة، قد بسط له كساء، وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى معلى الأسقام، فقال: «إن المؤمن إذا أصابه السقم، ثم أعفاه الله منه، كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفى كان كالبعير، عَقَله أهله، ثم أرسلوه، فلم يدرِ لم عقلوه، ولم يدرِ لم أرسلوه». فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط · فقال رسول الله صلى شعاية المام : «قم عنا ، فلستَ منا» ، فبينا نحن عنده، إذ أقبل رجل عليه كساء، وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إنى لما رأيتك أقبلت إليك، فمررت بغيضة شجر، فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسى، فكشفت لها عنهن، فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي، فهن أولاء معي، قال: «ضعهن عنك»، فوضعتهن، وأبت أمهن إلا لزومهن، فقال رسول الله صلى الله الله المائية الهام الأصحابه: «أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ ) قالوا: نعم، يا رسول الله صلى شاية الديه قال: «فوالذي بعثنى بالحق، لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن ا فرجع بهن (١٠).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، ح (۳۰۸۹)، سيرة ابن إسحق (۳۱۲/۱)، التاريخ الكبير للبخاري (۲) سنن أبي نعيم (۲۰٤٦)، معجم الصحابة لابن قانع (۲۳٦/۲)، المعرفة لأبي نعيم (۲۰٤٦)، الاستيعاب (۷۸۹/۲)، أسد الغابة (۱۱۸/۳)، إكمال تهذيب الكمال (۱۵۰/۷)، الإصابة (۲۱/۳۶).



## اللقب: 🕏 سبب

لُقب بذلك لأن عامراً كان رامياً حسن الرمي، فلذلك قيل له الرّامي، بل كان عامر أرمى العرب.

قال في تاج العروس: الخضر بالضم قبيلة ، وهم رماة مشهورون.

وفي عامر يقول الشماخ:

فحلاها عن ذي الأراكة عامر

أخو الخضر يرمى حيث تردي الهواجر (١)

# ﴿ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ ﴿

### المعنى اللغوى:

الرباني: الحبر، ورب العلم، وقيل: الرباني الذي يعبد الرب، زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب، وقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الرباني، إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرب دون غيره، كأن معناه: صاحب علم بالرب، دون غيره من العلوم (٢).

## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل عبد الله بن العباس، هي (انظر ترجمته في لقب: حبر الأمة).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (١١٨/٣)، الإصابة (٩١/٣)، تاج العروس (١٨٦/١١).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١/٣٠١).



#### اللقب: 🕸 سبب

جاء اللقب في بعض الآثار عن السلف، وأيضاً كما سبق من ألقاب ابن عباس هيه ، سببه هو: العلم.

وقد جاء عن ابن الحنفية قوله يوم دفن ابن عباس وقد «اليوم مات رباني هذه الأمة».

وقال كعب الأحبار لعكرمة مولى ابن عباس: مولاك رباني هذه الأمة، هو أعلم من مات، ومن عاش (١).

## ﴿ الرُّحَيْلَ ﴿

### المعنى اللغوي:

رحل: الراء والحاء واللام أصل واحد يدل على مُضي في سفر، يقال: رَحَلَ يَرْحَلُ رِحلة، وجَمَل رحيل: ذو رحلة، إن كان قويًّا على الرحلة.

والرَّحْل: منزل الرجل ومسكنه وبيته، ويقال: إن فلانًا يَرْحَلُ فلانًا بما يكره، أي يركبه، ويقال: رحلتُ البعيرَ أرحَلُه رحلاً: إذا شددت عليه الرحل.

ويقال: رحلت فلانًا بسيفي أرحلُه رحلاً: إذا علوته (٢).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ( $1/\sqrt{7}$ )، معرفة الصحابة لأبي نعيم ( $1/\sqrt{7}$ )، تاريخ دمشق ( $1/\sqrt{7}$ ).

<sup>(7)</sup> تهذیب اللغة (3/7)، مقاییس اللغة (7/8).



#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

X

لم يذكر أهل السير ما ينبينا عن صاحب اللقب سوى ما سنذكره في سبب تلقيبه به.

## اللقب: 🕏 سبب

## ح الرِّدْفُ هِ۔

## المعنى اللغوى:

ردف: الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد، يدل على اتباع

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، ص (٦٢).



الشيء. فالترادف: التتابع. ومنه يقال للراكب خلف الراكب: الردف(١).

## الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة، هي (انظر ترجمته في لقب: الحب ابن الحب).

## اللقب: 🚓 سبب

اللقب قد نص عليه ابن الكلبي، وعلله أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يردف أسامة هيه (٢).

# ه الرَّسِّي <sup>(۳)</sup> هـ

#### 🌸 من لقب بذلك:

القاسم بن إبراهيم (طباطبا). (انظر بقية نسبه في لقب: طباطبا). يكنى: أبا محمد. وأمه: هند بنت عبد الملك بن سهل.

كان زاهداً، عالماً، عفيفاً، فقيهاً.

قال ابن الطقطقي: صاحب الزهد والخشونة في الدين، والتعفف، والتقشف. من فضلاء الرجال، وأجلاء بني هاشم.

قال أبو نصر البخاري: صاحب المصنفات، والورع، والدعاء إلى

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٥٠٣/٢)، تاج العروس (٣٢٨/٢٣).

<sup>(</sup>٢) نسب معد واليمن الكبير (٢/٨٢)، أنساب الأشراف (٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) بفتح الراء المهملة المشددة، وكسر السين المهملة. قلائد الجمان، ص (١٦٢).



الله سبحانه، ومنابذة الظالمين.

X

وقال العمري: روي أن السلطان حمل إليه سبعة أحمال دنانير، فردّها.

وقال المرزباني: يكنى أبا محمد، حجازي مدني، يسكن جبال قدس، من أعراض المدينة، حسن الشعر جيده.

وفي الأصيلي: عن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم، قال: اشترى عمّى جبة بخمسين ديناراً، فلقيه رجل بمكة، فأنشده قصيدة يقول فيها:

ولو أنه نادى المنادي معلناً ببطن منى فيمن تضم المواسم من السيد السادات في كل غاية لقال جميع الناس لاشك قاسم

إلى آخر الأبيات، قال: فأعطاه الجبة.

وفي الفخري: أحد الأئمة الزيدية، والفرقة المنسوبة إليه منهم، يقال لها: القاسمية، وأولاده يقال لهم: الرسية.

وقال ابن عنبة: له تصانيف، ودعا إلى الرضا من آل محمد.

وعقبه من سبعة رجال ، كل واحد منهم بيت كبير.

قال ابن حزم: وفيه الجمهرة والعدد.

قال العصامي المكي: ثم قام القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن



إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط أيام المأمون أيضاً، وكان القاسم بمصر، وبث دعاته في الأقطار، وحثوه على إظهار دعوته، وكان مستتراً بمصر عشر سنين، فاشتد طلب عبيد الله بن طاهر عامل المأمون على مصر له، فانتقل إلى الحجاز، ولم يزل مختفياً إلى أن مات المأمون، وولي أخوه المعتصم، فكثر طلب المعتصم له، فلم يتم أمره، فاستأوى جبلاً بالحجاز، وهو المسمى بالرس، وتحصن به هو وأولاده، وسكن به إلى أن مات، فنسب إليه، وكان يقال له: نجم آل الرسول، وكان قيامه سنة عشرين ومائتين، وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين، في أيام المتوكل بن المعتصم العباسي.

وقال صاحب لباب الأنساب: بايعه أهل مكة، والمدينة، والكوفة، وأهل الري، وقزوين، وطبرستان، والديلم، فأقام بمصر نحو عشر سنين، وتوفي بذي الحليفة، سنة ست وأربعين ومائة (١).

#### اللقب: 🕏 سبب

من خلال الترجمة يتبين لنا أنه لقب بذلك نسبة إلى جبل الرس، في الحجاز.

قال العصامي: استأوى جبلاً بالحجاز، وهو المسمى بالرس،

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية، ص (۱۷)، معجم الشعراء، ص (۳۳۵)، تهذيب الأنساب، ص (۲۶)، جمهرة أنساب العرب، ص (٤٣)، لباب الأنساب (۲۰۹، ۳۳۰و، ۳۳۰)، المجدي، ص (۲۰۲)، الشجرة المباركة، ص (۳۸)، الفخري، ص (۲۰۲)، الأصيلي، ص (۱۰۷)، عمدة الطالب، ص (۲۰۰)، سمط النجوم العوالي (۱۸۵/٤).





وقال الزبيدي: عُرف بالرسي؛ لأنه كان ينزل جبل الرس<sup>(٢)</sup>.

وقال الزركلي: مات في الرس، وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة، على ستة أميال من المدينة (٣).

وقيل: بل هي ضيعة كان يسكنها.

X

قال الصفدي، والمقريزي: منسوب إلى ضيعة كانت له جهة المدينة، يقال لها الرس، لم يسمح المنصور له بالإقامة فيها في كفاف من العيش، بل طلبه مع الطالبيين، ففر إلى السند(٤).

## ۔ الرَّشِيدُ ھِ۔

#### الله من لقب بذلك:

الخليفة ، أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي ، العباسي .

كان فصيحاً بليغاً، يحج عاماً، ويغزو عاماً، وربما جمع بينهما في عام واحد، وحكى أنه كان يصلى كل يوم مائة ركعة، لا يتركها إلا

<sup>(</sup>١) سمط النجوم العوالي (١٨٥/٤).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (١٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) الأعلام (٥/١٧٠).

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات (٢٤/٣٧)، رسائل المقريزي، ص (٧١).



لعلة، ويتصدق كل يوم بألف درهم، ويحب العلماء، ويظهر حرمات الإسلام، ويتفقد الصلحاء، ومع ذلك كان منهمكاً في اللهو، وله في ذلك نوادر وحكايات، لا تحصر بِحَدِّ، ولا تحصى بِعَدِّ، بويع ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، سنة مات أخوه الهادي، سنة سبعين ومائة، وولد له المأمون فيها، وكانت ليلة عجيبة، فيها وفاة خليفة، وولاية خليفة، وولادة خليفة.

وأمه أم ولد، اسمها: خيزران.

وكان أبيض، طويلاً، جميلاً، وسيماً، إلى السِّمَن، ذا فصاحة وعلم، وبصر بأعباء الخلافة، وله نظر جيد في الأدب والفقه، قد وخَطَه الشيب.

أغزاه أبوه بلاد الروم، وهو حدث في خلافته، وكان مولده: بالري، في سنة ثمان وأربعين ومائة، وكان يحب المديح، ويجيز الشعراء، ويقول الشعر.

وقد دخل عليه مرة ابن السماك الواعظ، فبالغ في إجلاله، فقال: تواضعك في شرفك، أشرف من شرفك، ثم وعظه، فأبكاه، ووعظه الفضيل مرة، حتى شهق في بكائه.

ولما بلغه موت ابن المبارك، حزن عليه، وجلس للعزاء، فعزاه الأكابر.

قال أبو معاوية الضرير: ما ذكرت النبي صلىمتعلية اليام بين يدي الرشيد



إلا قال: صلى الله على سيدي.

X

ورويت له حديثه: «وددت أني أقاتل في سبيل الله، فأقتل، ثم أحيى، ثم أقتل» (١).

فبكي حتى انتحب.

وعن خرزاذ العابد، قال: حدث أبو معاوية الرشيد بحديث: «احتج آدم وموسى...» (٢)، فقال رجل شريف: فأين لقيه؟ فغضب الرشيد، وقال: النطع والسيف، زنديق يطعن في الحديث، فما زال أبو معاوية يسكنه، ويقول: بادرة منه يا أمير المؤمنين! حتى سكن.

وعن أبي معاوية الضرير، قال: صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا قال: أنا ؛ إجلالاً للعلم،

وعن الأصمعي: قال لي الرشيد، وأمر لي بخمسة آلاف دينار: وَقُرْنا في الملأ، وعَلِّمنا في الخلاء.

وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله: ما أعلم أن لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد، فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون؛ لسماع الموطأ على مالك على مالك على أصل الموطأ بسماع الرشيد في خزانة المصريين، قال: ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين بن أيوب إلى

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۳٦)، صحیح مسلم، ح (۱۸۷٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٣٤٠٩)، صحيح مسلم، ح (٢٦٥٢).



الإسكندرية ، فسمعه على ابن طاهر بن عوف ، ولا أعلم لهما ثالثًا .

قال عبد الرزاق: كنت مع الفضيل بمكة، فمر هارون، فقال الفضيل: الناس يكرهون هذا، وما في الأرض أعز علي منه، لو مات، لرأيت أموراً عظاماً.

قال عمار بن ليث الواسطي ، سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما من نفس تموت أشد علي موتاً من أمير المؤمنين هارون ، ولوددت أن الله زاد من عمري في عمره ، قال: فكبر ذلك علينا ، فلما مات هارون ، وظهرت الفتن ، وكان من المأمون ما حمل الناس على خلق القرآن ، قلنا: الشيخ كان أعلم بما تكلم .

قال الذهبي: ومحاسنه كثيرة، وله أخبار شائعة في اللهو، واللذات، والغناء، الله يسمح له.

قلت \_ الذهبي \_: حج غير مرة، وله فتوحات ومواقف مشهودة، ومنها فتح مدينة هرقلة، ومات غازياً بخراسان، وقبره بمدينة طوس، عاش خمساً وأربعين سنة، وصلى عليه ولده صالح.

توفي في ثالث جمادي الآخرة، سنة ثلاث وتسعين ومائة.

وخلف عدة أولاد: فمنهم تسعة بنين، اسمهم: محمد \_ أجلهم \_ الأمين، والمعتصم.

## اللقب: 🚓 سبب

هو من جنس الألقاب التي درج الخلفاء على أن يخلعوها



لأنفسهم وأبنائهم.

## لطائف من أخباره:

\_ دخل العباس بن الأحنف على هارون الرشيد، فقال له هارون: أنشدني أرق بيت قالته العرب، فقال: قد أكثر الناس في بيت جميل، حيث يقول:

ألا ليتنبي أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى على كلامها قال له هارون: أنت، والله، أرق منه، حيث تقول:

طاف الهوى في عباد الله كلهم حتى إذا مربي من بينهم وقفا

قال العباس: أنت والله يا أمير المؤمنين أرق قولاً مني ومنه، حيث تقول:

أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيدي وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى أحسنت زيدي فأعجب بقوله، وضحك.

- أخذ هارون الرشيد زنديقًا، فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لِمَ تضرب عنقي؟ قال له: أريح العباد منك، قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله على الله الله على الله الله على ا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۹/۱۶)، المنتظم (۳۱۸/۸)، سیر أعلام النبلاء (۹/۱۸)، تاریخ الخلفاء، ص (۲۱۰)، سمط النجوم العوالي (۴۰۳/۳).





# م الرضا(١) ج

#### ﴿ من لقب بذلك:

عرف بهذا اللقب كلُّ من:

الصادق) بن محمد (الباقر) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هي.

يكنى: أبا الحسن، وقيل: يكنى: أبا بكر.

أمه: أم ولد، نوبية، واسمها: مسكينة، ولد بمدينة النبي صلى الماية الله في سنة ثمان وأربعين ومائة، ونشأ بها، وسمع الحديث من والده وعمومته: إسماعيل، وعبد الله، وإسحاق، وعلي، بني جعفر، وعبد الرحمن بن أبي الموالي القرشي، وغيرهم من أهل الحجاز، وكان من العلم والدين بمكان، كان يفتي في مسجد رسول الله صلى المياية المام وهو ابن نيف وعشرين سنة، استدعاه المأمون إلى خراسان، وجعله ولي عهده، فلم تطل أيامه حتى أدركه أجله، وكان قد حدث بخراسان، وغيرها من البلاد، وروى عنه عدد من أهل العلم.

كان سيد بني هاشم في زمانه، وكان المأمون يخضع له ويتغالى فيه، حتى إنه جعله ولي عهده، وكتب إلى الآفاق بذلك، فثار بنو العباس لذلك وتألموا، وكان المأمون قد زوجه ابنته أم حبيب.

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: أبو الكرام.

X



وقيل: إن المأمون هم مرة أن يخلع نفسه من الخلافة، ويوليها علي بن موسى الرضا، ولما جعله ولي عهده، نزع السواد العباسي وألبس الناس الخضرة، وضرب اسم الرضا على الدينار والدرهم، وأمر يوما له بألف ألف درهم.

ومدحه دعبل الخزاعي، فأعطاه ست مائة دينار، وجُبَّة خز، بذل له فيها أهل قم ألف دينار، فامتنع وسافر، فأرسلوا من قطع عليه الطريق، وأخذ الجبة، فرجع إلى قم، فقالوا له: أما الجبة فلا، ولكن هذه ألف دينار، وأعطوه منها خرقة.

وسئل على بن موسى الرضا: أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟، فقال: هو أعدل من ذلك، قيل له: فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك.

ولما دخلت سنة ثلاث ومائتين، شخص المأمون إلى طوس، وأقام بها عند قبر أبيه أياماً، ثم إن علي بن موسى أكل عنباً فأكثر منه، فمات فجأة في آخر صفر، فدفن عند قبر الرشيد، وصلى عليه المأمون، ودخل عليه بموته غم كثير.

ويتحدث الناس أنه مات مسموماً، وألصقوا التهمة بالمأمون، ولا يثبت ذلك، وروى أبو الفرج: أن المأمون دخل على الرضا يعوده، فوجده يجود بنفسه فبكى، وقال: أعزز عليّ يا أخي بأن أعيش ليومك، وقد كان في بقائك أمل، وأغلظ عليّ من ذلك وأشد أن الناس يقولون:



إني سقيتك سمّاً، وأنا إلى الله من ذلك بريء . فقال له الرضا: صدقت يا أمير المؤمنين ، أنت والله برىء .

ثم خرج المأمون من عنده، ومات الرضا، فحضره المأمون قبل أن يحفر قبره، وأمر أن يحفر إلى جانب أبيه، ثم أقبل علينا، فقال: حدثني صاحب هذا النعش، أنه يحفر له قبر، فيظهر فيه ماء وسمك، احفروا، فحفروا، فلما انتهوا إلى اللحد، نبع ماء وظهر فيه سمك، ثم غاض الماء، فدفن فيه الرضا

والله أعلم بحقيقة الحال.

وقد كُذِب عليه ﴿ يَهُ كَثِيراً ، وهو صادق برٌّ ، ﴿ يَهُهُ .

## لطائف من أقواله:

× R

- من شعره، قوله:

رأيت الشيب مكروهاً وفيه إذا ركب الذنوب أخو مشيب لئن كان الشباب لي حبيباً سأصحبه بتقوى الله حتى

وقار لا يليق به الذنوب فما أحد يقول متى يتوب فإن الشيب أيضاً لي حبيب يفرق بيننا الأجل القريب

\_ إذا أقبلت الدنيا على إنسان، أعطته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه، سلبته محاسن نفسه (١).

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين، ص (٤٥٣)، تاريخ بغداد وذيوله (١٣٤/١٩) وترجمة الرضا في ذيل ابن النجار، المنتظم (١١٩/١٠)، وفيات الأعيان (٢٦٩/٣)، تاريخ الإسلام=



۲ عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي
بن أبى طالب ، الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي

أمه: أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر.

كان عبد الله توارى في أيام المأمون، فكتب إليه بعد وفاة الرضا يدعوه إلى الظهور؛ ليجعله مكانه، ويبايع له، واعتد عليه بعفوه عمن عفا من أهله، وما أشبه هذا من القول، فأجابه عبد الله برسالة طويلة أغلظ له فيها القول، واتهمه فيها بقتل علي الرضا، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

ومن شعر عبد الله، قوله:

ذا العرش إن تفرج فإنك قادر جزى الله عنا قومنا شر ما جزى

وإن تكن الأخرى فإني صابر فلله للمظلوم كاف وناصر

وقال:

على زهرة الدنيا السلام من امرئ يرى كل ما فيها يزول ويذهب

وقد نعي عبد الله بن موسى إلى المتوكل صبح أربع عشرة ليلة من يوم مات، ونعي له أحمد بن عيسى، فاغتبط بوفاتهما وسُرَّ، وكان يخافهما خوفاً شديداً، ويحذر حركتهما، لما يعلمه من فضلهما، واستنصار الزيدية بهما، وطاعتها لهما، لو أرادوا الخروج عليه، فلما



ماتا أمن واطمأن، فما لبث بعدهما إلّا أسبوعا حتى قتل (١).

#### اللقب: اللقب:

X

١ ـ روى أبو الفرج في المقاتل: أن الذي سمّى علياً بالرضا هو المأمون، وأن ذلك كان عند تعيينه ولياً للعهد، فقال: «ثم جلس المأمون في يوم الخميس، وخرج الفضل بن سهل فأعلم الناس برأي المأمون في علي بن موسى، وأنه ولاه عهده، وسمّاه الرضا، وأمرهم بلبس الخضرة، والعود لبيعته في الخميس الآخر، على أن يأخذوا رزق سنة».

٢ ـ نص على تلقيب عبد الله بن موسى بـ(الرضا) ابن عنبة في «عمدة الطالب»، ولم نجده عند غيره، ولعل اللقب كان لرغبة المأمون فيه بديلاً لعلي الرضا<sup>(٢)</sup>، والله أعلم.

# ﴿ رُمْحُ آلِ أَبِي طَالِبِ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

الحسن الأفطس.

وهو: الحسن بن علي (الأصغر) بن علي (زين العابدين) بن الحسين الشهيد رضي الله عنهم أجمعين . (انظر ترجمته في لقب: الأفطس) .

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين، ص (۹۸)، الشجرة المباركة، ص (۲۰)، الفخري، ص (۸۷)، الأصيلي، ص (۹۲). الوافي بالوفيات (۱۷/۲۲)، عمدة الطالب، ص (۹۲).

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة في ترجمتيهما.



ذكر هذا اللقب أبو نصر البخاري<sup>(۱)</sup>.

وذكره العصامي، ولكن قال: رمح أبي طالب<sup>(٢)</sup>.

#### اللقب: 🚓 سبب

X

قال أبو نصر البخاري: كان يقال له: رمح آل أبي طالب؛ لطُوله وطِوَله (۲).

# ﴿ الرُّمَيْصَاءُ (الغُمَيْصَاء) ﴿ ﴿

## المعنى اللغوي:

رمص: الرمص في العين: كالغمص، وهو قذى تلفظ به، وقيل: الرمص ما سال، والغمص ما جمد، وقيل: الرمص صغرها ولزوقها، رمص رمصاً وهو أرمص، وقد أرمصه الداء، ورمص الله مصيبته يرمصها رمصاً: جبرها. ورمص بين القوم يرمص رمصاً: أصلح. ورمص الشيء: طلبه ولمسه. ورمص الرجل لأهله رمصاً: اكتسب(٤).

## ﴿ من لقب بذلك:

الصحابية الجليلة أم سُلَيم (٥)، هي،

<sup>(</sup>۱) سر السلسلة العلوية ، ص  $(\vee\vee)$  ، عمدة الطالب ، ص  $(\vee\vee)$  .

<sup>(</sup>٢) سمط النجوم العوالي (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) سر السلسلة، ص (٧٧)·

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٤٣/٧).

<sup>(</sup>٥) بضم السين المهملة وفتح اللام. عمدة القاري (٣/٣٥).



وهي: أم سليم بنت ملحان الأنصارية، امرأة أبي طلحة الأنصاري، والدة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله ملى الحدة أنس بن مالك خادم رسول الله على الله عنهم جميعاً.

## اختلف في اسمها كثيراً:

قال ابن سعد: وهي الغميصاء، ويقال الرميصاء، يقال: اسمها سهلة، ويقال رميلة، ويقال: بل اسمها أنيفة، ويقال: رميثة (۱).

وقال أبو نعيم: واسمها مليكة، ولقبها الرميصاء (٢).

وقال ابن حبان: وقد قيل: إن اسم أم سليم أنيقة ، ولا يصح ذلك عندي (٣).

وقال ابن أبي حاتم: أم سليم، أم أنس بن مالك، امرأة أبى طلحة، اسمها الرميصاء(٤).

قال ابن الأثير: وهي بكنيتها أشهر، وكنيتها أم سليم (٥).

ويلاحظ من سرد هذه الأقوال وغيرها، أن الرميصاء أو الغميصاء مختلف فيه عند أهل العلم، فبعضهم يجعله اسماً لها، وآخرون يجعلونه

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٣١٢/٨). وانظر: الاستيعاب (١٩٤٠/٤)، أسد الغابة (٣٣٣/٧).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٢٣١/١).

<sup>(</sup>٣) الثقات (٣/٢١).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٩/٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (١٢٠/٧).



لقباً، كما نص على ذلك: أبو نعيم، والبغوي، وابن حجر (١).

× R

كانت رفي من عقلاء النساء، وفضلائهن، وفقهائهن، ومن منجبات الصحابيات:

روى البخاري: عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس هي، عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم (٢).

تزوجت أم سليم مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت أنساً في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها<sup>(٣)</sup>.

ثم خلف عليها أبو طلحة زيد بن سهل ، فولدت له عبد الله ، وأبا عمير . وبايعت رسول الله ملى الله على الله على الله على الله على الله على الله بن أبي طلحة ، وشهدت قبل ذلك يوم أحد ، تسقي العطشى ، وتداوي الجرحي (٤) .

روى ابن سعد: عن إسحاق بن عبد الله ، عن جدته أم سليم: أنها

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (٢٣١/١)، معجم الصحابة للبغوى (٢٣/١)، الإصابة (١٤٤/٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٨/٨).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٣١٢/٨).



قال: فأتاها، فقال: لقد وقع في قلبي الذي قلتِ. وآمن. قالت: فإنى أتزوجك، ولا آخذ منك صداقاً غيره.

وفي رواية: عن أنس بن مالك، قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: إني قد آمنت بهذا الرجل، وشهدت أنه رسول الله، فإن تابعتني تزوجتك. قال: فأنا على مثل ما أنت عليه. فتزوجته أم سليم، وكان صداقها الإسلام(١).

وكان النبي صلى الله عندها، ويقيل أم سليم في بيتها، إكراماً لها، ويقيل أحياناً عندها، ويصلي في بيتها، ويأكل عندها:

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۱۲/۸ ـ ۳۱۳).



روى البخاري، ومسلم: عن أنس وهيه: أن النبي صلى المهاية المهام لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة، غير بيت أم سليم، إلا على أزواجه، فقيل له، فقال: (إنبي أرحمها؛ قُتل أخوها معي)(١).

وعندهما أيضاً: عن ثمامة ، عن أنس وهنا: «أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى المائيلية الديم نطعاً ، فيقيل عندها على ذلك النطع » قال: «فإذا نام النبي صلى المائيلية الديم أخذت من عرقه ، وشعره ، فجمعته في قارورة ، ثم جمعته في سُكً » قال \_ أي ثمامة \_: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة ، أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك ، قال: فجعل في حنوطه من ذلك السك ، قال: فجعل في حنوطه .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، ح (٢٨٤٤)، صحيح مسلم، ح (٢٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٦٢٨١)، صحيح مسلم، ح (٢٣٣١).



نام في بيتك، على فراشك، قال: فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم، على الفراش، ففتحت عتيدتها، فجعلت تنشف ذلك العرق، فتعصره في قواريرها، ففزع النبي مالشطية اليام، فقال: «ما تصنعين

وفي رواية عند ابن سعد: فقال: يا أم سليم، ما تصنعين؟ قال: فقالت: آخذ هذا للبركة التي تخرج منك (٢).

يا أم سليم؟». فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبت» (١).

وفي رواية أخرى: عن أنس على النبي صلى المعارفة لما أراد أن يحلق رأسه بمنى، أخذ أبو طلحة شق شعره، فحلق الحجام، فجاء به إلى أم سليم. فكانت أم سليم تجعله في سكها. قالت أم سليم: وكان صلى المعارفة يجيء يقيل عندي على نطع، وكان معراقاً. قالت: فجاء ذات يوم، فجعلتُ أسلت العرق، فأجعله في قارورة لي. فاستيقظ النبي صلى المعارفة النبي من فقال: ما تجعلين يا أم سليم؟ فقالت: باقي عرقك، أريد أن أدوف به طيبي (٣).

وعند الإمام أحمد: عن أنس بن مالك، هي أن النبي ملسطية البيم مالك المنطبة الميم دخل على أم سليم، وفي البيت قربة معلقة، فشرب من فيها وهو قائم. قال: فقطعت أم سليم فم القربة، فهو عندنا(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، ح (۲۳۳۱ ـ ۲۳۳۲).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الطبقات الكبرى  $(\Lambda/\Lambda)$ .

<sup>(&</sup>quot;) الطبقات الكبرى (")

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ح (١٢١٨٨).



قال الإمام النووي: وكانت أم سليم هذه هي وأختها \_ أي أم حرام \_ خالتين لرسول الله صلى الله من جهة الرضاع (١).

وروى البخاري: عن أنس بن مالك رهيه وأم سليم خلفنا» (ملى النبي صلى النبي مالك مالية الميام في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا» (٢).

وروى ابن سعد: عن أنس بن مالك رهيه قال: زار رسول الله ملى الله على الله عشراً، والله عشراً، والله عشراً، والله أكبر عشراً، ثم سلى الله ما شئت، فإنه يقال لك: نعم، نعم، نعم، نعم (٣).

وفي البخاري: عن أنس وهم ، قال: دخل النبي مل النبي المنطقة المام ، على أم سليم ، فأتته بتمر وسمن ، قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه ، وتمركم في وعائه ، فإني صائم» . ثم قام إلى ناحية من البيت ، فصلى غير المكتوبة ، فدعا لأم سليم ، وأهل بيتها ، فقالت أم سليم : يا رسول الله ، إن لي خويصة ، قال: «ما هي ؟» ، قالت : خادمك أنس ، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به ، قال: «اللهم ارزقه مالاً ، وولداً ، وبارك له فيه » ، فإني لمن أكثر الأنصار مالاً ، وحدثتني ابنتي أمينة : أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة (١٤) .

× R

<sup>(</sup>١) تهذب الأسماء واللغات (٢/٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٨٧١).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٣١٣/٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، ح (١٩٨٢).



وقد شهد النبي صلى الله الله الم سليم بالجنة:

X

فقد روى البخاري، ومسلم: عن جابر بن عبد الله هي، قال: قال النبي مهلمانية المينانية المينانية المرأة أبي طلحة (١).

وفي رواية مسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان ، أم أنس بن مالك (٢).

وقد وقع لها مع أبي طلحة قصة عجيبة، تدل على عظم صبرها، وإيمانها بالله تعالى، وحكمتها في التعامل مع الأحداث:

روى البخاري، ومسلم: عن أنس بن مالك في قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة، فقُبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة، قال: ما فعل ابني، قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ، قالت: واروا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة، أتى رسول الله صلى الما فرغ، فقال: «أعرستم الليلة؟» قال: نعم، قال: «اللهم بارك لهما»، فولدت غلاماً، قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الما في أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الما في الما في أبو وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الما في فقال: «أمعه شيء؟» قالوا: نعم، تمرات، فأخذه النبي صلى الما في فمضغها، ثم أخذ من فيه، قالوا: نعم، تمرات، فأخذها النبي صلى الما في فمضغها، ثم أخذ من فيه،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۳۲۷۹)، صحیح مسلم، ح (۲٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، ح (٢٤٥٦).



فجعلها في في الصبي وحنكه به، وسماه عبد الله (١).

X

وفي رواية عند ابن سعد أن هذا الصبي الذي توفي هو أبو عمير، الذي كان النبي طلسطية الميام يمازحه \_ كما في البخاري \_ بقوله: «يا أبا عمير، ما فعل النغير»(٢):

ففي الطبقات: عن أنس: أن أبا طلحة كان له ابن يكني أبا عمير، فكان النبي صلى معلى المالية المالم يستقبله، فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر. قال: فمرض وأبو طلحة غائب في بعض حيطانه. فهلك الصبى، فقامت أم سليم فغسلته وكفنته، وحنطته وسجت عليه ثوباً، وقالت: لا يكون أحد يخبر أبا طلحة ، حتى أكون أنا الذي أخبره . فجاء أبو طلحة فتطيبت له وتصنعت له، وجاءت بعشاء. فقال: ما فعل أبو عمير؟ فقالت: تعشه فقد فرغ. فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله. ثم قالت أم سليم: يا أبا طلحة ، أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية ، فطلبها أصحابها ، أيردونها أو يحبسونها ؟ فقال: بل يردونها فأخبره بقول أم سليم. فقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت بعبد الله بن أبي طلحة ، حتى إذا وضعته . وكان اليوم السابع . قال: قالت أم سليم: اذهب بهذا الصبي، وهذا المكتل، وفيه شيء من تمر إلى رسول الله صلى شطية اليمام، حتى يكون هو الذي يحنكه ويسميه.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (٥٤٧٠)، صحیح مسلم، ح (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ح (٦١٢٩).



قال: فأتيت به النبي مللسطية الميلم، فمد النبي مللسطية الميلم رجليه وأضجعه، وأخذ تمرة فلاكها، ثم مجها في في الصبي، فجعل الصبي يتلمظها. فقال النبي: أبت الأنصار إلا حب التمر(١).

وفي رواية أخرى: قال عباية \_ أحد رواة الحديث \_: فلقد رأيت لذلك الغلام سبعة بنين، كلهم قد ختم القرآن (٢).

وفي رواية أحمد: فما كان في الأنصار شاب أفضل منه (٣).

وعند الطيالسي: قال ثابت: وكان يعد من خيار المسلمين (٤).

قال ابن عبد البر: وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه وإخوته، وكانوا عشرة، كلهم حُمل عنه العلم (٥).

وكانت وكانت المجاهدات الصادقات، ضربت لنا أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة، فقد شهدت مع النبي ملهنطية الديم أحداً، وحنيناً، وكانت تسقى العطشى، وتداوي الجرحى في أحد.

قال أبو نعيم في وصفها: المستسلمة لحكم المحبوب، الطاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب<sup>(١)</sup>.

<sup>(1)</sup> الطبقات الكبرى  $(\pi 1 \sqrt{\Lambda})$ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الطبقات الكبرى  $(\Lambda/\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، ح (١٤٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) مسند الطيالسي، ح (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٤/١٩٤٠).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٢/٥٥).



وفي رواية: عن عمارة بن غزية ، قال: شهدت أم سليم حنيناً مع رسول الله صلى الله على وسطها ، وإنها يومئذ حامل بعبد الله بن أبى طلحة .

وفي رواية أخرى: عن أنس: أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين. قال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: يا رسول الله، اتخذه؛ إن دنا مني أحد من المشركين، بقرت به بطنه. وقال عفان: بعجت به بطنه. اقتل الطلقاء، واضرب أعناقهم، انهزموا بك. قال: فتبسم رسول الله صلى شائيلة الله من وقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن (٢).

قال الذهبي: رَوْت أربعة عشر حديثاً، اتفقا لها على حديث،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، ح (۲۸۸۰)، صحیح مسلم، ح (۱۸۱۰).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (۳۱۲/۸)، ورواه مسلم، ح (۱۸۰۹).



وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين (١).

قال الحافظ ابن حجر: ماتت في خلافة عثمان والمنه المنافعة ا

#### اللقب: 🚓 سبب

× R

لقبت بذلك لصغر كان في عينيها رهي،

روى الطيالسي بسنده: قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم، وهي أم أنس: إن هذا الرجل يعني النبي مل شايرة المحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام، فهلك هناك، فجاء أبو طلحة، فخطب أم سليم، فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك، فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك بيضاء، أريد من الإسلام، قال: فمن لي جاءكم أبو طلحة، الله مل شايرة الله مل شايرة الله على أصحابه، فلما رآه قال: «جاءكم أبو طلحة، غرة الإسلام بين عينيه». فجاء فأخبر النبي مل شايرة الله بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك.

قال ثابت: فما بلغنا أن مهراً كان أعظم منه، إنها رضيت الإسلام مهراً فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين، فيها صغر (٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣١١/٢).

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب (١/٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي ، ح (٢١٦٨) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ، ح (٧١٣٠) .





وقول ثابت البناني يوافق أحد معاني الرمص اللغوية.

#### ه ملاحظة:

ورد في ترجمة أم حرام بنت ملحان الأنصارية ، أخت أم سليم، وزوجة عبادة بن الصامت، أنها الغميصاء، وقيل الرميصاء، وقيل العكس.

وقيل هو اسم لها، وقيل لقب. إلى غير ذلك.

ورجح بعض أهل العلم أنه لا يعرف لها اسم أصلاً:

قال ابن عبد البر: لا أقف لها على اسم صحيح (١).

وقال ابن الأثير: ولا يصح لها اسم (٢).

وقال الحافظ ابن حجر: ويقال إنها الرميصاء، بالراء، أو بالغين المعجمة، كذا أخرجه أبو نعيم، ولا يصح، بل الصحيح أن ذلك وصف أم سليم، ثبت ذلك في حديثين لأنس، وجابر عند النسائي (٣).

مع أن الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه الألقاب: أن الرميصاء هي أم سليم بنت ملحان والدة أنس، وأن الرميصاء أيضاً هي أم حرام الأنصارية، خالة أنس، واسمها أنيفة (٤).

<sup>(</sup>١) الاستعاب (٤/١٩٣١).

<sup>(</sup>٢) الغابة (٧/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٨/٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباب في الألقاب (١/٣٢٩).



قلت: ولعل ما قاله في الإصابة أدق وأصوب، لأن ما جاء في كتاب نزهة الألباب في الألقاب لا يعبر بالضرورة عن رأي الحافظ؛ لأن الكتاب عبارة عن اختصار لجملة كتب ذكرها في مقدمة كتابه، وأما ما جاء في الإصابة فهو رأيه بالتحقيق والنظر، فيقدم ما في الإصابة على ما في النزهة، والله أعلم.

## الرَّهِينُ ﴿

### المعنى اللغوي:

رهن: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء، يمسك بحق أو غيره.

وقال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم، يقال: هذا راهن لك، أي دائم محبوس عليك، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾، ﴿ كُلُّ ٱمْرِيمٍ عِمَا كُسَبَ رَهِينَهُ ﴾؛ أي محتبس بعمله، ورهينة محبوسة بكسبها(۱).

## ﴿ من لقب بذلك:

الصحابي الجليل النضير بن الحارث بن علقمة القرشي، العبدري،

قيل: كان من المهاجرين، وقيل: كان من مسلمة الفتح، وهو ما

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/٢٥٤)، لسان العرب (١٨٩/١٣).



قواه ابن الأثير هي الكنى أبا الحارث، ومن ولده محمد بن المرتفع بن النضير، وكان النضير يكثر الشكر لله تعالى على ما منَّ عليه من الإسلام، ولم يمت على ما مات عليه أخوه النضر وآباؤه. وأمر له رسول الله صلى الله على الله عنين بمائة من الإبل، فأتاه رجل من الديل يبشره بذلك، وقال: اخدمني منها. فقال له النضير: ما أريد أخذها، لأنى أحسب أن رسول الله صلى الله على الله على ذلك إلا تألفاً على الإسلام، وما أريد أن أرتشى على الإسلام. ثم قال: والله ما طلبتها ولا سألتها، وهي عطية من رسول الله صلى شاية النام، فأخذها، وأعطى الديلي منها عشرة ، ثم خرج إلى رسول الله صلى الله على مجلسه ، فجلس معه في مجلسه ، وسأله عن فروض الصلاة ومواقيتها، قال: فو الله لقد كان أحب إلى من نفسى. وقال له: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الجهاد والنفقة في سبيل الله. وهاجر النضير إلى المدينة، ولم يزل بها حتى خرج إلى الشام غازياً، وشهد اليرموك، وقتل بها شهيداً، وذلك في رجب، سنة خمس عشرة.

وكان يعد من حلماء قريش.

X

وأما النضر بن الحارث أخوه فقتله علي بن أبي طالب وليه يوم بدر كافرًا، قتله بالصفراء صبرًا بأمر رسول الله صلى شاية الديم ، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى شاية الديم .

وفي معرفة ابن منده، وأبي نعيم: ذُكر النضر في الصحابة بدلاً



من النضير، فيُحتمل أن يكون الوهم منهما، أو هو تصحيف من النساخ.

## اللقب: اللقب:

اختلف أهل العلم في صاحب اللقب: هل هو النضير، أم أبوه الحارث، وذهب ابن عساكر إلى أن اللقب للاثنين، فقال: «والنضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، أسلم مع النبي صليفيانية منهم، وهاجر وقتل يوم اليرموك شهيداً، وهو أخو النضر بن الحارث، الذي قتله علي يوم بدر صبراً، بأمر النبي صليفيانية اليفام إياه بذلك، وهو ابن الرهين والرهين».

ولم نقف على ذِكرٍ لسبب تلقيب النضير بالرهين، وإنما ذُكر سبب تلقيب أبيه الحارث بذلك، فذكر البلاذري على: «الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار، رهينة قريش عند أبي يكسوم الحبشي، حين دخل مكة قوم من تجارهم في حطمة \_ أي سنة شديدة \_ كانت، فوثب أحداث قريش على بعض ما كان معهم فانتهبوه، فوقعت بينهم منافرة، ثم اصطلحوا بعد أن مضت عدة من وجوه قريش إلى أبي يكسوم، فأرضوه واعتذروا إليه، وسألوه أن لا يقطع تجار أهل مملكته عنهم، فدفع الحارث وغيره رهينة عنده، فكان يكرمهم ويصلهم، وكانوا يبضعون البضائع إلى مكة لأنفسهم»(۱).

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختلف للدارقطني (۱۱۵۸/۳)، (۲۲٤۲/٤)، الاستيعاب (٤/١٥٢٥)، تاريخ دمشق (۲۲/۶۲)، أسد الغابة (٤/٧٤٥)، الإصابة (٣٤٣/٦).





# ﴿ رَوَّاضُ الْبِغَالِ ﴿

## المعنى اللغوي:

روض: الراء والواو والضاد أصلان متقاربان في القياس، أحدهما يدل على اتساع، والآخر على تليين وتسهيل....

وأما الأصل الآخر: فقولهم روضت الناقة أروضها رياضة (١).

### ﴿ من لقب بذلك:

عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي.

أمه أم ولد(7).

كان أحد الذين خرجوا مع ابن الأشعث، وكان على ميمنة جيشه يوم الجماجم، سنة اثنتين وثمانين، وشخص معه إلى سجستان، فتأمَّر بها على فله (۳) حين لجأ ابن الأشعث إلى رتبيل، وصار إلى خراسان، فغلب على هراة، فزحف إليه يزيد بن المهلب، فهزمه يزيد، وأمر أن لا يتبع، وأن يمسك عنه، فمضى \_ أي عبد الرحمن \_ إلى السند فمات بها (٤).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٢/٩٥٤).

<sup>(</sup>۲) جمهرة النسب لابن الكلبي، ص (۳٦)، نسب قريش، ص (۸۸)، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (۷۱).

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس (٤/٤): الفل: القوم المنهزمون.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة، ص (٢٨٢ ـ ٢٨٢)، فتوح البلدان، ص (٤٠٣)، أنساب الأشراف=



#### اللقب: 🚓 سبب

X

قال البلاذري: كان يقال لعبد الرحمن هذا رواض البغال، وكان يتخذها، ويجيد ركوبها(۱).

وقال الجاحظ عن البغال: ولقد كَلِف بارتباطها الأشراف، حتى لُقَّب بعضهم من أجل اشتهاره بها بـ«روّاض البغال».

ثم قال: وقال صفوان بن عبد الله بن الأهتم، لعبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن المطلب، وكان ركّاباً للبغلة: «مالك وهذا المركب الذي لا تدرك عليه الثأر، ولا ينجيك يوم الفرار؟». قال: «إنها نزلت عن خيلاء الخيل، وارتفعت عن ذلّة العير، وخير الأمور أوساطها». فقال صفوان: «إنّا نعلّمكم، فإذا علمتم تعلّمنا منكم!.

قال الجاحظ: وهو الذي كان يلقّب: «روّاض البغال»؛ لحذقه بركوبها، ولشغفه بها، وحسن قيامه عليها، وكان يقول: «أريدها واسعة الجفرة (٢)، مندحّة السّرّة (٣)، شديدة العكوة (٤)، بعيدة الخطوة، ليّنة

<sup>= (</sup>۲۰۰/٤)، تاريخ الطبرى (۲/۳۷)، الكامل في التاريخ (۳۹۶/۵).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف (٣٠٠/٤).

<sup>(</sup>٢) الجفرة: وسط الدابة، يقال: فرس مجفر، إذا كان عظيم الجفرة، وهي وسطه. مقاييس اللغة (٤٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) المندحة: أي السعة والفسحة. مقاييس اللغة (٥/٤١٤).

<sup>(</sup>٤) العكوة: أصل الذنب، ويقال: عكت الناقة: غلظت. وناقة معكاء، أي غليظة شديدة. مقايس اللغة (١٠٣/٤).



الظهر، مكربة  $\binom{(1)}{1}$  الرّسغ، سفواء  $\binom{(1)}{1}$ ، جرداء، عنقاء، طویلة الأنقاء $\binom{(1)}{1}$ .

# ﴿ رَيْحَانَةُ النَّبِيِّ صَالِتُعَايْةَ لَهُمْ ﴿ ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك:

الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين. (انظر ترجمتهما في لقب: سيدا شباب أهل الجنة).

### اللقب: 🕏 سبب

واضح من خلال ترجمتيهما هي أن النبي ملهما هو الذي لقب الحسن والحسين ه بذلك، فقد روى البخاري في صحيحه:

عن ابن أبي نُعْم، قال: سمعت عبد الله بن عمر، وسأله \_ أي رجل من أهل العراق \_ عن المُحْرِم؟ قال شعبة: أحسبه يقتل الذباب؟ فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى شائد من الدنيا» (٤).

وعند الطبراني: عن أبي أيوب الأنصاري ، قال: دخلت على

<sup>(</sup>١) الكرب: شدة وقوة . يقال: مفاصل مكربة ، أي شديدة قوية . مقاييس اللغة (١٧٤/٥).

<sup>(</sup>٢) السفو: المشى بسرعة، وهو يكره في الخيل، ويحمد في البغال، فيقال بغلة سفواء. مقاييس اللغة (٨٠/٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب البغال، ص (٢١ ـ ٢٣)، رسائل الجاحظ (٢١٦/٢ ـ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، ح (٣٧٥٣).



رسول الله صلى الله مال الله والحسن والحسين الله المين يديه وفي حجره ، فقلت: يا رسول الله ، أتحبهما ؟ قال: «وكيف لا أحبهما ؟ وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما» (١).

قال الحافظ ابن حجر: الريحانة: كل بقلة طيبة الريح، وهو ما يستراح إليه أيضاً (٢).

وقال ابن الأثير: الريحان: يطلق على الرحمة، والرزق، والراحة، وبالرزق سمى الولد ريحاناً (٣).

قال الحافظ ابن حجر: شبههما بذلك؛ لأن الولد يشم ويقبل (٤).

وقال في موضع آخر: والمراد بالريحان هنا الرزق، قاله ابن التين. وقال صاحب الفائق: أي هما من رزق الله الذي رزقنيه، يقال سبحان الله وريحانه، أي أُسبِّح الله وأسترزقه، ويجوز أن يريد بالريحان المشموم، يقال: حباني بطاقة ريحان. والمعنى: أنهما مما أكرمني الله، وحباني به؛ لأن الأولاد يشمُّون ويقبَّلون، فكأنهم من جملة الرياحين. وقوله من الدنيا: أي نصيبي من الريحان الدنيوي (٥).

وقال القاضي عياض: وقوله: هما ريحانتاي من الدنيا، الولد

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٥٥/٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۲٦/۱).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/٩٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/٤٢٧).



يسمى الريحان، و(مَن) هنا بمعنى (في)، أي في الدنيا، وقيل: ريحانتاي من الجنة في الدنيا، كما قال في الحديث الآخر: (الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة)، قيل: يوجد منهما ريح الجنة، والريحان ما يستراح إليه أيضاً، وقيل: سماهما بذلك؛ لأن الولد يشم كالريحان، وفي الحديث: (لم يرح رائحة الجنة)، أي لم يشمه (١).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار (٣٠٢/١).

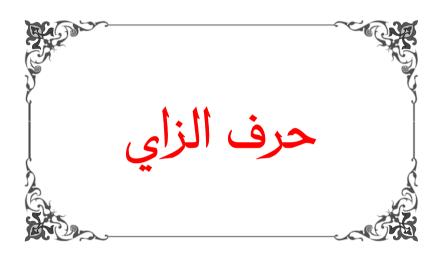





## ح زَادُ الرَّاكِبِ هِ۔

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

الصحابي الجليل عياض بن غنم، رهيه الصحابي

وهو: عياض بن غَنْم \_ بفتح المعجمة ، وسكون النون \_ ابن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر ، أبو سعد الفهري ، وعند ابن قانع: الأشعري ، القرشي . وقيل: أبو سعيد .

أسلم قديماً قبل الحديبية، وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله على الله عبراً عبراً، صالحاً، وكان رجلاً خيراً، صالحاً، واهداً، سخياً، سمحاً. سكن الشام.

قال ابن أبي عاصم: وهو ابن عم أبي عبيدة بن الجراح، ويقال: إنه كان ابن امرأته، وإلى أبي عبيدة عبيدة الله ينسب.

روى البخاري: عن ابن شهاب، قال: استُخلِف عمر بن الخطاب، فتوفي أبو عبيدة، فاستخلف خاله، أو ابن عمه، عياض بن غنم، أحد بني الحارث بن فهر، فأقره عمر هيه ، وقال: ما أنا بمبدل أميراً أمره أبو عبيدة.

وعند ابن سعد: فأقره، وكتب إليه: إني قد وليتك ما كان أبو



عبيدة يليه، فاعمل بالذي يحق الله عليك.

وكان أحد الأمراء الخمسة يوم اليرموك.

قال الواقدي: فلم يزل عياض والياً لعمر بن الخطاب على حمص، حتى مات بالشام، سنة عشرين، في خلافة عمر، وهو ابن ستين سنة، ومات وما له مال، ولا عليه دين لأحد.

قال الزّبير: هو الذي فتح بلاد الجزيرة، وصالحه أهلها، وهو أول من أجاز الدرب.

وله فتوح كثيرة بالجزيرة والشام، قال ابن عبد البر: عياض بن غنم لا أعلم خلافاً أنه افتتح عامة بلاد الجزيرة، والرقة، وصالحه وجوه أهلها. وزعم بعضهم أن كتاب الصلح باسمه باق عندهم إلى اليوم، وهو أول من اجتاز الدرب إلى الروم، فيما ذكر الزبير، وكان شريفاً في قومه، وقد ذكره ابن الرقيات فيمن ذكره من أشراف قريش، فقال:

عياض وما عياض بن غنم كان من خير من أجن النساء

قال الطبري: وكانت عنده أم الحكم بنت أبي سفيان. قال المقريزي: وطلق عياض بن غنم الفهري أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي (١).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲۷۹/۷)، التاريخ الكبير للبخاري (۲) ٤٤٤)، و(۱۸/۷)، تاريخ البن أبي خيثمة (۲، ٥٠/١)، الآحاد والمثاني (۲، ۵۳/۲)، الجرح والتعديل (۲، ۷۰٪)، معجم الصحابة لابن قانع (۲/۷۷٪)، ثقات ابن حبان (۳۰۸/۳)، تاريخ مولد العلماء=



### اللقب: اللقب:

لقب بذلك لشدة كرمه، وجوده، وبذله وهيه،

روى ابن أبي عاصم: عن إسماعيل بن عياش، قال: كان يقال له: «زاد الراكب، كان يطعم الناس زاده، فإذا نفذ، نحر لهم بعيره»(١).

#### 🐞 لطيفة:

عن موسى بن عقبة ، قال: لما ولي عياض بن غنم ، قدم عليه نفر من أهل بيته ، يطلبون صلته ومعروفه ، فلقيهم بالبشر ، فأنزلهم وأكرمهم ، فأقاموا أياماً ، ثم سألوه في الصلة ، وأخبروه بما تكلفوا من السفر إليه ، رجاء معروفه ، فأعطى كل رجل منهم عشرة دنانير ، وكانوا خمسة ، فردوها واستخطوا ونالوا منه . فقال: أي بني عم ، والله ما أُنكِر قرابتكم ، ولا حقكم ، ولا بُعْد شُقَتكم ، ولكن والله ما خلصتُ إلى ما وصلتُكم به إلا ببيع خادمي ، وبيع ما لا غنى لي عنه ، فاعذروني . قالوا: الله ما عذرك الله . إنك والي نصف الشام ، وتعطي الرجل منا ما جهده أن يبلغه إلى أهله . فقال: فتأمروني أن أسرق مال الله ؟ فوالله لأن أُشق بالمنشار ، أو أبرى كما يبرى السَّفَن ، أحب إلي من أن أخون فلساً ، أو أتعدى ،

ووفياتهم للربعي (١٠٧/١)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢١٦٢/٤)، الاستيعاب (٣/٢١٤)، تاريخ بغداد (٥٣٧/١)، تاريخ دمشق (٢٦٤/٤٧)، أسد الغابة (٣١٥/٤)، سير أعلام النبلاء (٣٥٤/١)، إمتاع الأسماع (٣٠٤/١)، الإصابة (٤/٤).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني (٢/١٥٣).



وأحمل على مسلم ظلماً، أو على معاهد. قالوا: قد عذرناك في ذات يدك ومقدرتك، فَولِنا أعمالاً من أعمالك، نؤدي ما يؤدي الناس إليك، ونصيب ما يصيبون من المنفعة، فأنت تعرف حالنا، وأنّا ليس نعدو ما جعلت لنا. قال: والله إني لأعرفكم بالفضل والخير، ولكن يبلغ عمر بن الخطاب أني قد وليتُ نفراً من قومي، فيلومني في ذلك، ولستُ أحمل أن يلومني في قليل ولا كثير. قالوا: قد ولاّك أبو عبيدة بن الجراح، وأنت منه في القرابة بحيث أنت، فأنْفذ ذلك عمر، ولو وليتنا فبلغ عمر فأنفذه فقال عياض: إني لستُ عند عمر بن الخطاب كأبي عبيدة بن الجراح، وإنما أنفذ عمر عهدي على عمل لقول أبي عبيدة فيّ، ولو أعلمُ مني ما أعلم من فقيي ما ذكر ذلك عني، فانصرف القوم لائمين لعياض بن غنم (۱).

# ـــــ الزَّاكِي هِــــ

## المعنى اللغوي:

زكى: الزاء والكاف والحرف المعتل، أصل يدل على نماء وزيادة، ويقال: الطهارة زكاة المال، قال بعضهم: سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال، وهو زيادته، ونماؤه، وقال بعضهم: سميت زكاة لأنها طهارة (۲).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۸۲/٤۷).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (١٨/٣).



### من لقب بذلك:

X

محمد بن علي بن الحسن بن عبيد الله بن العباس (السقاء) بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

قال في اللباب: توفي ولم يعقب، قيل: كان له ألف مولى، فسقط يوماً عن دابته، فشلَّت يداه، ولم يُعِنْهُ كثرة مواليه، وانقطع نسله، وزالت عنه نعمته، وهو مقيم باليمن.

وقد جعل أبو نصر البخاري هذه القصة في ترجمة أخي الزاكي، وهو علي بن علي بن الحسن، وقال عن الزاكي هذا إنه درج. فالله أعلم.

قال في المجدي: فولد الزاكي \_ أي محمد \_ عليًّا، وأحمد، وانقرضوا(١).

#### اللقب: 🚓 سبب

لم نقف على سبب تلقيبه بذلك، ولعله مأخوذ من الزكاء بمعنى الطهارة. فالله أعلم.

# ﴿ زَامِلَةً ﴿

### 🕸 المعنى اللغوي:

قال الخليل بن أحمد: الزاملة: البعير يحمل عليه الطعام والمتاع (٢).

<sup>(</sup>١) سر السلسلة العلوية، ص (٩٢)، لباب الأنساب (٢٦٣/١)، المجدى، ص (٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) كتاب العين (۲/۷۷).



### من لقب بذلك:

الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب، هي، (انظر ترجمته في لقب: بريدة).

قال الحافظ ابن حجر: زاملة هو لقب بريدة بن الحصيب (١). وقال الصفدي: إن رسول الله صلى المالة المالة على المالة المالة المالة الراملة (٢).

روى البزار: عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وهم النبي مله علي ، قال: كنت مع النبي مله علي الله مفر ، فكان كلما بقي شيء حمله علي ، وسماني الزاملة (٣).

ووقع عند ابن حجر في كتابه الألقاب: راجلة لقب بريدة بن الحصيب الصحابي (٤).

وفي إكمال مغلطاي: بريدة الزائدة.

قال مغلطاي: قال الحاكم: وكان بريدة يقول إنه ربع الإسلام، روي عنه أن النبي صلى شايدة المؤلم كان يسميه بريدة الزائدة، وذلك أنه كان إذا غزا أصحاب النبي صلى شايدة المؤلمة ، حمل بريدة أزواد ستة عشر، أو سبعة

<sup>(</sup>١) الإصابة (٢/٥١).

<sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات (۱۰/۷۸).

<sup>(</sup>٣) مسند البزار (٣٠٩/١٠). وقال الهيثمي في المجمع (٣٩٨/٩): رواه البزار، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباب في الألقاب (٣١٩/١).



عشر رجلاً منهم على ظهره، في سبيل الله تعالى (١).

والأظهر أنهما تصحيف عن زاملة؛ للتقارب في الرسم. والله أعلم.

### اللقب: اللقب:

X

تبين لنا من خلال الحديث الذي رواه البزار أن النبي صلى شاية الديم كان يحمل على بريدة كل شيء تبقى من متاعهم في السفر، وسماه الزاملة، وقد ذكر مغلطاي أن سبب هذا اللقب أنه كان إذا غزا أصحاب النبي صلى شاية الديمة أزواد ستة عشر، أو سبعة عشر رجلاً منهم على ظهره، في سبيل الله تعالى، والله أعلم.

# جَهِ زَاهِدُ آلِ رَسُولِ اللهِ صَالِتُعَايْةَ السَّامِ ﴿

### المعنى اللغوى:

زهد: الزاء والهاء والدال أصل يدل على قلة الشيء، والزهيد: الشيء القليل. وهو مُزْهِد: قليل المال. قال الخليل: الزهادة في الدنيا، والزهد في الدين خاصة (٢).

# الله من لقب بذلك: ﴿

عبد الله (المحض) بن الحسن، هيد. (انظر ترجمته في لقب: المحض).

<sup>(</sup>۱) إكمال تهذيب الكمال (٣٧٢/٢). وانظر: توضيح المشتبه (٤١٤/١). وقال ابن حجر في التقريب (٦٣٨): وقيل برير بموحدة، مصغر أو مكبر.

<sup>(</sup>۲) مقاييس اللغة (۳۰/۳).



نص على لقبه: الحاكم، قال السجزي: وسمعته \_ أي الحاكم \_ يقول: عبد الله بن الحسن بن الحسن، زاهد رسول الله صلى شائه من الحسن بن الحسن بن الحسن وله بها آيات تذكر، وهو أعز أهل بباب القادسية، وهو بها مدفون، وله بها آيات تذكر، وهو أعز أهل البيت حديثًا (۱).

## اللقب: 🕏 سبب

× R

ما عُرف عنه ﷺ من تقوى وورع وزهد في الدنيا، وقناعة، وغير ذلك من الصفات. والله تعالى أعلم.

# ح زُبارة هِ⊷

### 🔅 المعنى اللغوى:

زبر: الزاء والباء والراء أصلان، أحدهما: يدل على إحكام الشيء وتوثيقه، والآخر: يدل على قراءة وكتابة وما أشبه ذلك. فالأول قولهم زبرتُ البئر، إذا طويتها بالحجارة، ومنه زبرة الحديد، وهي القطعة منه والزبرة من الأسد: مجتمع وَبْرِه في مرفقيه وصدره، ويقال: أسدٌ زِبْرٌ، إذا كان شديدًا(٢).

### من لقب بذلك:

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الأفطس بن على بن

<sup>(</sup>۱) سؤالات السجزي للحاكم، ص (۱۲۷)، وانظر: إكمال تهذيب الكمال (۳۰۷/۷)، وفيه: ثم مات بالقادسية. وهذا خلاف ما جاء في ترجمته أنه مات في حبس المنصور.

<sup>(</sup>٢) الدلائل في غريب الحديث (٢/٤٥)، مقاييس اللغة (٣/٤).



علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هيد.

له ابنان معقبان: أحمد أبو جعفر (وقد جعل بعضهم زبارة لقباً له، لا لأبيه)، وعلى.

## اللقب: 🚓 سبب

X

روى السمعاني بسنده إلى أبي محمد بن أبي الحسين العلوي، قال: سمعت أبا علي العلوي عمّنا، وقيل له: لم لقبتم ببني زبارة؟ فقال: كان جدي أبو الحسين محمد بن عبد الله من أهل المدينة، وكان شجاعاً شديد الغضب، وكان إذا غضب يقول جيرانه: قد زبر الأسد، فلقب بزبارة (١).

# ◄ الزِّبْرقان (٢) ﴿

## 🕸 المعنى اللغوي:

زبرق: زبرق ثوبه زبرقة: إذا صبغه بحمرة أو صفرة، والزبرقان بالكسر: القمر، قال الشاعر:

تضيء له المنابر حين يرقى عليها مثل ضوء الزبرقان

وقال الليث: الزبرقان: ليلة خمس عشرة، وليلة أربع عشرة ليلة

<sup>(</sup>۱) لباب الأنساب (۲٦٢/۱)، الأنساب للسمعاني (۲٤٧/٦)، الشجرة المباركة، ص (١٨٦)، الأصيلي، ص (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك: قمر نجد.



البدر، لأن القمر يبادر فيها طلوعه مغيب الشمس.

والزبرقان: الخفيف اللحية، قاله الأصمعي. وقيل: الخفيف العارضين<sup>(۱)</sup>.

### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل الزبرقان بن بدر، رهيه الم

هو: الزِبرِقان \_ بكسر الزاء والراء، بينهما موحدة ساكنة (٢) \_ بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف التميمي السعدي، يكنى: أبا عياش، وقيل: أبو شذرة، وزاد البلاذري: أبو عباس.

قيل: اسمه الحصين، والزبرقان لقب، وقيل: إن اسم الزبرقان بن بدر.

نزل البصرة، وكان سيداً في الجاهلية، عظيم القدر في الإسلام، وفد على رسول الله مل شاية المنفرة في وفد بني تميم، منهم: قيس بن عاصم المنقري، وعمرو بن الأهتم، وعطارد بن حاجب، وغيرهم، فأسلموا، وأجازهم رسول الله مل شاية النام ، فأحسن جوائزهم، وذلك سنة تسع، وسأل النبي مل شاية النام عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر، فقال: مطاع في أدْنَيْهِ، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره، قال الزبرقان: والله لقد قال ما قال، وهو يعلم أني أفضل مما قال.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۱۰/۱۳۷)، تاج العروس (۲۵/۲۵).

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطه النووي في تهذيب الأسماء، ص (٢٦٩).



قال عمرو: إنك لزَمِر المروءة (١<sup>)</sup>، ضيق العطن (٢<sup>)</sup>، أحمق الأب، لئيم الخال.

ثم قال: يا رسول الله، لقد صدقت فيهما جميعاً، أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه، وأسخطني فقلت بأسوأ ما أعلم فيه.

فقال رسول الله صلى الله على الله على البيان لسحراً.

وكان يقال للزبرقان: قمر نجد، لجماله، وكان ممن يدخل مكة متعمماً لحسنه، وولاه رسول الله ملى الله ملى الله ملى الله على الصدقة لما رأى من فأداها في الردة إلى أبي بكر، فأقره أبو بكر على الصدقة لما رأى من ثباته على الإسلام، وحمله الصدقة إليه حين ارتد الناس، وكذلك عمر بن الخطاب. قال ابن حبان: وكانت سبعمائة بعير.

وكان الزبرقان قد سار إلى عمر بصدقات قومه، فلقيه الحطيئة ومعه أهله وأولاده، يريد العراق، فراراً من السَّنَة، وطلباً للعيش، فأمره الزبرقان أن يقصد أهله، وأعطاه أمارة يكون بها ضيفاً له، حتى يلحق به، ففعل الحطيئة، ثم هجاه الحطيئة بقوله:

# دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

فشكاه الزبرقان إلى عمر، فسأل عمرُ حسان بن ثابت عن قوله إنه هَجْوٌ، فحكم أنه هجو له وضِعَة، فحبسه عمر في مطمورة حتى شفع فيه

<sup>(</sup>١) يقال: رجل زَمِرُ المروءة، أي قليلها. مقاييس اللغة (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٢) كناية عن ضيق خيره، وقلة فضله. زهر الأكم في الأمثال والحكم (١٢٦/١).



عبد الرحمن بن عوف والزبير، فأطلقه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يهجو أحداً أبداً، وتهدده إن فعل، والقصة مشهورة.

وقال ابن حجر: عاش الزّبرقان إلى خلافة معاوية ، فذكر الجاحظ في كتاب «البيان» (١) أنه دخل على زياد ، وقد كفّ بصره ، فسلّم خفيفاً (٢) ، فأدناه زياد وأجلسه معه ، وقال: يا أبا عبّاس ، إن القوم يضحكون من جفائك . فقال: وإن ضحكوا ، والله إن رجلاً إلا يودّ أني أبوه لَغَيّة أو لَرَشْدَة (٣) .

وذكر الكوكبيّ أنه وفد على عبد الملك، وقاد إليه خمسة وعشرين فرساً، ونسب كل فرس إلى آبائه وأمهاته، وحلف على كل فرس منها يميناً غير التي حلف بها على غيرها، فقال عبد الملك: عجبي من اختلاف أيمانه، أشدّ من عجبي بمعرفته بأنساب الخيل (٤).

قال ابن حبان: مات في البادية، وله بها عقب كثير، وكان شاعراً (٥).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين، ص (٣١٠).

<sup>(</sup>٢) في البيان: فسلم تسليماً جافياً.

<sup>(</sup>٣) في البيان: فوالله إن منهم رجلاً إلا يود أني أبوه، دون أبيه لغية أو لرشدة.

<sup>(</sup>٤) القصة ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين، ونسبها إلى عياش بن الزبرقان وليس للزبرقان. انظر البيان، ص (١٦١).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (V/V)، معجم الصحابة لابن قانع (V/V)، ثقات ابن حبان (٥) الطبقات الكبرى (V/V)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (V/V)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (V/V)، أنساب الأشراف (V/V)، الاستيعاب (V/V)، أسد الغابة (V/V)، الاصابة (V/V)، الاصابة (V/V).



### 🕸 سبب اللقب:

ذكر كثير من أهل العلم أن الزبرقان بن بدر اسمه الحصين بن بدر، وإنما سمي الزبرقان لحسنه وجماله، شبه بالقمر، لأن القمر يقال له الزبرقان.

قال الأصمعي: الزبرقان القمر، والزبرقان الرجل الخفيف اللحية. ولذلك كان من الذبن بدخلون مكة معتمين لئلا يفتنوا النساء.

وقيل: بل سمي الزبرقان، لأنه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران، وكلا السببين موافق للمعنى اللغوي كما مر معنا. والله أعلم (١).

### من أقواله:

١ \_ ما اسْتَبَّ اثنان إلا غلب أَلا مُهما (٢).

 $\Upsilon$  \_ كان الزبرقان إذا زوج المرأة من بناته، دنا من خدرها، فقال: أتسمعين لا أعلمن ما طلقت ثلاثاً، كوني أمةً لزوجك ( $\Upsilon$ ).

٣ \_ قال الزبرقان يرثى رسول الله صلى شعلية الديم لما توفى:

آليت لا أبكي على هالك بعد رسول الله خير الأنام بعد الذي كان لنا هادياً من حيرة كانت وبدر الظلام

<sup>(</sup>١) انظر في سبب اللقب المراجع السابقة في ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٤/١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف (٤/١٨٨).



يا مبلغ الأخبار عن ربه وهادي الناس إلى رشدهم أنت الذي استنقذتنا بعدما

فينا ويا محيي ليل التمام وشارع الحل لهم والحرام كنا على مهواة جرف قيام(١)

# ﴿ زُبِيْدَة ﴿

### 🔅 من لقب بذلك:

هي أم جعفر، زبيدة بنت جعفر بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي القرشية، الهاشمية، العباسية، واسمها: أمة العزيز، امرأة هارون الرشيد، وأحب الناس إليه في زمانها، مع ما كان معها من الحظايا والزوجات.

قيل: تزوجها هارون الرشيد، وأعرس بها في سنة خمس وستين ومائة، في خلافة المهدي ببغداد، في دار محمد بن سليمان \_ التي صارت بعد للعباسة، ثم صارت للمعتصم بالله \_ فولدت له محمداً الأمين، وليس في بنات هاشم عباسية ولدت خليفة إلا هي.

وكان الرشيد قد شكى إلى عبد الله بن مصعب الزبيري أن زبيدة لا تحمل منه، فقال: أغرها فإن إبراهيم الخليل في كانت عنده سارة، فلم تحمل منه، فحملت هاجر، فغارت فحملت بإسحاق في ، فغارت زبيدة من مراجل، فحملت بالأمين، وكانت معروفة بالخير والأنفال على العلماء والفقراء، ولها آثار كثيرة في طريق مكة، والمدينة،

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات (١١٧/١٤).



والحرمين، وساقت الماء من أميال حتى غلغلته بين الحل والحرم، ووقفت أموالها على عمارة الحرمين.

وقيل: حجت أم جعفر، فبلغ إنفاقها في ستين يوماً: أربعة وخمسين ألف ألف دينار، ورفع إليها وكيلها حساب النفقة، فنهته عن ذلك، وقالت له: ثواب الله بغير حساب.

وعن جده الفضل بن الربيع، قال: خرج أمير المؤمنين الرشيد من عند زبيدة، وقد تغدى عندها ونام وهو يضحك، فقلت: قد سرني سرور أمير المؤمنين، فقال: ما أضحك، إلا تعجباً من هذه المرأة، أكلت عندها ونمت، فسمعت رنة، فقلت: ما هذه، قالوا: ثلاثمائة ألف دينار وردت من مصر، فقالت: هبها لي يا ابن عم، فرفعتها إليها، فما برحت حتى عربدت، وقالت: أي خير رأيت منك.

وقالت للمأمون عند دخوله بغداد، بعد قتل الأمين: أهنئك بخلافة قد هنأت نفسي بها عنك، ولئن فقدت ابنا خليفة، لقد عوضت ابنا خليفة لم ألده، وما خسر من اعتاض مثلك.

وقيل: كان في قصرها من الأموال والحشم والخدم والآلات ما يقصر عنه الوصف. من جملة ذلك مائة جارية، كل منهن تحفظ القرآن، فكان يسمع من قصرها كدوي النحل من القراءة.

ولم تزل زين نساء العراق في أيام زوجها، وأيام ولدها الأمين، وأيام ابن زوجها المأمون، إلى أن توفيت سنة ست عشرة ومائتين.



#### اللقب: 🚓 سبب

لقبت زبيدة لأن جدّها المنصور كان يحبها، وكانت بيضاء سمينة، فكان يقبّلها ويرقّصها، ويقول لها: أنت زبيدة، فعرفت بذلك(١).

# ﴿ زُرَيْقِ ﴿

### 🐞 المعنى اللغوى:

زرق: الزرقة: البياض حيثما كان.

والزرقة: خضرة في سواد العين. وقيل: هو أن يتغشى سوادها بياض.

ونصل أزرق بيِّن الزرق: شديد الصفا(٢).

## الله من لقب بذلك:

محمد بن أحمد (سكِّين) بن جعفر بن محمد بن زيد (الشهيد)، رضي الله عنهم أجمعين.

أبو الحسن الأكبر. وقيل: أبو الحسين.

له أعقاب بالأهواز وغيرها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (۸/۸۰۳)، تاريخ بغداد (۲۱۹/۱۲)، المنتظم (۲۷۷/۱۰)، تاريخ الخلفاء، ص (۲۲۳). الإسلام (۸۲/۱۵)، البداية والنهاية (۲۰۳/۱۶)، تاريخ الخلفاء، ص (۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) المحكم والمحيط الأعظم (٦/٢٥٢).

 <sup>(</sup>٣) تهذیب الأنساب، ص (۲۱۹)، الشجرة المباركة، ص (١٥٤)، الفخري، ص (٥٢)،
عمدة الطالب، ص (٢٣٥).



### اللقب: 🕏 سبب

X

لم نجد من نص على سبب تلقيبه بذلك ، ولعله مأخوذ من المعنى اللغوي. والله أعلم.

# حِ الزَّكِيُّ هِ۔

#### الله من لقب بذلك:

ذكر العصامي هي أن الزكي من ألقاب زين العابدين علي بن الحسين بن علي. (انظر ترجمته في لقب: زين العابدين)(١).

وكذا ذكر الملك المؤيد أن الزكي من ألقاب علي (الهادي) بن محمد (الجواد) بن علي (الرضا) بن موسى القرشي الهاشمي. (انظر ترجمته في لقب: الهادي)(٢).

## اللقب: 🕏 سبب

لم نر من نصَّ على سبب اللقب، وغالبًا ما يكون مأخوذًا من الزكاء بمعنى الطهارة والنماء، وما عُرف من حال كلِّ من: زين العابدين والله دي: لا يستبعد تلقيبهما بذلك. والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> mad النجوم العوالي (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) المختصر في أخبار البشر (٢٥/٢).





#### ۔ ﷺ الزَّهْرَاءِ<sup>(۱)</sup> ﷺ

## 🕏 المعنى اللغوي:

زهر: الزاء والهاء والراء أصل واحد، يدل على حسن وضياء وصفاء من ذلك الزهرة: النجم ومنه الزهر ، وهو نور كل نبات ؛ يقال أزهر النبات وكان بعضهم يقول: النور الأبيض ، والزهر الأصفر ، وزهرة الدنيا: حسنها والأزهر: القمر ويقال زهرت النار: أضاءت ، ويقولون: زهرت بك ناري .

ويقال للمرأة المشرقة الوجه والبيضاء المستنيرة المشربة بحمرة: الزهراء (٢).

## الله من لقب بذلك:

وهي: فاطمة الصديقة ، سيدة نساء العالمين ، وبنت إمام المتقين ، سيدنا محمد ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: أم أبيها \_ البتول \_ سيدة نساء العالمين.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣١/٣)، تاج العروس (١١/٤٧٩).



قال الحافظ ابن عبد البر عبد البر عبد البر الله على ما تواترت به الأخبار، في ترتيب بنات رسول الله مل المالية أن زينب الأولى، ثم الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة الزهراء، والله أعلم.

وقد اختلف في سنة مولدها، فقيل: ولدت فاطمة والكعبة تبنى، والنبي صلىمنطية البناء ابن خمس وثلاثين سنة، وبهذا جزم المدائني.

وقيل: ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي صليفية الله ، وكان مولدها قبل البعثة بقليل ، نحو سنة أو أكثر ، وهي أسن من عائشة بنحو خمس سنين ، وتزوّجها عليّ أوائل المحرم ، سنة اثنتين ، بعد عائشة بأربعة أشهر ، وقيل: تزوجها بعد أحد ، وردّه الحافظ ابن حجر في ، فولدت لعلي الحسن ، والحسين ، وأم كلثوم ، وزينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولم يتزوج علي عليها غيرها حتى ماتت .

واختلف في مهره إياها، فروي أنه أمهرها درعه، وأنه لم يكن له في ذلك الوقت صفراء ولا بيضاء. وقيل: إن عليًّا تزوج فاطمة على أربعمائة وثمانين، فأمر النبي صلى المياية اللهم أن يجعل ثلثها في الطيب. وزعم البعض أن الدرع قدمها علي من أجل الدخول بأمر رسول الله صلى المياية الميلم إياه في ذلك.

كانت روح عن روح أهل الأرض، فعن يزيد بن زريع، عن روح



بن القاسم، عن عمرو بن دينار، قالت عائشة: ما رأيت أفضل من فاطمة، غير أبيها (١).

وعن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة من فاطمة، إلا أن يكون الذي ولدها ملهنطية الدام (٢).

وفي الصحيح: عن عائشة هي مرفوعاً: «أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة، أو نساء المؤمنين» (٣).

وما سبق شيء من فضلها ، وشأنها وفضلها أجل من أن يعرَّف ، عليه .

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني، ح (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك، ح (٤٧٥٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ح (٣٦٢٤)، صحيح مسلم، ح (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري، ح (٥٢٣٠)، صحیح مسلم، ح (٢٤٤٩).



وما رئيت ضاحكة بعد وفاة رسول الله ملى الله على الله على لحقت بالله وما رئيت ضاحكة بعد وفاة رسول الله على الله وجدت عليه وَجْداً عظيماً ، وقد قالت لأنس وله بعد دفن رسول الله ملى الله على أنس ، كيف طابت قلوبكم ؟! تحثون التراب على رسول الله ملى الله على أنه على الله على الله

وكانت أول أهله لحوقاً به، تصديقاً لقوله صلى مُعاين المِهم.

وهي أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم بعدها زينب بنت جحش، وصلى عليها علي بن أبي طالب. وقيل: صلى عليها العباس. وروي من طريق ضعيف: أن أبا بكر هي هو من صلى عليها.

وأوصت أن تدفن ليلاً، ففعل ذلك بها. ونزل في قبرها علي، والعباس، والفضل بن العباس.

وعن تاریخ وفاتها، قیل: توفیت لثلاث خلون من رمضان، سنة إحدى عشرة، والله أعلم، وكان عمرها تسعاً وعشرین سنة، وقیل: ثلاثین، وقیل: خمس وثلاثین سنة.

وفي شأن سنها عند وفاتها في ، ذكر الزبير بن بكار قصة وقعت بين ابن الكلبي ، وعبد الله بن الحسن المثنى ، ومضمونها: أن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن دخل على هشام بن عبد الملك ، وعنده الكلبي ، فقال هشام لعبد الله بن الحسن: يا أبا محمد ، كم بلغت فاطمة بنت رسول الله صلى المناهجة الله من السن؟ فقال: ثلاثين سنة . فقال هشام للكلبي: كم بلغت من السن؟ فقال: خمساً وثلاثين سنة . فقال هشام لعبد الله بن



الحسن: يا أبا محمد، اسمع، الكلبي يقول ما تسمع، وقد عني بهذا الشأن، فقال عبد الله بن الحسن: يا أمير المؤمنين سلني عن أمي، وسل الكلبي عن أمه (١).

## اللقب: 🚓 سبب

·X8

سنتوقف قليلاً عند لقب «الزهراء»، وذلك أنه قد كثر الحديث حوله إيجاباً، ونسجت حوله روايات، وكذا الحديث عنه سلباً، فمنع بعضهم من إطلاقه على فاطمة وأرضاها، فكان حرياً بنا وقد اعتنينا في كتابنا بالألقاب، أن ننظر في شأن هذا اللقب، وسيكون حديثنا حول المحاور التالية:

١ \_ سبب اللقب.

٢ \_ نشأة اللقب.

٣ \_ حكم إطلاقه.

# أولاً: سبب اللقب:

الناظر في كتب التاريخ والسير يجد أن الأسباب المذكورة حول تلقيب السيدة فاطمة ولي بالزهراء إما: روايات موضوعة، لا أصل لها، أو: تكهنات من بعض أهل العلم؛ محاولة منهم لبيان سبب اللقب.

أما الروايات: فلم نقف عند أهل السنة على رواية تنص على

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب (2/7/4)، أسد الغابة (1/6/7)، الإصابة (1/7/4).



تلقيب فاطمة بها بالزهراء، وأما عند الإمامية، فقد وقفنا على عدد منها، ولا يصح شيء منها، وقد أخرج المجلسي في بحاره، في باب «أسمائها وبعض فضائلها» (۱) عشرين رواية، منها خمسة فيها ذكر الزهراء، وسبب لقبها، فتارة لقبت بذلك لأن نور وجهها يزهر، فينير المدينة وحيطانها، وثياب أهلها، وتارة لأنها مخلوقة من نور عظمة الباري \_ تقدس \_، فأنار نورها السماوات والأرض، وتارة لأن لها في الجنة قبة من الياقوت، يراها أهل الجنة كالكوكب الدري، وفضلاً عن فساد متون الروايات السالفة، فإن سندها لا يصح؛ فقد قال آية الله محمد آصف محسني في كتابه: مشرعة بحار الأنوار، عن الروايات العشرين في الباب: «فيه عشرون رواية غير معتبرة...» (۲)، ثم تحدث عن إمكانية الباب: «فيه عشرون رواية غير معتبرة...» (۲)، ثم تحدث عن إمكانية اعتماد الرواية الرابعة، وليس فيه ذكر للقب الزهراء محل البحث.

وفي خاتمة تعليقه على الباب، أضاف تعليقاً مهماً، فقال: «وفي الباب بعض روايات أخرى مظنونة الكذب، فلا ينبغي الاعتماد على كل نقل، فإنه علامة البلاهة والسفاهة».

وأما الأقوال الصادرة عن بعض أهل العلم في سبب تلقيب فاطمة وأرضاها بالزهراء، فأنقلها وأتبعها بالتعليق عليها:

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية: «ومنها: تمييزها عليهن بتسميتها عليهن بأنها سيدة نساء أهل الجنة، ومنها: تمييزها عليهن بتسميتها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (١٠/٤٣).

<sup>(</sup>٢) مشرعة بحار الأنوار (١٣١/٢).



بالزهراء؛ إما لعدم كونها لا تحيض من غير عِلَّة ، فكانت كنساء الجنة ، وإما كونها على ألوان نساء الجنة أو لغير ذلك  $\binom{(1)}{}$ .

وفي سبل الهدى والرشاد، قال الصالحي: «قيل: إن ابنته لم تحض، ولما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة، حتى لا تفوتها الصلاة، ولذلك سميت الزهراء»(٢).

وأما المناوي فقد قال في فيض القدير: «وفي الفتاوى الظهيرية للحنفية أن فاطمة لم تحض قط، ولما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة، لئلا تفوتها صلاة، قال: ولذلك سميت بالزهراء»(٣).

وقال في إتحاف السائل: «وسميت بالزهراء؛ لأنها زهرة المصطفى ماله المعلى الله المعلى الم

وقال المقريزي: «وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وقيل لها: الزهراء، كما قيل لزهرة بنت عمرو بن حنتر بن رويبة بن هلال، أم خويلد بن أسد الزهراء، وزهرة هذه هي جدة خديجة، أم فاطمة، عليها وعلى أمها السلام»(٥).

أما القول بأن سبب تسميتها بالزهراء هو أنها لا تحيض، فعمدته

X

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي، ص (١١٩).

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (٤٨٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل، ص (٢٤).

<sup>(</sup>٥) إمتاع الأسماع (٥/١٥٣).



النقل، وقد سبق وأشرنا أنه لا يصح حديث في تلقيبها بالزهراء، ولم يستقم في أذهاننا وجه للربط بين تلقيبها بالزهراء، والذي يعني الوضاءة والإشراق، وبين عدم الحيض، ولو كان عدم الحيض سبباً لتسميتها بالبتول بجامع معنى الانقطاع، أو الطاهرة بجامع معنى الطهر أو ما شابه ذلك لكان ذلك محتملاً، أما أن يكون علة لتسميتها بالزهراء، فهو بعيد، والله تعالى أعلم.

وعلى كل؛ فأحاديث عدم الحيض لا تثبت أيضاً من حيث النقل، ولولا خشية الإطالة لناقشنا مضامينها عقلاً.

وأما قول المقريزي بأن تلقيبها بذلك تشبيها بجدتها لأمها زهرة بنت عمرو، فمقبول عقلاً، إلا أن عدم ذكره في الكتب والروايات المتقدمة يوهنه.

والأشبه والأقرب عندنا أن يكون لقب الزهراء جاء كاشتقاق من «أزهر»، وهي صفة للنبي مل المعلمة الله أحد المتأخرين هذا اللقب للزهراء هي من الوصف، بجامع الشبه الذي بينهما صلى الله تعالى على نبينا وآله وسلم.

## ثانياً: نشأة اللقب:

بالاستعانة بالبرامج الحاسوبية قمنا بجرد لمصادر أهل السنة والإمامية المتقدمة، أملاً في الوقوف على تاريخ لقب «الزهراء»، أو



سببه، فظهر لنا غياب اللقب عن كتب الأحاديث والتراث في القرون الثلاثة الأولى.

فلم نجد في مصادر أهل السنة أحداً ذكر هذا اللقب، قبل ابن حبان هي والمتوفى سنة ٤٥٣هـ.

وأما في مصادر الإمامية: فكان أقدم كتاب وجدنا فيه اللقب، هو كتاب: المحاسن للبرقي، المتوفى (٢٧٤) هـ، ولاحظنا غيابَ ذِكْرِه عن كتب معاصرين للبرقي، كإبراهيم بن محمد الثقفي، ت (٢٨٣) هـ في كتابه الغارات، والفضل بن شاذان، ت (٢٦٠) هـ في الإيضاح، واليعقوبي، ت (٢٨٤) هـ في تاريخه، والحميري، ت (٣٠٠) هـ في قرب الإسناد، ومن بعده كتفسير العياشي، ت (٣٢٠) هـ، وتفسير علي بن إبراهيم القمي، ت (٣٢٩) هـ، ثم تلحظ شيوع اللقب في الكتابات بعد ذلك، ولم نجد اللقب في كتاب قبل هذا التاريخ، اللهم الإمامية حوله لا يخفى على دارس، ولعل ذكر اللقب فيه، قرينة تدعم قول القائلين بعدم ثبوته، أو على الأقل فإنها تثبت تدخل أيدي النساخ في الكتاب.

والذي نخلص إليه مما سلف: أن اللقب لم يكن إطلاقه على الزهراء إلا في أواخر القرن الثالث، وانتشر وشاع في منتصف القرن الرابع، وسبب تلقيب فاطمة والمهم اللهم إلا محاولات لبعض أهل العلم لاستنتاج المراد منه.



ومن نافلة القول أن ننص على أن ثبوت اللقب من عدمه لا يؤثر في فضل فاطمة على، إذ أننا لن نعدم مزايداً يتهمنا بالجفاء؛ لنفينا أصل اللقب، وهو بوصف الجفاء أحق؛ إذ علق فضل سيدة نساء العالمين على لقب يَنقُص قدرُها \_ وحاشاها \_ بانتفائه، فجمع إلى جفائه، جهلاً بفضلها على ونشهد الله تعالى على حبها، وأبيها، وبعلها، وذريتها \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ فيه سبحانه.

# ثالثاً: حكم إطلاقه:

X

رأينا بعض طلبة العلم يتكلمون في منع تلقيب فاطمة بالزهراء، وكان عمدتهم في ذلك أن الشيخ بكر أبو زيد في قد أدرج لقب الزهراء في كتابه «معجم المناهي اللفظية»، مع أن من تأمل كلام الشيخ بكر لا يجد أنه منع اللقب لذاته، وإنما صرح أن بعض المبتدعة قصدوا فيه معان باطلة، وإذا تضمن اللقب معنى باطلاً، فلا خلاف في منعه، أما ما كان حسن المعنى، فقد اتفق أهل العلم على جوازه، قال الألوسي في: «ويعلم من الآية أن التلقيب ليس محرماً على الإطلاق، بل المحرم ما كان بلقب السوء، وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة مما لا خلاف في جوازه» (١).

والمعنى المراد من لقب الزهراء، هو ما كان مشتقاً من المعنى اللغوي، وهو الوضاءة والحسن والصفاء، وكلها صفات تصدق على فاطمة هي ، وقد اشتقت من صفات أبيها مل الماية المام، وقد وصف

روح المعاني (۱۳/۳۰).



مال شاية الناس به ، صلوات الله وكانت وسلامه عليه ، وعليه فلا إشكال في إطلاقه ، مع إرادة هذا المعنى ، وقد وسلامه عليه ، وعليه فلا إشكال في إطلاقه ، مع إرادة هذا المعنى ، وقد قبل اللقب واستعمله جمع من الأئمة ، دون نكير ، نذكر منهم: ابن حبان ، وابن عبد البر ، وابن الأثير ، والذهبي ، وابن حجر ، وغيرهم والله تعالى أعلم .

# ﴿ زَيْدُ الْخَيْرِ (١) ﴿

#### ﴿ من لقب بذلك: ﴿

الصحابي الجليل زيد بن مهلهل الطائي، ﴿ الصَّالَ السَّاءُ السَّهُ السَّاءُ ال

وهو: زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي، النبهاني، المعروف بزيد الخيل.

كان من المؤلفة قلوبهم، ثم أسلم وحسن إسلامه، وفد على النبي ملى في وفد طيئ، سنة تسع، وسماه النبي ملى في وفد طيئ، سنة تسع، وسماه النبي ملى في الخير، وقال: ما وُصف لي أحد في الجاهلية، فرأيتُه في الإسلام، إلا رأيتُه دون الصفة غيرك. وأقطعه فيد وأرضين، وكتب له بذلك كتاباً.

وكان من قول زيد يوم قدم على النبي صلى النبي الحمد لله الذي أيدنا بك، وعصم لنا ديننا بك، فما رأيت أخلاقاً أحسن من أخلاق تدعو إليها، وقد كنت أعجب لعقولنا، واتباعنا حجراً نعبده، يسقط منا فنظل نطلبه، فقال رسول الله صلى الله المناعة ا

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: زيد الخيل.



الإيمان أيضاً أكثر.

وكان يكنى أبا مكنف، وكان له ابنان: مكنف، وحريث، أسلما وصحبا النبي صلىفاية الديم، وشهدا قتال الردة مع خالد بن الوليد.

روى الطبراني (۱) عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا عند النبي ملىنطية الديم ، فقال: يا رسول ملىنطية الديم ، فقال: يا رسول الله ، إني أتيتك من مسيرة تسع ، أنصبتُ بدني ، وأسهرتُ ليلي ، وأظمأتُ نهاري ؛ لأسألك عن خُلّتين أسهرتاني . فقال له رسول الله ملىنطية الديم : ما اسمك ؟ فقال: أنا زيد الخيل . قال: بل أنت زيد الخير . قال: أسألك عن علامة الله فيمن يريد ، وعن علامته فيمن لا يريد ، إني قال: أسألك عن علامة الله فيمن يريد ، وإن عملتُ به أيقنتُ ثوابه ، فإن فاتني أحب الخير وأهله ومن يعمل به ، وإن عملتُ به أيقنتُ ثوابه ، فإن فاتني منه شيء حننت إليه . فقال النبي منه الأخرى هيأك لها ، ثم لم يبال في وعلامته فيمن لا يريد ، لو أرادك في الأخرى هيأك لها ، ثم لم يبال في أي واد سلكت) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۲۰۲/۱۰). وقال ابن عدي في الكامل (۲۲/۲): وهذا حديث منكر بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، ح (۱۰۲٤).



وكان زيد الخيل شاعراً محسناً، خطيباً لسناً، شجاعاً بهمة كريماً، وكان جسيماً، طويلاً، جميلاً، موصوفاً بطول القامة، وحسن الجسم، وتخط رجلاه، كأنه راكب حماراً، وهو القائل:

أُقاتِلُ حتى لا أرى مُقاتلاً وأنْجو إذا لم يَنجُ إلا المكيِّسُ

وكان بينه وبين كعب بن زهير هجاء، لأن كعباً اتهمه بأخذ فرس له.

قيل: مات زيد الخيل منصرفه من عند النبي ملهناية الدام محموماً، فلما وصل إلى بلده مات.

جاء في طبقات ابن سعد: فلما خرج زيد من عند النبي مللنطية اليلم، والمدينة وَبِيَّة، قال النبي مللنطية اليلم: (إن ينج زيد من أم ملدم). قال: فلما انتهى إلى بلده، موضع يقال له: الفردة، مات هناك، هيه، فعمدت امرأته إلى كل ما كان النبي ملل النبي مللنطية اليلم كتبه له فخرقته.

وفي رواية ابن هشام: فلما انتهى من بلد نجد، إلى ماء من مياهه، يقال له فردة، أصابته الحمى بها فمات، ولما أحس زيد بالموت، قال: أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجد ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يجهد



وقيل: بل مات في آخر خلافة عمر، وكان قبل إسلامه قد أسر عامر بن الطفيل، وجز ناصيته (١).

### اللقب: 🚓 سبب

·X8

قال الحافظ ابن حجر: قيل له زيد الخيل؛ لكرائم الخيل التي كانت له، وسماه النبي مله المعاية اليهم زيد الخير، بالراء بدل اللام، وأثنى عليه فأسلم، فحسن إسلامه، ومات في حياة النبي مله المعاية الدامه.

وفي موضع آخر، قال: وقيل له زيد الخيل لعنايته بها، ويقال: لم يكن في العرب أكثر خيلاً منه، وكان شاعراً خطيباً، شجاعاً جواداً، وسماه النبي ملسطية النبي ملسطية النبي ملسطة أثر ذلك، فإنه مات على الإسلام في حياة فيه من الخير، وقد ظهر أثر ذلك، فإنه مات على الإسلام في حياة النبي ملسطة النبي ملسطة النبي ملسطة النبي ملسطة عمر، قال ابن دريد: كان من الخطاطين، يعني من طوله، وكان على صدقات بني أسد، فلم يرتد

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۱/۱۱)، والجزء المتمم للطبقات (۱(17/1))، سيرة ابن هشام (1(109/1))، معرفة الصحابة لأبي نعيم ((1190/1))، معجم ابن قانع ((109/1))، الاستيعاب ((109/1))، أسد الغابة ((119/1))، البداية والنهاية ((17/1))، الإصابة ((119/1)).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  فتح الباري  $(\Lambda/\Lambda)$ .



مع من ارتد<sup>(۱)</sup>.

X

وقال الأصفهاني: وإنما سمي زيد الخيل لكثرة خيله، وأنه لم يكن لأحد من قومه ولا لكثير من العرب إلا الفرس والفرسان، وكانت له خيل كثيرة، منها المسماة المعروفة، التي ذكرها في شعره، وهي ستة: وهي: الهطال، والكميت، والورد، وكامل، ودؤول، ولاحق (٢).

# ﴿ زَيْدُ الْخَيْلِ ﴿

### الله من لقب بذلك:

الصحابي الجليل زيد بن مهلهل الطائي، هيه . (انظر ترجمته في لقب: زيد الخير).

### اللقب: 🕏 سبب

مضى معنا في لقب زيد الخير أنه لقب بزيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له، وكثرتها دون غيره من فرسان العرب، وعنايته الفائقة بها. انظر للتوسع في سبب اللقب ما ورد في (زيد الخير).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤١٨/١٣).

<sup>(</sup>۲) الأغاني (۲۷/۱۷).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ص (١٢٨٨).



# چ زَیْدُ الشَّهِید<sup>(۱)</sup> چ

#### ﴿ من لقب بذلك:

زيد بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

يكنى: أبا الحسين، وقال ابن حبان: أبو محمد، والأول أكثر،

وهو أخو: أبي جعفر الباقر، وعبد الله، وعمر، وعلي، وحسين. وأمه: أم ولد.

قال الذهبي: كان ذا علم وجلالة وصلاح، هفا، وخرج، فاستشهد.

وفي موطن آخر: كان أحد العلماء الصلحاء، بدت منه هفوة، فاستشهد، فكانت سبباً لرفع درجته في آخره.

وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البيت وعبادهم.

وقال البلاذري: كان زيد بن على لسِناً خطيباً.

وقال البري: كان بعيد الهمة، شريف النفس، سديد القول، بليغ المنطق.

وفي تاريخ دمشق: أن زيد بن علي ولد سنة ثمان وسبعين.

روى ابن سعد: عن عبد الله بن جعفر، قال: دخل زيد بن على

<sup>(</sup>١) انظر كذلك: حليف القرآن.



على هشام بن عبد الملك، فرفع دَيناً كثيراً، وحوائج، فلم يقض له هشام حاجة، وتجهمه، وأسمعه كلاماً شديداً.

قال عبد الله بن جعفر: فأخبرني سالم مولى هشام وحاجبه: أن زيد بن علي خرج من عند هشام، وهو يأخذ شاربه بيده ويفتله، ويقول: ما أحبَّ الحياةَ أحدُّ قط إلا ذل. ثم مضى، فكان وجهه إلى الكوفة، فخرج بها، ويوسف بن عمر الثقفي عامل لهشام بن عبد الملك على العراق، فوجَّه إلى زيد بن علي من يقاتله، فاقتتلوا وتفرق عن زيد من خرج معه، ثم قتل وصلب.

قال سالم: فأخبرت هشاماً بعد ذلك بما كان قال زيد يوم خرج من عنده، فقال: ثكلتك أمك، ألا كنت أخبرتني بذلك قبل اليوم! وما كان يرضيه، إنما كانت خمسمائة ألف، فكان ذلك أهون علينا مما صار إليه.

وروى أيضاً: عن سحبل بن محمد، قال: ما رأيت أحداً من الخلفاء أكره إليه الدماء، ولا أشد عليه، من هشام بن عبد الملك، ولقد دخله من مقتل زيد بن علي، ويحيى بن زيد أمر شديد، وقال: وددت أنى كنت افتديتهما.

وفيه: دخل زيد بن علي بن الحسين بن علي على هشام بن عبد الملك، وكان زيد لأم ولد، فقال له هشام: يا زيد، بلغني أن نفسك تسمو بك إلى الإمامة، والإمامة فلا تصلح لأبناء الإماء، فقال له

·X8



زيد: يا أمير المؤمنين، هذا إسماعيل بن إبراهيم على كان لأَمة، وقد صلحت له النبوة، وكان صادق الوعد، وكان عند ربه مرضياً، والنبوة أكبر من الإمامة. فقال له هشام: يا زيد، إن الله لا يجمع النبوة والملك لأحد. فقال زيد: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَمَ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكَابَ وَٱلْحِكَمَة وَءَاتَيْنَاهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ﴾.

وفي رواية: فأفحم هشام، فلما خرج، قال لجلسائه: أنتم القائلون إن رجالات بني هاشم هلكت، والله ما هلك قومٌ هذا منهم.

وجاء في رواية: أن الموكل بخشبته قال: رأيت النبي صلى النبي النبي على النبي على الخشبة، وقال: هكذا يصنعون بولدي من بعدي؟ يا بني، يا زيد، قتلوك قتلهم الله، صلبوك صلبهم الله، فخرج هذا في الناس، وكتب يوسف بن عمر إلى هشام أن عجَّل إلى العراق فقد فتنهم، فكتب إليه: أحرقه بالنار، فأحرقه، رحمة الله عليه،

وفي الطبقات: عن أبي الزناد، قال: ما كان فيهم أحد أكره إليه الدماء من هشام بن عبد الملك، ولقد ثقل عليه خروج زيد بن علي، فما كان شيء حتى أتي برأسه، وصلب بدنه بالكوفة، وولي ذلك يوسف بن عمر، في خلافة هشام بن عبد الملك.

قال الواقدي: فلما ظهر ولد العباس، عمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس إلى هشام بن عبد الملك، فأمر به، فأخرج من قبره



وصلبه، وقال: هذا بما فعل بزيد بن على.

كان الحسين بن زيد بن علي يلقب: ذا الدمعة، وذلك لكثرة بكائه، فقيل له في ذلك، فقال: وهل تركت النار والسهمان في مضحكاً؟ يريد السهمين اللذين أصابا زيد بن علي، ويحيى بن زيد، وقتل بخراسان.

وعن جرير بن مغيرة، قال: كنت أكثر الضحك، فما قطعه عني إلا قتل زيد بن علي.

قال الذهبي: قلت: خرج متأولاً، وقتل شهيداً، وليته لم يخرج.

عن جعفر الصادق: أنه ذكر زيداً، فقال: رحم الله عمي، كان والله سيد الأولين، ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله.

وفي رواية: كان والله أقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين الله، وأوصلنا للرحم، والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله.

وفي مقاتل الطالبيين: عن أبي قرة، أن زيد بن علي، قال له: يا أبا قرة، والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي، إن زيد بن علي لم يهتك لله محرماً، منذ عرف يمينه من شماله، يا أبا قرة، من أطاع الله أطاعه ما خلق.

وعن عاصم بن عبيد الله العمري، قال: ذكر عنده زيد بن علي، فقال: أنا أكبر منه، رأيته بالمدينة وهو شاب يُذكَر الله عنده، فيغشى



عليه، حتى يقول القائل: ما يرجع إلى الدنيا.

X

وعن محمد بن الفرات، قال: رأيت زيد بن علي، وقد أثر السجود بوجهه أثراً خفيفاً.

وعن زيد بن علي: في قوله: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾، قال: كان أبو بكر ﷺ إمام الشاكرين.

وعن آدم بن عبد الله الخثعمي، وكان من أصحاب زيد بن علي، قال: سألت زيد بن علي عن قول الله عز وعلا: ﴿وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ الله عن قول الله عز وعلا: ﴿وَٱلسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ الله أَنالَنِي اللهُ مُقَالِدَ اللهُ مُقَالِدَ اللهُ اللهُ شفاعة جدي إن لم أوالهما.

وعن زيد بن علي، قال: البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي، والبراءة من علي البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان.

قال الذهبي: وقد اختلف في تاريخ مصرعه على أقوال:

فقال مصعب الزبيري: قتل في صفر سنة عشرين ومائة ، وله اثنتان وأربعون سنة .

وقال أبو نعيم: قتل يوم عاشوراء سنة اثنتين وعشرين ومائة. رواه ابن سعد عنه.

وقال هشام ابن الكلبي، والليث بن سعد، والهيثم بن عدي، وغيرهم: قتل سنة اثنتين وعشرين.

X



وقال الزبير بن بكار: قال محمد بن الحسن: قتل زيد يوم الاثنين، ثاني صفر، سنة اثنتين.

ويقال: لم يزل مصلوباً إلى سنة ست وعشرين، ثم أنزل بعد أربع سنين من صلبه.

وروى ابن عساكر: عن الحسن بن محمد البجلي، قال: كان زيد بن علي حيث صلب يوجه وجهه ناحية الفرات، فيصبح وقد دارت خشبته ناحية القبلة، مراراً، وعمدت العنكبوت حتى نسج على عورته، وقد كانوا صلبوه عرياناً.

وقال ابن حبان: وصلب على خشبة، فكان العباد يأوون إلى خشبته بالليل (١).

قال السمعاني: الزَيْدي: بفتح الزاي، وسكون الياء المعجمة، بنقطتين من تحتها، وفي آخرها دال مهملة، هذه النسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبى طالب، هي والجماعة من الزيدية

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٥/٥٠)، نسب قريش، ص (٥٩ ـ ٦١)، التاريخ الكبير (٢٠٠/٣)، الكنى والأسماء لمسلم (٢٥١/١)، المنتخب من ذيل المذيل، ص (١٠٤)، الجرح والتعديل (٥٦٨/٣)، مشاهير علماء الأمصار، ص (١٠٤)، مقاتل الطالبيين، ص (١٢٧)، فتح الباب، ص (٢٤٣)، تاريخ دمشق (١٨/١٥)، تاريخ بغية الطلب (٩٥/١٠)، تهذيب الكمال (١٠٥/٥)، الكاشف (١٨/١٤)، تاريخ الإسلام (٢١٥/٥)، سير أعلام النبلاء (٥/٣٨)، إكمال الكمال (١٦٢/٥)، عمدة الطالب، ص (٢٨٦).



ينتسبون إليه ، إما نسباً ، أو مذهباً (١).

X

## اللقب: 🕏 سبب

واضح من خلال ترجمته هي أنه لقب بذلك؛ لقتله وصلبه بطريقة بشعة، فرحمه الله، ورضي عنه، وغفر له.

# ﴿ زَيْدُ النَّارِ ﴿

## من لقب بذلك:

زيد بن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق)، رضي الله عنهم أجمعين.

أمه: أم ولد.

عقد له محمد بن محمد بن زيد الشهيد أيام أبي السرايا على الأهواز، وخرج أيام المأمون بالبصرة، وضمها إلى الأهواز، ولما غلب عليها، أحرق دور بني العباس، وأضرم النار في نخيلهم، وجميع أسبابهم.

وحاربه الحسن بن سهل، فظفر به، وأرسله إلى المأمون، فأُدخل عليه بمرو مقيداً، فأرسله المأمون إلى أخيه علي الرضا، ووهب له جرمه، فحلف علي الرضا أن لا يكلمه أبداً، وأمر بإطلاقه.

يقال: ثم إن المأمون سقاه السم وقتله، وقبره بمرو.

وقال ابن حزم: مات في أيام المستعين.

<sup>(</sup>١) الأنساب (٦/٣٦٥).



وقال الصفدي: عاش إلى آخر خلافة المتوكل، وكانت مرتبته في دار السلطان جليلة، وكان ينادم المنتصر، وكان في لسانه بذاء، ومات بسر من رأى، في حدود الخمسين والمائتين (١).

## اللقب: 🚓 سبب

× R

قال الطبري، وغيره: وإنما سمي زيد النار؛ لكثرة ما حرق من الدور بالبصرة، من دور بني العباس وأتباعهم، وكان إذا أتي برجل من المُسَوِّدة، كانت عقوبته عنده أن يحرقه بالنار (٢).

# ﴾ زَيْنُ العَابِدِينَ<sup>(٣)</sup> هِــ

### الله من لقب بذلك:

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، القرشي، الهاشمي، رضى الله عنهم أجمعين.

وأمه: أم ولد، قيل اسمها: سلامة، وقيل: سلافة، وقيل: شاه زنان، وقيل: شهربانويه، وقيل: غزالة، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری (۸/۵۳۸)، مقاتل الطالبیین، ص (۵۳۶)، تجارب الأمم (۱۱۸/٤)، جمهرة أنساب العرب، ص (۲۱)، سر السلسلة العلویة، ص (۳۷)، لباب الأنساب (۲۲۳/۱)، المجدی، ص (۳۱۲)، الشجرة المباركة، ص (۱۱۳)، الأصیلی، ص (۱۸۱)، الوافی بالوفیات (۳۲/۱۵)، عمدة الطالب، ص (۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك: الأمين \_ ابن الخيرتين \_ ذو الثفنات \_ الزكي \_ السجاد \_ سيد العابدين .



روي أنها بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس، ولا يثبت ذلك، والقصة ذكرها الزمخشري في ربيع الأبرار بلا إسناد، وفيها: «أن يزدجرد كان له ثلاث بنات، سُبِينَ في زمن عمر بن الخطاب، فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر، فأولدها سالماً، والأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق، فأولدها القاسم، والأخرى للحسين بن علي، فأولدها عليًّا زين العابدين هذا، فكلهم بنو خالة».

كان له أخ أكبر منه، يقال له: علي أيضاً، قتل مع أبيه الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه، وسخط على قاتليه.

وكان مع أبيه بكربلاء، فاستُبقِي لصغره، وقيل: لمرضه، فإنه كان ابن ثلاث وعشرين سنة، وقيل غير ذلك، وقد همَّ بقتله عبيد الله بن زياد، ثم صرفه الله عنه، وأشار بعض الفجرة على يزيد بن معاوية بقتله أيضاً، فمنعه الله تعالى من ذلك، فلله الحمد والمنة، ثم كان يزيد بعد ذلك يكرمه ويعظمه، ويجلسه معه، ولا يأكل إلا وهو عنده، ثم بعثهم إلى المدينة مكرمين، وكان على بالمدينة محترماً معظماً.

ومن الأخبار المضحكة \_ من باب شر البلية \_ أن عمر بن سعد كان قد نادى: لا تعرضوا لهذا المريض \_ أي علي بن الحسين \_، قال علي بن الحسين: فغيّبني رجل منهم، وأكرم نزلي، واختصّني، وجعل يبكي كلما دخل وخرج، حتى كنت أقول: إن يكن عند أحد خير، فعند هذا، إلى أن نادى منادي ابن زياد: ألا من وجد علي بن الحسين فليأت به، فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم. قال: فدخل والله عليّ وهو

X



يبكي، وجعل يربط يدي إلى عنقي، وهو يقول: أخاف، فأخرجني إليهم مربوطاً، حتى دفعني إليهم، وأخذ ثلاثمائة درهم وأنا أنظر!»، فإنا لله وإنا إليه راجعون!.

قال ابن عساكر: ومسجده بدمشق المنسوب إليه معروف. قلت: وهو الذي يقال له: مشهد علي شرقي جامع دمشق، وقد استقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إلى دمشق، فاستشاره في جواب ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس.

قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه ، وكان مع أبيه يوم قتل ابن ثلاث وعشرين سنة ، وهو مريض ، فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهذا المريض .

وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأموناً، كثير الحديث، عالياً، رفيعاً، ورعاً. وأمه غزالة، خلف عليها بعد الحسين مولاه زبيد، فولدت له عبد الله بن زبيد.

وهو علي الأصغر، فأما علي الأكبر فقتل مع أبيه، وكذا قال غير واحد.

وقال سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، ومالك، وأبو حازم: لم

·X8



يكن في أهل البيت مثله، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: سمعت علي بن الحسين وهو أفضل هاشمي أدركته، يقول: يا أيها الناس، أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً. وفي رواية: حتى بغّضتمونا إلى الناس.

وقال الأصمعي: لم يكن للحسين عقب إلا من علي بن الحسين، وقال الأصمعي: لم يكن لعلي بن الحسين نسل إلا من ابنة عمه الحسن، فقال له مروان بن الحكم: لو اتخذت السراري حتى يكثر أولادك. فقال: ليس لي ما أتسرى به. فأقرضه مائة ألف، فاشترى له السراري، فولدن له، وكثر نسله، ثم لما مرض مروان أوصى أن لا يؤخذ من علي بن الحسين ما كان أقرضه، فجميع الحسينيين من نسله، هيه.

وكان وكان والله تقياً ، ورعاً ، إذا توضأ يصفر لونه ، فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من الفرق ، فقيل له في ذلك ، فقال: ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم ، ولمن أناجى ؟

ولما حج أراد أن يلبي، فارتعد، وقال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك، فيقول لي: لا لبيك، فشجعوه، وقالوا: لا بد من التلبية؟ فلما لبي غشى عليه، حتى سقط عن الراحلة.

وروي أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة.

وقال طاووس: سمعته وهو ساجد عند الحجر، يقول: عُبَيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. قال

X



طاووس: فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني، وذكروا أنه كان كثير الصدقة بالليل، وكان يقول: صدقة الليل تطفئ غضب الرب. وأنه قاسم الله تعالى ماله مرتين.

وقال محمد بن إسحاق: كان ناس بالمدينة يعيشون، لا يدرون من أين يعيشون، ومن يعطيهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم به ولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجرب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. وقيل: إنه كان يعول مائة أهل بيت بالمدينة، ولا يدرون بذلك حتى مات.

وقال جويرية بن أسماء: ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول الله ملى الله ملى درهماً قط.

وعن عمرو بن دينار ، قال: دخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه ، فجعل محمد يبكي ، فقال: ما شأنك؟ ، قال: عليَّ دين ، قال: وكم هو؟ قال: بضعة عشر ألف دينار ، قال: فهي عليَّ .

وذكروا أنه زوج ابنة من مولى له، وأعتق أمة فتزوجها، فأرسل إليه عبد الملك يلومه في ذلك، فكتب إليه ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسُونُ ﴾، وقد أعتق صفية فتزوجها، وزوج مولاه زيد بن حارثة من ابنة عمته زينب بنت جحش.

قالوا: وكان يلبس في الشتاء خميصة من خز بخمسين ديناراً ، فإذا جاء

·8)X+

الصيف تصدق بها، ويلبس في الصيف الثياب المرقعة ودونها، ويتلو قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَ لَهُ ٱللَّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ .

وقد روي من طرق ذكرها الصولي، والجريري وغير واحد، أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه أو أخيه الوليد، فطاف بالبيت، فلما أراد أن يستلم الحجر، لم يتمكن حتى نصب له منبر، فاستلم وجلس عليه، وقام أهل الشام حوله، فبينما هو كذلك، إذ أقبل علي بن الحسين، فلما دنا من الحجر ليستلمه، تنحى عنه الناس؛ إجلالاً له، وهيبة، واحتراماً، وهو في بزة حسنة، وشكل مليح، فقال أهل الشام لهشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه، لئلا يرغب فيه أهل الشام، فقال الفرزدق وكان حاضراً: أنا أعرفه، فقالوا: ومن هو؟ فأنشأ الفرزدق يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم اذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم

ومما روي عن علي بن الحسين أنه كان إذا مرت به الجنازة، مقول:

ونلهو حين تمضي ذاهبات فلما غاب عادت راتعات

نـــراع إذا الجنـــائز قابلتنـــا كروعـــة ثلـــة لمغـــار ســـبع

·X8

وقد اختلف أهل التاريخ في السنة التي توفي فيها علي بن الحسين زين العابدين؛ فالمشهور عن الجمهور أنه توفي سنة أربع وتسعين في أولها، عن ثمان وخمسين سنة، وصلي عليه بالبقيع، ودفن به، وقال



بعضهم: توفي ثنتين \_ أو ثلاث \_ وتسعين.

وأغرب المدائني في قوله: إنه توفي سنة تسع وتسعين. والله أعلم.

#### اللقب: 🕏 سبب

X

لقب بزين العابدين لما كان عليه من انقطاع للعبادة، واجتهاد فيها، حتى روي أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، وقد كان الزهري الله عنه وعن الله عنه وعن أبيه، وجده.

### لطائف من سيرته وأقواله:

- ذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه، وهو قائم يصلي، فلما انصرف، قالوا له: ما لك لم تنصرف؟ فقال: إني اشتغلت عن هذه النار الأخرى.
- وقال علي بن الحسين: كان أبو بكر، وعمر من رسول الله صلى الله على الله على
- نال منه رجل يوماً، فجعل يتغافل عنه، يريه أنه لم يسمعه، فقال له الرجل: إياك أعني. فقال له علي: وعنك أغضي.
- وخرج يوماً من المسجد، فسبه رجل، فابتدر الناس إليه، فقال: دعوه، ثم أقبل عليه، فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل، فألقى إليه خميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأنبياء.





- وقال أيضا: الفكرة مرآة، تري المؤمن حسناته وسيئاته.
  - وقال: فقد الأحبة غربة.
- وكان علي بن الحسين إذا دخل المسجد، تخطى الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: غفر الله لك، أنت سيد الناس، تأتي تخطى حتى تجلس مع هذا العبد الأسود؟ فقال له علي بن الحسين: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع، وإن العلم يُبتغى ويؤتى، ويطلب من حيث كان.
- \_ وقال الأعمش، عن مسعود بن مالك، قال: قال لي علي بن لحسين: أتستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ فقلت: ما تصنع به؟ قال: أريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا الله بها، إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء. وأشار بيده إلى العراق.
- وقال أيضاً: إني لأستحي من الله ﷺ أن أرى الأخ من إخواني، فأسأل الله له الجنة، وأبخل عليه بالدنيا، فإذا كان يوم القيامة، قيل لي: لو كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل، وأبخل، وأبخل.
- جاء رجل فسأله: متى يبعث على؟ فقال: يبعث والله يوم القيامة، وتَهُمُّه نفسه.
- وروي أن غلاماً سقط من يده سفود، وهو يشوي شيئاً في التنور على رأس صبي لعلي بن الحسين فقتله، فنهض علي بن الحسين مسرعاً، فلما نظر إليه، قال للغلام: يا بني، إنك لم تتعمد، أنت حر.



ثم شرع في جهاز ابنه<sup>(۱)</sup>.

X

## ﴿ زَيْنَبُ لَيْلَة ﴿

### 🕏 من لقب بذلك:

زينب بنت عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب، هيه الله بن الحسين بن علي بن

وكانت لأم ولد، نوبية.

### اللقب: 🕏 سبب

لقبها أهل المدينة بذلك؛ لأن هارون الرشيد تزوجها؛ فباتت عنده ليلة، ثم طلقها، وقصة مفارقته إياها، أنه بعث إليها تلك الليلة خادماً، ومعه تكة يريد أن يربطها؛ لئلا تمتنع على الرشيد، فلما دنا الخادم منها، ركلته برجلها، فكسرت ضلعين من أضلاعه، فخافها الرشيد، ولم يدخل بها، وردها من غدها إلى الحجاز، وأجرى عليها في كل سنة أربعة آلاف مثقال، وأدرها عليها بعده ابنه المأمون (٢).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (٥/٢١١)، التاريخ الكبير للبخاري (٢٦٦/٦)، حلية الأولياء (١٣٣/٣)، تاريخ دمشق (٤/٣٦)، المنتظم (٣٢٦/٦)، وفيات الأعيان (٣٦٦/٣)، تاريخ الإسلام (٤/٣١٦)، سير أعلام النبلاء (٤/٣٨٦)، البداية والنهاية (٤/٩/١٢).

<sup>(</sup>۲) نسب قریش، ص (۷۳)، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص (٥٤)، المجدي، ص (٢٨٣)، الأصيلي في أنساب الطالبيين لابن الطقطقي، ص (٢٨٣)، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (١٣٨/٤).





# فحرس الموضويات

| الموضوع الصفحة                        | ä |
|---------------------------------------|---|
| الفرق بين الاسم والكنية واللقب ٣٨     | c |
| منهج العمل في الكتاب ٤٣               | ٧ |
| ألقاب المصطفى صلىشعلية الشلم ٧٠٠٠٠    | ٨ |
| حرف الألف ٧٣                          | ١ |
| إِبْرَاهِيمُ الأَزْرَقُ٧٥             | ١ |
| إِبْرَاهِيمُ شِعْرَة ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ۲ |
| ابْنُ البَرْصَاءِ٧٦                   | ۲ |
| ابْنُ الحَارِثِيَّةِ ٧٨               | ۲ |
| ابْنُ الحَمْرَاءِ٧٩                   | ۲ |
| ابْنُ الحَنفِيّةِ ٨٢                  | ۲ |
| ابْنُ الخِيرَتَيْنِ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ۲ |
| ابْنُ الدَّغِنَة٧٨                    | ۲ |
| ابن السعدي                            | ۲ |
| ابْنُ العَجْمَاء (ابْنُ الأَعْجَم) ٩٢ | ۲ |
| ابْنُ العَوْرَاء                      | ۲ |
|                                       |   |

| الموضوع الصفحة                   |  |
|----------------------------------|--|
| المقدمة                          |  |
| أولاً: الاسم                     |  |
| تغيير الأسماء القبيحة ٨٠٠٠٠٠٠٨   |  |
| تأثير الأسماء على المسميات ١١٠٠٠ |  |
| ثانيًا: الكنية١٨٠٠               |  |
| جواز التكني ٢٠٠٠٠٠٠٠٠            |  |
| التكني بأبي القاسم ٢٢٠٠٠٠٠٠      |  |
| تكنية الرجل بأبي فلانة ٢٥٠٠٠٠٠٠  |  |
| تكنية المرء نفسه ٢٦٠٠٠٠٠٠٠       |  |
| تكنية الكافر                     |  |
| تغيير الكنى المنكرة٢٨٠٠٠٠٠       |  |
| ثالثًا: اللقب                    |  |
| جواز التلقيب ٣١٠٠٠٠٠٠٠           |  |
| التجوز في إطلاق بعض الألقاب. ٣٣  |  |
| الألقاب الممنوعة٣٥               |  |





| اللقب الصفحة                                          | اللقب الصفحة                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| أَبُو بَكْرَة ١٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ابْنُ الغَسِيلِ ٩٧٠٠٠٠٠٠٠                         |
| أَبُو تُرَابِ١٤٩                                      | ابْنُ الْمُحَبِّق١٠١                              |
| أَبُو سِيدَة١٥٥                                       | ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ١٠٤٠                            |
| أَبُو عَضْلَ ٢٥٦٠٠٠٠٠                                 | ابْنُ أُمِّ كُلْثُوم١١٤                           |
| أَبُو غَسِيل ٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          | ابْنُ سَاقِي العَسَلِ ١١٥٠٠٠٠٠٠٠                  |
| أَبُو قِرْبَة١٥٩                                      | ابْنُ شَرَكْلَة١١٥                                |
| أبو هريرة١٦٠                                          | ابْنُ عَفْرَاءَ (بَنُو عَفْرَاء)١١٧               |
| آبي اللحم١٧٤                                          | ابْنُ فُسْحُم (فُسْحُم) ١٢٥٠٠٠٠٠                  |
| الأَثْرَمالأَثْرَم                                    | ابْنُ نَدْبَة١٣٠٠                                 |
| الأَجْدَع١٧٧                                          | أَبُو الأَمْلاك ١٣٣٠ ١٣٣٠                         |
| الأحرش١٧٨                                             | أَبُو البَنَات                                    |
| الأَخْرَس                                             | أَبُو الخُلْفَاء١٣٧                               |
| الأَخْرَم١٨٠                                          | أَبُو الدِّبْس ١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| الأُخَيْضِ َر ١٨٤                                     | أَبُو الدَّوَانِيقِ١٣٩٠                           |
| الأَدْرَع١٨٦                                          | أَبُو الكِرَام ١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| الأُرْجُوَان١٨٨                                       | أَبُو المَسَاكِينِ ١٤١٠                           |
| الأَرْقَط١٨٩                                          | أَبُو الوَرْد١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                 |
| الأَسَدُ الرَّهِيص ١٩٠٠٠٠٠٠٠                          | أَبُو بَصِير ١٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ ٢٩٤٠٠٠٠٠              | أَبُو بَطْن (أَبُو البُّطَيْن،ذُو البُّطَيْن) ١٤٤ |





| اللقب الصفحة                    | اللقب الصفحة                 |
|---------------------------------|------------------------------|
| الإِمَامُ٢٤٤                    | الأَسَدُ فِي بَرَاثِنهِ ٢٠٣٢ |
| أَمِيرُ التَّوَّابِينَ٢٤٥       | الأَشْتَر                    |
| أَمِيرُ الشَّاكِرِينَ ٢٤٨٠٠٠٠٠٠ | الأَشَجُّ ٢١٠                |
| الأَمِينُ١٤٩                    | الأَشْعَث٢١٣٠                |
| أَمِينُ الأُمَّةِ٢٥٥            | الأَشْعَرُ٢١٦٠               |
| الأُوَّاهُ ٢٥٨                  | الأَشْعَرُ بَرْكاً٢١٨٠       |
| أيسر                            | الأُصَيْرِم ٢٢٤              |
| حرف الباء ٢٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       | الأُطْرُوش ٢٢٥               |
| بَاغِر                          | الأَعْرَجُ                   |
| البَاقِرُ                       | الأَعْشَىالأَعْشَى           |
| البَاهِر                        | أَعْنَقَ لِيَمُوتَ ٢٣٢       |
| بَبَّة                          | الأَفْطَحُ                   |
| البَتُولُ ٢٧٣                   | الأَفْطَسُ٢٣٣                |
| البَحْرُ ٢٧٤                    | الأَقْرَعُ ٢٣٥               |
| بَحْرُ الجُودِ ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | الأَقْسَاسِيُّ ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| الْبَرْبِيرُ۲۸۱                 | الأَقْطَعُ٧٣٧                |
| الْبَرْصَاءُ٢٨٣                 | أَكْلَةُ الأَسَدِ ٢٣٩        |
|                                 | أُمُّ أُبِيهَا ٢٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| بُرَيْرب٩١                      | أُمُّ المَسَاكِين ٢٤٢        |





| اللقب الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللقب الصفحة                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| اللقب الصفحة الجوَادُ ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بُرَيْق (مصغراً)۲۹۹                               |
| جُوذَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بَلِيعُ الأَرْضِ ٣٠٢                              |
| الجُورُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف التاء ٣٠٧                                     |
| الجَوْنُالجَوْنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تَرْجُمَانُ القُرْآنِ                             |
| حرف الحاء ٩٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التِّنيِّن۳۱۱                                     |
| الحَارِضُ (الخَارِصُ) ٣٥١٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَيَّارُ الفُرَاتِ ٣١٢٠٠٠٠٠٠                      |
| حَاسِرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حرف الثاء ٣١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| حَالِبُ (جَالِبُ) الحِجَارَةِ٥٥٠٠ حَالِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الثماني المثمن ٣٢١٠٠٠٠٠                           |
| الحِبُّ ابْنُ الحِبِّ (حِبُّ رَسُولِ اللهِ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حرف الجيم ٣٢٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| _ وَابْنُ حِبِّه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجارود ٣٢٥                                       |
| حِبُّ النبي صلى شعلية الهُلم ٢٦٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جَاسِر ۲۲۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| الَحْبُرالَحْبُر اللَّهُ عُبُر اللَّهُ عُبُر اللَّهُ عُبُر اللَّهُ عُبُر اللَّهُ عَبُر اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ | الجُدِّيُّ                                        |
| حَبْرُ الأُمَّةِ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجِذْعُ ٣٢٩                                      |
| حَبْرُ العَرَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجَرْبَاءُ ٣٣١                                   |
| حَبِيبُ الدُّرُوبِ٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جَرْ دَقَةُ                                       |
| حَبِيبُ الرُّومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جَرْقُ البَطْحَاءِ٣٣٣                             |
| الْحَتْفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جَعْدَةُ                                          |
| حُجْر الأَدْبَر ٣٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الجَفْشِيشُ ٢٣٧٠٠٠٠٠٠                             |
| حُجْرُ الخَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جُنْدُبُ الخَيْرِ ٣٣٨٠                            |





| اللقب الصفحة                                                  | اللقب الصفحة                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| خَطِيبُ النَّبِيِّ صلىشْعليةالدقِمام                          | حُجْرُ الشَّرِّ                                |
| (خَطِيبُ الأَنْصَارِ)٤٢٥                                      | الحَرُونُ ٣٨٩                                  |
| الخطيم                                                        | الحَزِينُ٣٩١                                   |
| خَلِيفَةٌ رَسُولِ اللهِ صَالِتُعَلَيْهَ اللَّهِ عَلَى ٤٣٢٠٠٠٠ | الحُسَامُ (أَبُو الحُسَامِ) ٣٩٢                |
| خَلِيلُ الخُلَفَاءِ٤٣٤                                        | الحَسَنُ الدَّكَّة ٣٩٢                         |
| خَمْخُام ٤٣٨                                                  | حَشِيشَة (حَشِيش) ٣٩٤                          |
| الخَنْسَاءُ                                                   | حكيم الأمة ٣٩٥                                 |
| حرف الدال ٤٤٥                                                 | حَكِيمُ المُعْضِلاتِ ٣٩٧٠٠٠٠٠٠٠                |
| دَافِن ٤ ٤٧                                                   | حَلِيفُ القُرْآنِ٣٩٩                           |
| دُحْرُوجَةُ الجُعْلِ ٤٤٨٠٠٠٠٠٠                                | حِمَارحِمَار                                   |
| دُخْنَةدُخْنَة                                                | حَمَامُ المَسْجِدِ ٤٠٥                         |
| دُعْمُوصُ العَرَبِ ٤٥٣٠٠٠٠٠٠٠                                 | حَمْنَةُ                                       |
| دَقْدَقد                                                      | حَمِيُّ الدَّبْرِ ٢٠٠٠. ٤٠٦                    |
| الدَّوَانِيقِيُّ٤٥٧                                           | حَمِيصٌ (حِمِّصَةٌ) ٤١١٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| دَوْرَق٨٥٤                                                    | حَنْظَلَةُ الكَاتِبِ ٤١٢٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| الدِّيبَاجُ                                                   | حَيْدَرَةُ                                     |
| دِيبَاجَة٤٦٦                                                  | حرف الخاء                                      |
| دِيبَاجَةُ بَنِي هَاشِم ٢٦٧٠٠٠٠٠٠٠                            | خَادِمُ رَسُولِ اللهِ صلىتْطِيْةَالشِلم ٢١٠٠٠٠ |
|                                                               | خَرْدَلٌ ٤٢٤                                   |





| اللقب الصفحة                               | اللقب الصفحة                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| ذُو الشِّمَالَيْنِ ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | حرف الذال ٤٦٩                      |
| ذُو الشَّهَادَتَيْنِ ٢٣٠٠٠٠٠٠٠             | ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ ٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ذُو الطِّمْرَيْنِ ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | ذُو الإِدَاوَة ٤٨٢                 |
| ذُو العَبْرَة٥٣١                           | ذُو الأُذُنيْنِ٤٨٥                 |
| ذُو العَقِيصَتَيْنِ ٥٣١ ٥٣١ .              | ذُو الأُصَابِعِ ٤٨٧                |
| ذُو العَيْنِ٥٣٥                            | ذُو الأَنْيَابِ َ ٤٨٩              |
| ذُو الغُرَّة٥٣٥                            | ذُو البِجَادَيْنِ ٢٩٠ ٤٩٠          |
| ذُو الغُصَّة٥٣٨                            | ذُو الثَّفِنَاتِ٤٩٢                |
| ذُو القُطْنَتَيْنِ٥٣٩                      | ذُو الثَّنِيَّتَيْنِ ٤٩٣           |
| ذُو القَلْبَيْنِ٥٤١                        | ذُو الجَنَاحَيْنِ٥٠٠               |
| ذو القوس٥٤٢                                | ذُو الجَوْشَنِ٥٠٢                  |
| ذُو الكَلاعِ ٤٤٥                           | ذُو الخِلالِ٥٠٣                    |
| ذُو اللِّحْيَةِ ٥٤٨                        | ذُو الخِيَارِ ٥٠٥                  |
| ذو اللِّسَانَيْنِ٠٠٠٠٠٠٠٥                  | ذُو الدَّمْعَةِدُو الدَّمْعَةِ     |
| ذُو المِشْعَارِ ٢٥٥                        | ذو الدَّوَانِيقِ ٥٠٨               |
| ذُو المِشْهَرَةِ (ذُو الشُّهْرَةِ) ٥٥٧٠٠٠٠ | ذُو الرَّأْيِ ٥٠٨                  |
| ذُو النُّخَامَةِ ٥٦٣٠٠                     | ذُو الرُّقَيْبَةِ٥١١٠              |
| ذُو النِّسْعَةِ ٥٦٤                        | ذُو الزَّوَائِدِ ٥١٢ .             |
| ذُو النُّمُرُقِ٥٦٠                         | ذُو السَّيْفَيْنِ٥١٦٠              |





| اللقب الصفحة                                            | اللقب الصفحة                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الرَّشِيدُ                                              | ذُو النُّورِ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| الرضا الرضا                                             | ذُو النُّورَيْنِ٥٧٥                                    |
| رُمْحُ آلِ أَبِي طَالِب ٢٢٠٠٠٠٠                         | ذُو النُّونِ٧٧٥                                        |
| الرُّمَيْصَاءُ (الغُمَيْصَاء) ٢٢١٠٠٠٠٠٠                 | ذُو الٰيَدَيْنِ ٥٧٨                                    |
| الرَّهِينُ١                                             | ذُو خَيْوَان٥٨٠                                        |
| رَوَّاضُ البِغَالِ ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         | ذُو دَجَن أو ذُو جَدَن                                 |
| رَيْحَانَةُ النَّبِيِّ صلىلنَّالِيْسِ ٢٣٩٩              | ذو قَرَنات٥٨٤                                          |
| حرف الزاي ٢٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | ذُو مِخْبَر أَوْ ذُو مِخْمَر ٥٨٥٠٠٠٠٠                  |
| زَادُ الرَّاكِبِ ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        | ذُو مُرَّان۵۸۷ د                                       |
| الزَّاكِي١                                              | ذُو مَنَاحِب أَو ذُو مَنَادِح ٥٨٩ ٥٨٩                  |
| زاملةزاملة                                              | حرف الراء                                              |
| زَاهِدُ آلِ رَسُولِ اللهِ صَالِسْعَايُةَاللَّهُمُ ٢٥١٠٠ | رَأْسُ المِدْري ۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| زُبارَة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             | رَاعِي الرِّكَابِ ٥٩٦٥١٠                               |
| الزِّبْرِقَان٦٥٣٠٠٠                                     | الرَّاكِبُ المُهَاجِرِ٥٩٧                              |
| زُبَيْدَة۲٥۸                                            | الرَّامِي                                              |
| زُرَيْق                                                 | رَبَّانِيٌّ هَذِهِ الأُمَّةِ                           |
| الزكي                                                   | الرُّحَيْلَ                                            |
| الزَّهْرَاء                                             | الرُّدْفُ                                              |
| زَيْدُ الخَيْرِ ٢٧٢                                     | الرَّسِّي١                                             |



| اللقب الصفحة                 | اللقب الصفحة     |
|------------------------------|------------------|
| زید النار                    | زَيْدُ الخَيْلِ  |
| زين العابدين ٢٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | زَيْدُ الشَّهِيد |
| زَيْنَبُ لَيْلَة             |                  |

\*\* \*\* \*\*